# ولاه بصز

ة ئين محدبن يوسُفِ كِكندي

تمتین و*کتورسینریضار* مذین بکنهٔ الآدابی، جامیهٔ الفاهِرهٔ

و*ارمت*اور اليطبتاعةِ وَالنشثِير

واربيزوست للطيبّاعة والنسَشِينر

بيروت

۲ ۱۹۰۹ م ۱۳۷۹

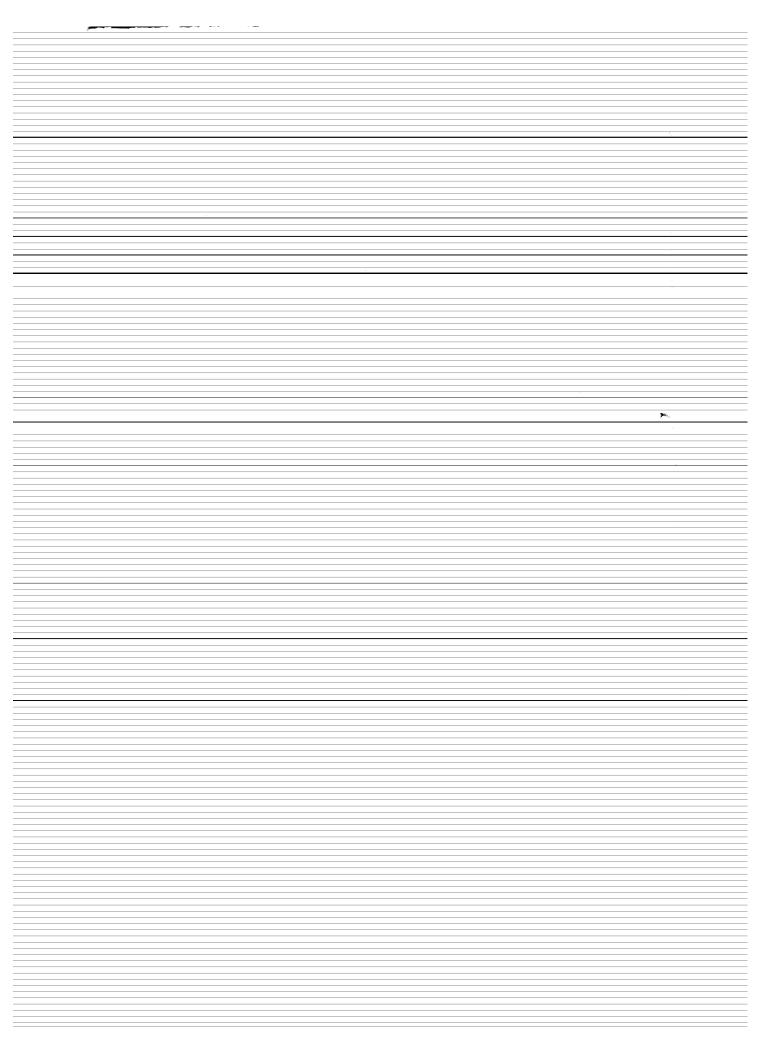



و لاة مصر



### مفت رمته

مؤلّف هذا الكتاب أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص التجيبي الكندي ، من المؤرّخين الذين لا نعرف الشيء الكثير عن حياتهم ، لعدم ترجمة المراجع الباقية في أيدينا لهم . وإنّما نجد مختصراً عنه في أربعة مصادر ، هي :

ا \_ حاشية مجهولة الكاتب ، موجودة في اللوحة ١٣٤ من مخطوط الولاة المحفوظ بالمتحف البريطاني .

ب ــ حاشية مجهولة الكاتب، موجودة في ظهر الورقة الثانية من المخطوط نفسه.

ج ــ ترجمة قصيرة في كتاب المقفى للمقريزي .

د ـــ سطران في تاريخ الإسلام للذهبي .

وإذا ضاهينا هذه المصادر بعضها ببعض ، وجدنا الحاشيتين الأوليين (ا) و (ب) متماثلتين تماثلاً كبيراً ، والخلاف الوحيد بينهما في ترتيب بعض العبارات ، وهو مع ذلك اختلاف طفيف . ولذلك يمكن القول بأن أصل الحاشيتين واحد . ولما كانت الحاشية الثانية أصابها كثير من التلف ، أمكن إصلاح قسط كبير منه على هدى الحاشية الأولى .

أمّا ترجمة المقفى فيهدو أنّها موجز لإحدى الحاشيتين السابقتين أو أصلهما . فهي تحتفظ بسياق العبارة ، غير أنّها تحذف بعض الجمل والتكرارات ، وتختلف عنهما بعض الشيء في قائمتي نسب الكندي وكتبه .

ومن الطبيعي أنّه لا يمكن الحكم اليقيني على سطري الذهبي ، إلا ۖ أنّهما ــ فيما يبدو ـــ مستقلان عن المصادر الأخرى . وتروي الترجمة المجهولة بعض الأخبار عن مؤرّخين معروفين ، هم : 1 أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني ، الذي كتب تكملة لتاريخ الطبري ، وتوفي حوالي ٣٦٢ ه.

٢ الماليني ، المتوفى ٤١٢ ه ( السيوطي : حسن المحاضرة ١ : ١٩٩ ).
 ٣ القراب ، المتوفى ٤١٤ ه ( وستنفلد : المؤرّخون ، رقم ١٧٨ ) .

وهم — من الواضح — معاصرون للكندي ، أو متأخرون عنه قليلاً ، فمن الممكن الاعتماد على ما يقولون . وتروي الترجمة أيضاً عن متأخرين كابن ميسر المتوفى ٦٧٧ هـ ، فهي إذن قد كتبت بعد ذلك التاريخ .

ونستطيع أن نخرج من هذه المصادر بتخطيط لحياة الكندي ، من المستطاع إكماله من مصادر أخرى عامة ، فنخرج بصورة عامة عن هذا المؤلّف وقبيلته . فهو عربي يمني من بني تُجيب ، من السَّكُون ، من قبيلة كننْدُة .

وكانت مواطن كندة في البحرين والمشقر وغمر ذي كندة على الخليج الفارسي، وبسطت سلطانها على جزء كبير من بلاد العرب الوسطى ، كما يُعرف من حياة امرىء القيس الشاعر الكندي المشهور وآبائه . ثم اضطرت إلى النزوح جنوباً إلى حضر موت ، حيث بسطت سلطانها هناك أيضاً . وغلبت عليها اليهودية ، ويتضح ذلك جلياً في أسماء آباء المؤلف . ولكنها دخلت في الإسلام في حياة النبي تحت زعامة الأشعث بن قيس ، وشاركت في فتوح فارس والشام . ويبدو أن تجيب لم تكن عند ظهور الإسلام تقيم في حضر موت ، وإنتما في تجيب ، المقاطعة التي ذكر صاحب القاموس المحيط أن هذه القبيلة سميت بها من اليمن . وأقامت كندة في العراق والشام ، ولكن تجيب شاركت في فتح مصر . ويبدو وأقامت كندة في العراق والشام ، ولكن تجيب شاركت في فتح مصر . ويبدو في تاريخ مصر في تلك الحقبة منها . ولم تقم تجيب في مصر وحدها ، بل انتقلت في تاريخ مصر في تلك الحقبة منها . ولم تقم تجيب في مصر وحدها ، بل انتقلت جماعات منها إلى برقة والمغرب والأندلس ، وكان لهم دورهم في تواريخ تلك البلاد . وليس لدينا ما يؤكد لنا مجيء أسرة المؤلف منذ الفتح أو بعده بقليل أو كثير ،

ولكن الدلائل توحي بأنّه كان مصريّـاً من أب مصري ، وذا عمّ مصري عارف بأخبار مصر ، فأسرته قديمة العهد بمصر . وقد ذكر اسم البلدة التي ولد فيها المؤلّف في الحاشية التي ترجمت لها ، ولكن الاسم من التحريف بحيث لا يستطاع معرفته . وإذ توفي في ٣٥٠ ه ، دفن بمقابر غافق وكندة بمصر .

وافترض دي سلان في ترجمته لوفيات الأعيان لابن خلكان ( ١ : ٣٨٩) أنّ المؤلّف ربّما كان حفيد الفيلسوف المشهور الذي عرف بهذا اللقب في أيّام الكندي . وعلى الرغم من اتفاق الاسم وزمن الحياة ، فإن ذلك الافتراض خاطىء ، لأنّ الفيلسوف لم يكن من بني تجيب ، إلى جانب الخلاف الواضح في بقيّة أسماء آباء الرجلين . ولا تذكر المراجع التي بين أيدينا شيئاً عن أحد من آباء المؤرّخ .

وتذكر التراجم أن المؤرَّخ روى عن أستاذين ، هما ابن قديد المتوفى ٣١٢ه ، والنسائي المحدث الذي كان في مصر ٣٠٠ ه . ويبدو أن المؤلَّف لم يتأثّر كثيراً بالمحدث ، الذي كان يميل إلى التشيع ، وإن كانت الترجمة تذكر أنّه «حدَّث في آخر عمره » . فالسيوطي لا يذكره بين المحدثين في حسن المحاضرة ، ولا يتعرَّض له ابن حجر في تهذيبه . ولعل سبب ذلك أنّه لم ينل شهرة خاصة في ميدان الحديث . وأمّا ابن قديد فمؤرَّخ مصري ، فيما يحتمل ، يظهر كثيراً بين من روى عنهم في كتابه ، فنؤخره إلى حين الكلام عن هؤلاء الرواة جميعاً .

#### وهذا نص الحاشية الموجودة على الصفحة ١٣٤ من الأصل :

« أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص بن يوسف بن نصر بن أبي عامر بن معاوية بن زيد بن عبد الله بن قيس بن الحارث بن قيس بن ضبيّع ابن عبد العُزّى بن عامر وأمّ عامر زُميّيلة ، وهو عامر بن مالك بن مدلك ابن عدي ّ وأمّة تُجيب بن شبيب بن السكون آ بن الأشْرَس بن كيندة ، المعروف بالكندي ، المصري المؤرّخ .

١ كذا في ر ، وشك فيه . ٢ في الأصل : السكن .

له مصنّفات كثيرة في تاريخ مصر وأحوالها ، ككتاب الخطط ، والمَوّالي ، وكتاب الأجناد العربيّة' ، وسيرة مروان بن [ محمد ] الجعد [ يّ ] ، وأخبار قضاة مصر ، إلى غير ذلك . ولأبي الحسن بن زولاق عليه ذيل .

كان عارفاً بأحوال الناس وسير الملوك . ومولده سنة ٢٨٣ ، وتوني في ٨ رمضان سنة ٣٥٠ ، رحمة الله عليه . هكذا ذكر ابن ميسر في تاريخه ، وفيه نظر . فإنّه قطع كتابه هذا في مصر وولاتها على دخول المعز القاهرة سنة ٣٦٢ ، فكيف تكون وفاته كما ذكر ؟

قال أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني ، في ذيل تاريخ شيخه محمد بن جرير الطبري ، في ترجمة أبي عمر الكندي : كان من أعلم الناس بالبلد وأهله وأعماله وثغوره ، وله مصنفات فيه وفي غيره من صنوف الأخبار والأنساب ، وكان من جملة أهل العلم بالحديث والنسب ، عالماً بكتب الحديث ، صحيح الكتابة ، نستابة ، عالماً بعلوم العرب . وسمع من النسائي وغيره ، وحمد في آخر عمره ، وسشميع منه . وكان يتفقه على مذهب العراقيين . ومولده في آخر عمره ، وسشميع منه . وكان يتفقه على مذهب العراقيين . ومولده عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن الحسن البزار ، المعروف بابن النحاس المصري . عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن الحسن البزار ، المعروف بابن النحاس المصري . قال القرّاب عن أبي سعد الماليي : سمعتُ إبراهيم بن نصر يقول : وُليد أبو عمر الكندي سنة ٣٨٨ ، وتوفي في رمضان ، يعني سنة خمسين وثلاث مئة . وذكر ابن ميسر أن ذلك في ٢ رمضان . وذكر الفرغاني أنّه توفي في يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان من السنة . وصُلّي عليه في مصلي عبسون ، ودُفن بمقابر غافق وكندة ، وسنُوّي قبره لاطناً بالأرض . وذيّل ابن زولاق على كتابه أمراء مصر ، وذكر في أوّله أنّه قبطع على ما تقدّم » .

وتذكر التراجم آثار الكندي المؤرخ.وهاك ثبتاً بكتب الكندي،التي لا يذكر في التراجم غير عناوين ثمانية منها،وأورد فيه ترجمة ما قاله كست عن هذه الكتب.

١ افظر ثبت مؤلفاته . ٢ لا يقرأ بالأصل .

#### ثبت آثار الكندي

١" الحند الغربي أو الأجناد الغُرباء .

العنوانان متعاقبان ، وبحدف نقطة نحصل على رواية الخطط « الجند العربي » . ولا بد أن معنى « الغرباء » هنا « أهل الغرب » ، وليس لهذه الكلمة مثل ذلك المعنى في المعاجم . ولهذا السبب قد يشك في العنوانين كليهما . ولكن يوجد ، في فضائل مصر ، حديث (صفحة ١٨٦) بأن النبي قال : « ستكونون أجناداً وخير أجنادكم الفرمى » ؛ وتروى الكلمتان الأخيرتان في المخطوطات « الجند وخير أجنادكم الغرب » و ويذكر ابن عبد الحكم الحديث نفسه مع تغيير طفيف في الكلمات – « إنه ستكونون أجناداً وخير أجنادكم أهل الغرب منكم » .

وتبين هذه الرواية أن عبارة الفضائل يجب أن تكون « الجند الغربي » ، بدلاً من العبارة الغامضة في المتن ؛ أمّا الرواية الأخرى في الفضائل فدليل مستقل على أن « الأجناد الغرباء » مرادفة لها . ومعنى الحديث واضح ... « ستكونون جيوشاً ، وسيكون الجيش الغربي ( أو جيوشكم الغربية ) خير جيوشكم » ، ويبدو أن الكندي سمى الكتاب وفق هذه النبوءة المدعاة . وقد نجعل معنى العنوان المصر الغربي أو الأمصار الغربية بدلاً من الجيش أو الجيوش ، إذ غالباً ما استعملت كلمة « جند » بمعنى مصر عربي ، كما يقال إن الشام قسم إلى خمسة أجناد .

ويذكر ابن دقماق ( ٤ : ٦٣ ) الكتاب بصدد قول خاص بمسجد عمرو في ٧٠٨ م = ٨٩ ه ، وهو قول يرد في كتاب الأمراء أيضاً ، كما يلاحظ ابن دقماق . ويذكره المقريزي في الخطط ( ٢ : ١٤٣ ) بصدد بعض المعلومات الدقيقة والنافعة الخاصة بالخليج الذي وصل الفسطاط بالبحر الأحمر مدة ؛

وتظهر العبارة نفسها عند ابن دقماق ( £ : ١٢٠ ) بصورة مختصرة . ومن العنوان نستنتج أن الكتاب لا بد تناول العرب في إفريقية لا في مصر وحدها .

٧ ً الخندق ، أو كتاب الحندق والتراويح إن أحببنا العنوان كاملاً .

يظهر اقتباس منه في الخطط ( ١٩٣٠٢ ) ؛ وآخر عند السيوطي ( ١٠٢٠) ؛ وتوجد فقرة ثالثة في الخطط ( ٢ : ٤٥٨ ) يحتمل أنبها مقتبسة منه . وموضوعه الحرب التي وقعت في ٦٥ ه ، على الخندق الذي حفره ابن جذام ، عامل ابن الزبير ، في الدفاع عن الفسطاط ( انظر النص صفحة ٤٤ ) ، تلك الحرب التي تعودت فرق المدافعين الاشتراك فيها ثم الراحة بالتعاقب \_ وهي طريقة غير مطردة من القتال تفسر العنوان الغريب .

٣ الحطط .

لم نعثر على أيّة فقرة يصرح فعلاً أنّها مأخوذة من هذا الكتاب ، ولكن لا شك أنّه كان مصدر بعض المقتبسات من الكندي الواردة في الانتصار لابن دقماق ( ؛ : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ٢٨ ، وهي تعطي معلومات خاصة بالملا ك السابقين لمواقع دور الفسطاط وأموراً أخرى متعلقة بطبوغرافية الفسطاط وما جاورها . ويشير المقريزي إليه في مقد مته لحططه ( ١ : ٤ ) ، قائلاً إن الكندي أوّل من رتب خطط مصر وآنارها أ . ولعل الخبر المنسوب إلى أبي عمر الكندي في خطط المقريزي وآنارها أ . ولعل الخبر المنسوب إلى أبي عمر الكندي . ويكاد يكون من المؤكد ( ١ : ٣١) عن معبد سمنود مأخوذ من خطط الكندي . ويكاد يكون من المؤكد أن بعض المقتبسات الأخرى في الكتاب نفسه ( مثل ١ : ٢٩٨ ) تقوم بنفس الأمر ، ولكنتها تتصل بالفسطاط . ولا يوجد شيء يدل على أن نطاق الكتاب سمنود المشكوك فيها ، ويبدو السؤال عما إذا كان الكتاب شمل مصر كلتها غير يقيني .

١ الحق أن الموضوع عالجه قبل ذلك ابن عبد الحكم ، الذي يخصص فصلاً من كتابه له .

٤ ً أخبار مسجد أهل الراية الأعظم .

يذكر الكتاب في الحطط ( ٢ : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ) ، ومحتمل أن يكون ابن دقماق قد ذكره ( ٤ : ٢٤ ) إلى « كتاب تفصيل خطط الراية » للكندي ، وقد يكون هذا الكتاب أو جزءاً من السابق . وكان أهل الراية جماعة من قبائل مختلفة اشتركت معاً لتكون خطة في الفسطاط حوالي وقت تأسيس تلك المدينة . والكتاب وصف تاريخي لمسجد عمرو ، مسجد الفسطاط الأعظم .

هُ سيرة السري بن الحكم .

لا يذكر هذا العنوان إلا في الترجمة المأخوذة من المقفى ، حيث يرد بدلاً من « سيرة مروان بن الجعد » المذكورة في التعليقة التي تترجم للمؤلّف في النص . ولا شك أن العنوانين لكتاب واحد ، ويبدو أن العنوان الأخير خاطىء . فلا يمكن أن يكون صحيحاً كما هو : فالاسم لا يذكر ذا شهرة ، والشخص المراد هو مروان الجعدي ، آخر خليفة أموي . ولكن مروان غير ذي صلة خاصة بمصر ، سوى أنّه اقتفي أثره فيها وقتل في قرية مصرية ، ويبدو أنّه لا يوجد ما يدعو الكندي إلى أن يكتب عنه . أمّا السري بن الحكم فكان شخصاً بارزاً في التاريخ المصري . وطبيعي جدّاً أن يدرس مؤرخ مصري سيرته . ولم نعثر على مقتبسات منه ، والمرجح أن الكتاب اختفى في زمن مبكر .

٦ً كتاب الموالي .

يذكر هذا في الحطط ( ١ : ١٧١ ؛ ٢ : ١٣٧ ، ١٦١ ، ٢٠٢ ، ٢٥٠ ) ؛ وعند ابن دقداق ( ٤ : ١٥ ، ٢٠٢ ) ؛ ولعله يشير إليه أيضاً في ( ٤ : ٣٧ ) . ويبدو أنّه وصف مفصّل لموالي مصر ، أي غير العرب من المسلمين ، الذين تبوأوا مراكز الشرف . وقد أهداه لمحمد بن بدر ، المولى الذي تولّى قضاء مصر عدّة مرّات بين ٣٣٦ م = ٣٢٤ ه و ٤٤٢ م = ٣٣٠ ه ، عام وفاته . ولا بدّ أن الكتاب كان مرسوماً على نطاق كبير ، استنتاجاً من قدر المعلومات

التي كان يضمّها عن الحارث بن مسكين .

٧ً تسمية ولاة مصر ، أو أمراء مصر .

هذا أوَّل كتابي الكندي اللذين يضمُّهما المجلَّد الحالي [من مطبوعته].والعنوان الأوّل هو المذكور في المخطوط الأصلي ( النص ، صفحة ٦ ) بطريقة لا يمكن القول بزيفه ؛ ولكن الثاني ، كاملاً أو مختصراً إلى الأمراء ، هو الذي يذكره المؤرّخون الوطنيّون الذين يذكرون الكتاب ، ويبدو أنّهم لا يعرفون الأوّل . وما فصول المقريزي في الخطط ( ١ : ٢٩٩ ــ ٣٣٠ ) ـــ سوى معظم تاريخ الطولونيّين ــ إلاّ مختصر هذا الكتاب ، مأخوذاً منه دون اعتراف . ويوجد كثير من المقتبسات منه في الأجزاء الأخرى من الخطط ، مثل ١ : ٨٠ ، ١٥٩ ، ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، ۸۸۲ ، ۹۲۲ ؛ ۲ : ۸۶۲ ، ۹۶۲ ، ۲۲۱ ، ۳۳۳ وما بعدها ، ٤٥٥ ، ولا يذكر المؤلَّف في بعضها . وقد ذكرها كثير من المؤلَّفين الآخرين ، والمحتمل أن كتاب الكندي كان أوسعها انتشاراً . ولا يوجد في نصنا ، فقرة يذكرها ابن دقماق ، ( ٤ : ٢٥ ، ٤٠١ ) ، ويقول إنَّها من هذا الكتاب . وبينما كانت مصر تحت ظلَّ الحلفاء كانت السلطة التنفيذيَّة في يد حاكم ( أمير السلاح ) يعينه الحليفة ، ويعينه أحياناً أشخاص منحهم الحليفة السلطة . وكانت الإدارة المالية منصباً منفصلاً ، يعهد به إلى المكلَّف بالضرائب ( الوالي أو صاحب الخراج ) ، المعين من العاصمة، مستقلاً عن الحاكم . وجمع الشخص الواحد المنصبين أحياناً . ووجد في العصر العبّاسي موظف مستقلّ ثالث ، هو صاحب البريد ، الذي كان من مهامه إرسال التقارير عمّا هو جار ، ويتضمّن ذلك سلوك الحاكم . وفي المرتبة التالية ، كان « الكونستبل » ( الوالي أو صاحب الشرطة أو الحرب ) من كبار الموظفين ، ويعينه الحاكم داثماً ، ويبدو أنَّه كان يشرف على القوات النظاميّة ، وإن كان المرء كثيراً ما يجد قائداً آخر يمنحه الحاكم القيادة في حالة الحملات . وكان صاحب الشرطة ينوب عن الحاكم عند وفاته أو سفره ، إلاّ إذا اتخذت تنظيمات خاصة مخالفة لذلك . ويبدو أن الحاكم كان الموظف الوحيد الذي كان يحمل لقب أمير ، ويسمى الكتاب الذي لا يتناول إلا الحكام كتاب الأمراء . أمّا كتاب الولاة فيتناول الحكام وأصحاب الشرطة . والترتيب سنوي . وعلى رأس كلّ فصل ، اسم كلّ حاكم ، وتاريخ تعيينه ووصوله عادة ، ويسمي أصحاب الشرطة ، وتتألّف بقية المادة من الأحداث الواقعة في ولاية الحاكم الحاصة ، متضمّنة تفاصيل شخصية من حين إلى آخر . ويضمن بين حين وحين الشعر المتعلّق بالمسائل المعالجة . ويقصر الكتاب على موضوعه الحاص قصراً فيه عناية ، وإلى درجة تجعل المؤلّف يرى من الضروري أن يذكر الأسباب ، عندما يذكر ذات مرّة وصول صاحب خراج (صفحة ١٢٣) . والنتيجة سجل للتاريخ المصري من جهة خاصة واحدة ، يقدم قائمة فيها بعض الجفاف بالحروب ، والثورات ، وما أشبه ، ولا شيء وراء ذلك غالباً . وينحدر في بعض الأجزاء حتى يصير مجرّد قائمة بالموظفين ؛ ويتسع في غيرها فيصير وصفاً مفصلاً ذا أهمية أكثر حيوية . ويفي المؤلّف تماماً بعنوانه المتواضع « تسمية » ، ولكنّه عالج بعض الجوانب الأخرى من التاريخ المصري — مثل « تسمية » ، ولكنّه عالج بعض الجوانب الأخرى من التاريخ المصري — مثل الجانب الاقتصادي — في كتب مستقلة .

ويصل المخطوط الأصلي بالتاريخ دون انقطاع إلى سنة ٩٧٣ م = ٣٦٢ ه ،
أي بعد وفاة الكندي باثني عشرة سنة . ولكن توجد تعليقة في الهامش ، واردة في صفحة ٣٩٣ ، تقول إن ابن زولاق أعلن في أوّل كتابه « أخبار قضاة مصر » ،
أن كتاب الأمراء ( الولاة ) للكندي انتهى في آخر عهد الإخشيد ، أي في ٣٣٥ ه ،
وأن الموت منع الكندي من إكماله . وليست التعليقة بخط الناسخ الأصلي ، ولكن يبدو مؤكداً أن كتاب الكندي وقف في التاريخ المذكور ١ . فقد أكد ذلك ابن

ا ذكر ذلك ايضاً صاحب العيون الدعج في حلى دولة بني طغج ( ص ه ) ، قال : « وقد كان أبو عمر عمد بن يوسف الكندي عمل أخبار أمراء مصر ، وختمه بوفاة الإخشيد ، وذكر له أخباراً يسيرة . وقد أنمنت أنا هذا الكتاب بسيرة أونوجور ، وأخيه على ، وكافور ، وأحمد بن على ابن الإخشيد ، والقائد الحوهر إلى أن دخل المعز لدين الله عليه السلام مصر ، وصارت دار خلافته . وقد زدت في هذه السيرة أشياء بعد على بن الإخشيد » . والعبارة الأخيرة غير واضحة ، والأرجع أنه يقصد أن الزيادة الأخيرة في العيون الدعج .

زولاق في كتاب آخر من كتبه ، موجود في المغرب ، صفحة ٥ (. Ar) ، مما لا يدع مجالاً للشك فيما يبدو . ولكن يقال في ترجمة الكندي إن ابن زولاق أعلن في أوّل تكملته أو ذيله على أمراء الكندي ، وهو كتاب ثالث له ، أن الأمراء وصل إلى ٣٦٢ هـ وأبسط تفسير أن كاتب الترجمة اقترف غلطة . ولا توجد وسيلة للفصل ، فيمن صعد بنصنا من كتاب الكندي إلى النهاية الطبيعية ، مجيء الفاطميين ، ولكن يبدو أنه غير ابن زولاق ، لأننا لدينا أربع فقرات من تكملة ابن زولاق لكتاب الكندي ، ذكرتها تحت متصلة بالضميمة إلى نصنا ، ولا يوجد واحدة منها في نصنا . وليس من المحتمل أن يكون ابن زولاق صنع تكملتين مختلفتين لكتاب واحد .

وقد نشر آنفاً أجزاء من هذا الكتاب : فنشر الأوراق ١٢٥ ــ ١٣٣ الدكتور كنت تلكفست Knut Tallqvist في كتماب المغرب لابن سعيد ، ليدن ١٨٩٩ ؛ والأوراق ٢ الظهر ١٠١ الظهر الدكتور ن . ١ . كونيسج ليدن ١٨٩٩ ؛ والأوراق ٢ الظهر حكتام مصر » ، نيويورك ١٩٠٨ . ٨ القضاة .

هذا كتاب الكندي الثاني المضمن في نصنا . والقسط الأكبر من الكتاب موجود في رفع الإصر لابن حجر ، الذي نستطيع اعتبار تلخيص ابن شاهين له نسخة منقدة وملخصة تلخيصاً طفيفاً منه . ويبدو أن الخطط لا تذكره البتة . وقد عين قاض لمصر منذ زمن مبكر في العصور الإسلامية ؛ وعلى الرغم من وجود ما قد يدعو إلى الشك في شغل المنصب فعلا في وقت الفتح ، واضح أن مجموعة منتظمة من القضاة خلف بعضها بعضاً من سنة ٢٦٦١م = ٤٠ ه فصاعداً. وكانت القاعدة في البداية أن يعين الحاكم القاضي . وكانت التعينات من الخليفة شائعة ، في عهد العباسيين ، وكان القضاة في القرن الرابع عادة نواباً عن قاضي القضاة في بغداد . ويظل الكتاب ، كالولاة ، قريباً من موضوعه . ويعالج القضاة في بغداد . ويطل الكتاب ، كالولاة ، قريباً من موضوعه . ويعالج القضاة في ترتيب سنوي ، ذاكراً تواريخ تعيينهم ، ومضيفاً عادة تفاصيل وأخباراً شخصية

متعلقة بهم . ويضم ، إلى جانب ذلك ، عدداً من أحكامهم في ذات سمة قضايا خاصة ، ويطنب الكلام بعض الإطناب في حالات قليلة . وتذكر قضايا أخرى رفعت إلى الخليفة واتخذ فيها قراره . وينتهي القضاة بتعيين بكــــار قاضياً في ٨٦١م = ٢٤٦ه.

٩ كتب مجهولة العناوين ، وغيرها .

تقول ترجمة الكندي إنّه دوَّن كتباً أخرى غير التي سمّيت. وتوجد الدلالات التالية من هذه الكتب:

ا ـــ يذكر ياقوت ، في إرشاد الأريب ( ۲ : ۱۵۹ ) تاريخاً للكندي ، يبدأ بسنة ۱۹۹ م = ۲۸۰ هـ ، ويبدو أنه لا يتفق مع هذا الوصف شيء من الكتب التي ذكرت عناوينها . ويشير ابن دقماق ( ٤ : ۱۸ ، ۳۰۱ ) إلى تاريخ للكندي ، يذكر أنّه قد رآه ، بصدد حادث وقع في ۹۰۳ م = ۲۹۰ هـ .

ب \_ يوجد حوالي ست فقرات معزوة إلى الكندي في المجلّد الحالي ، حيث يتأخر تاريخ الحادث عن ٨٦١ = ٢٤٦ هـ ، ويقرب من عام ٩٤١ أو ٩٤٧ أو ٣٣٠ غير حالة واحدة (انظر الفهرس) وتتصل هذه المقتبسات إلى القضاة ، وعند فحصها يبدو أن الكتابين الوحيدين اللذين يتفقان معها من الكتب المذكورة هما القضاة والموالي . ولكن يقال إن القضاة انتهى بسنة ٨٦١ م = ٢٤٦ هـ ، ويبدو أن الموالي دون قبل ٤٤٢ م = ٣٣٠ هـ ، وهي سنة وفاة محمد ابن بدر ، الذي ألف الكتاب له ، كذلك متعذر أن يكون الموالي عالج قضاة عرباً خلصاً ، ويعالج في المقتبسات المشار إليها اثنان من هذا اللون ، هما بكار وابن زَبْر . فإن لم نقدم أن المقتبسات غير مأخوذة من كتاب ، وإنها تمثل أخباراً أوصلها الكندي مروية أو مدونة إلى غيره ، بدا من الواجب الاعتراف بأن الكندي أنتج كتاباً أكثر كمالاً في معالجة قضاة عصره . ولا يمكن القطع فيما إذا كان ذلك الكتاب هو التاريخ الذي يشير إليه ياقوت ، أو نسخة مزىدة فيما إذا كان ذلك الكتاب هو التاريخ الذي يشير إليه ياقوت ، أو نسخة مزىدة من القضاة ، أو كتاباً مستقلاً ، ولا يهمنا القطع أيضاً .

ج \_ يعلن السيوطي ( 1 : ٣١٩ ) أن الكندي ( أبا عمر ، مؤلفنا ) دوّن كتاباً يسمني فضائل مصر . ولكن يبدو من المحتمل كل الاحتمال أن السيوطي قد خلط بين الكندي وابن عمر . ويقول السيوطي عن الأوّل في الفقرة المشار إليها إنه عاش في عهد كافور ، ويبدو هذا الوصف أكثر انطباقاً على عمر من أبيه ؛ كذلك توجد جميع المقتبسات المتنوعة التي عزاها السيوطي ( مثل 1 : ٣١ ، ٣٩ ، ٣٩ ) إلى الكندي في فضائل مصر لعمر ، الذي حصلنا عليه . ويذكر السيد استرب ( مجلة الأكاديمية الملكية للعلوم والآداب بالدانمرك ، ص المميد استرب ( مجلة الأكاديمية الملكية للعلوم والآداب بالدانمرك ، ص المميد الكندي . . . كتاباً يحمل نفس عنوان النص الذي يشغلنا الآن : فضائل مصر » . ولسوء الحظ ، لا تذكر إشارات إلى الفقرات التي يتُوجد فيها فضائل مصر » . ولسوء الحظ ، لا تذكر إشارات إلى الفقرات التي يتُوجد فيها أخرج كتاباً بهذا العنوان غير كاف ، إلى أن يقطع في ذلك برأي .

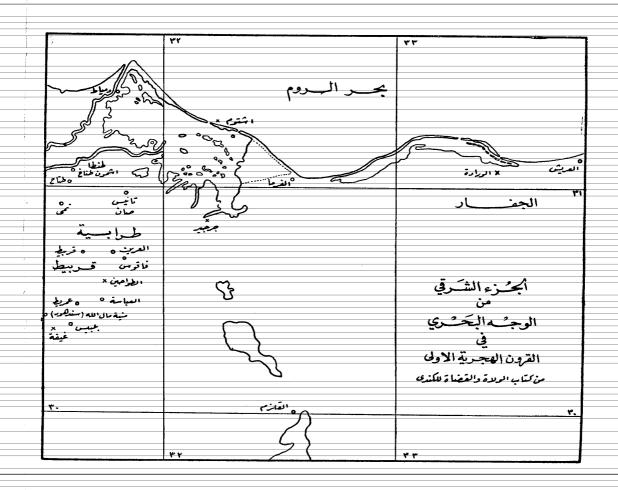

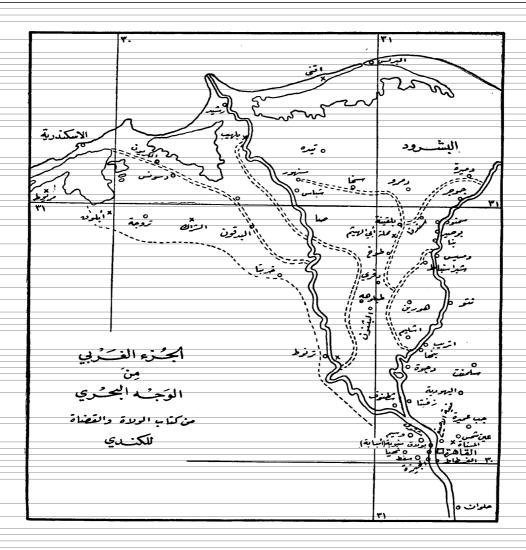



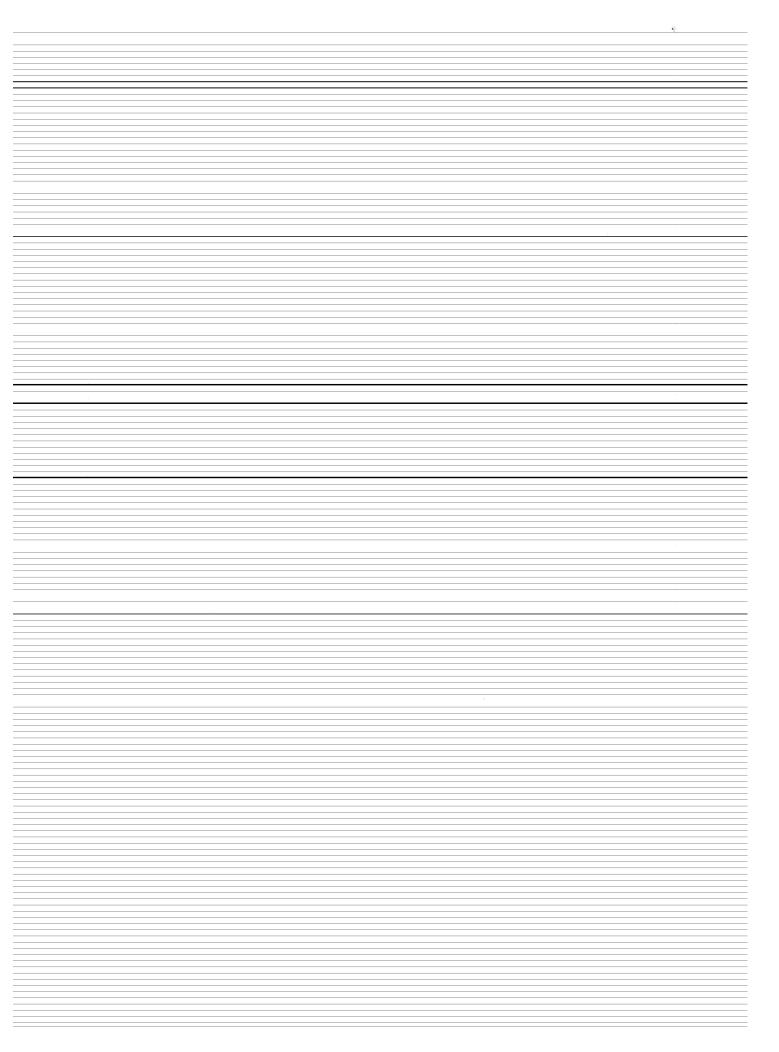

#### رواة الكندى

يروي المؤلّف في كتابه عن عدد كبير جدّاً من الرواة ، ويستقي مباشرة عن قريب من عشرين منهم . والأمور التي تلاحظ على رواته هي : يصرّ المؤلّف على إيراد سند رواته في أخباره التي صدّر بها الكتاب ، ثمّ يقلّ هذا الإصرار كليّما توغّل القارىء في الكتاب ، إلى أن يختفي الرواة تمام الاختفاء . ونستطيع أن نقول إن مرحلة الإصرار على السند تستمر إلى قريب من أحداث سنة ٣٧ ، ثمّ تبتدىء المرحلة الثانية التي تستمر إلى أحداث سنة ١٩٥ ، ثمّ يختفي السند . وليس من الواضح سبب ذلك ، غير أن الأستاذ كست ذهب إلى أن الكندي ربّما ظنّ أن مصادر الجزء الروائي قد قرّرت بصورة مرضية في كتاب آخر له أو طنّ أن التاريخ الأول مشكوك فيه إلى درجة عدم القدرة على صنع رواية معتمدة منه ، أو أنّه من الأهمية بحيث يتطلّب ذكر الرواة الأصلاء في أكل صورة . والنتيجة الأخيرة علم وجود دلالة مباشرة على مصادر القسط الأكبر من الكتاب ، أو ثلثيه على وجه التقريب .

ويراوح عدد الرواة في كلّ سند بين خمسة وثلاثة . وطبيعي أن يتكرّر ورود كثير منهم . وأكثرهم وروداً أستاذه ابن قديد ، إذ يذكر نحو ثمان وخمسين مرّة . ويليه في الكثرة عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري ، ويحيّى بن عثمان بن صالح ، وهارون بن سعد بن الهيثم ، وعليّ بن أحمد بن سليمان ، وأبو نصر أحمد بن عليّ بن صالح ، وعليّ بن عمر .

وتتفاوت شهرة رواته بحسب البعد عن المؤلف في الطبقة ، فكانّما كان الراوي أبعد طبقة كان أشهر . ولذلك كان من اليسير العثور على ترجمة الرواة البعيدين عن الكندي ، وتعذر الوصول إلى ترجمة كثيرين ممنّ يأخذ عنهم

V .

مباشرة أو بواسطة راو واحد أو اثنين . كذلك تبين أن كل الرواة الذين يأخذ عنهم مباشرة أو بقربون منه مصريون ، أمّا البعيدون عنه في الطبقة ففيهم غير مصريين ، إنّما مرّوا بمصر أو ألموا بها أو وفدوا عليها أو عرفوا أخبارها . ولعل ذلك من الأسباب التي تفسر شهرتهم ، لأن كتب الرجال عنيت بالمشارقة أكثر من عنايتها بالمصريين المتوسّطي الشهرة ، تبعاً لمواطن مؤلفيها . وتبين أيضاً أن كثيراً ممّن روى عنهم المؤلّف من قبيلته تنجيب .

وقد حاولت أن أترجم لهؤلاء الرواة ، واستقيتُ تراجمهم من تهذيب التهذيب لابن حجر ، وخلاصة التذهيب للكمال الخزرجي ، وميزان الاعتدال للذهبي ، والنهاية في طبقات القراء للجزري ، وغيرها .

وهذا جدول وضعه كست بالرواة الأساسيين الذين أخذ عنهم المؤلّف ، يبين طبقاتهم ورواياتهم ورواتهم .

### الرواة الأساسيون لكتاب الولاة

| <b>.</b> | عن کل ر او                | خبار والأقوال المأخوذة          | خصائص الا                     | 1     |          |                            |                   |
|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------|
| ن        | عدد الأخبار<br>التي رواها | أسماء الرجال<br>الذين يروي عنهم | عدد الأخبار<br>التي هو راويها |       |          | طبقة في البعد<br>عن الكندي | اسم الراوية       |
| 750'     | عن غيره                   |                                 | ٠, ٢                          | وفاته | مولده    | •                          |                   |
| ٨٥       | ٣٥                        | عبيد الله بن عفير               |                               | 414   | 779      | 1                          | ابن قديد          |
|          |                           | یحیکی بن عثمان                  |                               |       |          |                            |                   |
|          | ١.                        | ابن صالح                        |                               |       |          |                            |                   |
|          | ١.                        | ستة رجال آخرين                  |                               |       |          |                            |                   |
|          |                           |                                 |                               |       |          |                            | الحسن بن محمد     |
| ٨        | ٨                         |                                 | لا شيء                        |       |          | -                          | المديني           |
|          |                           | أحمد بن يحيتى بن                |                               |       |          |                            | محمد بن موسى      |
| -        | ٦.                        | عميرة الجذامي                   | لا شيء                        | ė.    | <b>Ý</b> | -                          | الحضرمي           |
| ۳٥       | ۳٥                        | ابن عفير                        | لا شيء                        |       | ė.       | Υ                          | عبيد الله بن عفير |
|          |                           |                                 |                               |       |          |                            | یحیتی بن عثمان    |
| ١٤       | 1.                        | سبعة رجال                       | ŧ                             | 777   |          | ۲                          | ابن صالح          |
| ٤        | ۲                         | رجلان                           | ۲                             | 770   | ?        |                            | ابن وزير          |
|          |                           |                                 |                               |       |          | ن                          | أحمد بن يحيمَى بر |
| 7        |                           | عبد الله بن يوسف                | لا شيء                        | •     | 9        | ۲ ,                        | عميرة الجذامي     |
| ٩        | <b>V</b>                  | الليث بن سعد                    | لا شيء                        | 777   | ١٥٤      | ۲                          | ابن بكير          |
|          | ۲                         | ابن لهيعة                       |                               |       |          |                            |                   |
| ٤٧       |                           | ابن لهيعة                       | **                            | 777   | 127      | ٣                          | ابن عفير          |
|          | 17                        | سبعة رجال آخرين                 |                               |       |          |                            |                   |

عبدالله بن يوسف ٣٪ ؛ ٢١٨ لا شيء ابن لهيعة عبد الرحمن أبو الميسري الميسري عبد الكريم بن 140 9 8 8 الليث بن سعد الحارث يزيد بن أبي حبيب ٤ ۱۷٤ ابن لهيعة 7 2 ۹٦ ٤ خمسةر جال آخرين عبد الكريم بن لا أحمد الحارث 147 رجل واحـــد ۱۲۸ يزيد بن أبي حبيب ٥ ٣٠

ومن هؤلاء الرواة من ألّف كتباً في التاريخ ، ومنهم من لم يؤلّف واكتفى بالرواية.وهذا جدول آخر،من صنع كست أيضاً، بمن دوّن منهم.وقد وضعت أسماء من يشك في تدوينهم بين أقواس،وتحت أسماء غير المصريّين خطوط.

الطبقة 17 - - . . TV · - T · · · TT · - T o · الزمن تقريباً الزحري الليث الطحاوي (ابن وزير) ابن عفير ( ابن قدید ) یحیسی بن عثمان ( ابن لهيعة ) (ربيعة) ابن صالح محمد بن الربيح (الميسري) الحيزي أبو مخنف ابن و هب الهيثم بن عدي ابن عبد الحكم أبو زرعة أبو بشر الدولابي (أحمد بن سعد سعيد بن أبي الواقدي ابن أبي مريم) مريم ابن المبارك (يموت بن المزرع)

#### وصف المخطوط

لا يُعرف لكتاب الولاة غير مخطوط وحيد محفوظ في المتحف البريطاني ، عَت رقم 324, 324 . وهو يشتمل على كتابي الولاة والقضاة ، وفرغ من نسخه « يوم الاثنين الحامس من صفر سنة أربع وعشرين وست مئة للهجرة النبوية ، بمدينة دمشق » أي بعد وفاة المؤلف بقرابة ثلاثة قرون . وقيل في أوّله : إنّه نسخ « برسم العلاّمة الأمير الأجلّ ، الاسفهسلار الكبير ، المجاهد ، المرابط ، الأخص ، المجتبى ، المختار ، ثقة الملوك ومشيرهم ، ومعتمد السلاطين وأمينهم ، سيد الأتراب ، ورئيس الأصحاب : سعد الدين أبي عبد الله محمد ابن الأمير حسام الدين سنقر بن عبد الله الملكي المعظمي ، أدام الله أبي عبد الله يوحرس إنعامه ، ورحم الله أسلافه بمحمد وآله ». وهو أحد قوّاد المعظم ابن العادل الأيوبي ، الذي ولي دمشق ١٦٥ م ١٤٤ هـ و فاسخ الكتابين واحد ، وصدر المجلد بعنوان عام ، قال فيه : « كتاب فيه تاريخ مصر وولاتها ، تأليف أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي ، رحمة الله عليه ؛ وفيه أيضاً القضاة الذين تولوا قضاء مصر ، تأليف أبي عمر الملدكور » .

ويبدو أن المجلّد انتقل إلى القاهرة في زمن مبكر ، تسجل ذلك تعليقة في الصفحة ١٣٤ ، وتذكر أنّه كان حينئذ عام ٨٠٥ ه في حيازة أحمد بن عبد الله ابن الحسن الأوحدي المتوفى ٨١٢ ه . وربّما كانت التعليقة بخطّه . وتسجل تعليقة أخرى ، بخطّ صاحبها ولا شكّ ، أن أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن الحبال المؤرخ ( ٨٠٠ – ٧٧٦ ه ) قرأه في ٨٦٤ ه ، واقتبس منه . ويبدو أنّه بقي في مصر إلى العصور الحديثة ، إذ تسجل تعليقة طويلة ( ولكن لا قيمة لها ) بتاريخ ١٢٣٥ ه بعض الأخبار عن فتنة الغجر في أثناء اضطرابات

خورشيد باشا . ويظهر أنّه انتقل بعد إلى بغداد ، إذ أن المتحف البريطاني حصل عليه بين الكتب التي جمعها مستر رتش Mr. Rich فيها .

وعلق على النص قريب من ثمانية أو تسعة أشخاص غير المذكورين. فقارنه أحدهم بتاريخ ابن يونس ، ودوّن حوالي اثنتي عشرة حاشية ، تذكر بعض الحقائق المقتبسة من ذلك المؤرّخ. وأضاف آخر حوالي ثماني عبارات أو تسع كانت ساقطة من الأصل ، وخط ذلك الكاتب شبيه بخط الناسخ الأصلي ، ولكن من الواضح أنه ليس هو . واهتم اثنان أو أكثر بإصلاح أخطاء النسخ ، وهي إصلاحات طفيفة من اللون الذي يجريه أيّ إنسان على ألفة بالعربية . وبقية التعليقات تماثلها تفاهة . ويبدو أنه لا توجد أية دلالة على أن المخطوط قوبل بأيّة نسخة أخرى غير التي أخذ منها .

وخط الكتاب نسخي جميل واضح ، يظن أنه من قلم ناسخ محترف . ولذلك يتصف بعيوب الإنتاج الذي من هذا اللون . فالإعجام قليل ، والنص يحرف أحياناً تحريفاً لا أمل في إصلاحه ، وتسقط منه عبارات وكلمات كثيرة ، وتتسرّب إليه أخطاء لغوية ونحوية .

وقال الأستاذ كست بصدد إبانة منهجه في تحقيقه : « وفي تحقيق الكتاب ، غيرت الهجاء والنحو حيثما كان ذلك ضرورية لتنفق العبارة مع القواعد المقبولة عادة ، ورأيت من غير المفيد أن أشير في الأمثلة المعتادة في التعليقات إلى الإصلاحات الطفيفة التي أجريتها في النص لهذا الغرض . وحيث أضفت كلمة ضرورية واضحة ، مثل واو العطف ، بينت الإضافة أحياناً باستعمال الاقواس المعقوفة . أمنا في التغييرات الهامة ، فقد سجلت كل تغيير . وعندما كان النص محتوياً على روايات مختلفة من الأعلام ، رأيت أن أعتبر روايات الاسم الواحد صحيحة في الكتاب كلة ، وأن أختار ما بدا لي منها صحيحاً ، وأستخدمه باستمرار . ويبدو لي أن هذا أحسن من ترك الاسم الواحد يظهر في صور شتى في الفقرات المختلفة . ووضعت في مكان ما ، في أول موضع يظهر فيه الاسم

عادة ، تعليقة تبين أسباب الرواية المفضّلة . وينبغي أن نلاحظ وجود قدر لا يستهان به من الأعلام العربيّة ، التي استخدمت في النطق بها ــ ولا شك ــ صور شي على مراحل التاريخ ، مثل سُفيان ويونيس ، اللذين من الممكن النطق بهما سَفيان ويونُس ، وغيرهما . بل إن هناك حالات ترد فيها روايات أكثر ، مثل طَـرْسُـوس وطـرَسُوس ، وذلك بطريقة تجعل من المحال الشك في صحتها ، ويكون من الحطإ أن تفترض أن الصورة المختلفة عن الصورة المعروف صحتها لا بد خاطئة . واتبعت ضبط النص إلاّ عند ظهور أدلّة قويّة على خطئه . أمّا الأعلام التركيّـة ، فالنادر منها هو الذي يمكن الاطمئنان إلى صحة قراءته . ومَقَارَنَةَ الرَّوَايَاتَ فِي الكتبِ المُختَلَفَةَ قَلْيَلَةَ الْجَدُويُ كُلِّ القُلَّةِ ، لأن معظمها غير ذي قيمة . وتمنح خطط المقريزي ، ونجوم أبي المحاسن إلى درجة أقلُّ ، ورفع الإصر ، الوسائل الأساسيّة لضبط النص ؛ ولكن لا هادي في قدر كبير منه . ولذلك يوجد قسط لا يستهان به من الفقرات التي اضطررتُ إلى معالحتها بالتخمين. وقد اضطررتُ إلى ترك بعضها تماماً ، وبقى بعضها في حالة يتفاوت الرضي عنها فيها . . . »

وتعتمد الطبعة الحالية على مطبوعة الأستاذ كست ، التي وصفنا خطوات منهجها ، كما بيّنه محقّقها . وقد تبين لي منذ الوهلة الأولى أن المطبوعة بها كثير من الأخطاء في قراءة الكلمات وضبطها ، وربَّما كان ذلك من الأصل ، وربِّما كان من المحقِّق ؛ وأنَّه لا بدُّ من التحلي بكثير من الصبر في تحقيقها . فكنت أصحح ما أقتنع بوجه الصواب فيه ، ولكن مع الإشارة إلى الإصلاح في كلِّ حالةً . ورأيتُ عبارات النص منفصلة كثيراً ، لا يربط بينها بواو عطف أو فاء أو برابط آخر . وحاولت أن أربط بينها بالواو المزيدة بين قوسين معقوفين في بادىء الأمر ، ثمّ لمّـا رأيتُ ذلك سمة غالبة تركتها إلا حيثما يجب الربط وجوباً لا محيد عنه .

وقد قابلت الكتاب كلَّه على خطط المقريزي ، والنجوم الزاهرة ، وأفادني

ذلك فائدة واضحة في جميع أنحاء الكتاب . وخرجت من هذه المقابلة بإكمال بعض الساقط ، وتوضيح الغامض ، وإثبات الاختلاف . ورأيت المؤلّف يحاول أن يبين في ختام الكلام عن الوالي مدّة ولايته ، ولا يفعل ذلك في بعض الولاة . فأثبتُ هذه المدة عن النجوم في أغلب الأحوال إن لم يكن كلّها .

وفسرت بعض الكلمات التي خفت أن تكون غريبة على غير المتخصّصين في اللغة العربيّة وأدبها ، وخاصة في الشعر ، ليتيسر لعدد كبير من المثقّفين قراءته ، دون كدّ في فهمه .

ويسترت لي المراجع إصلاح كثير من الأخطاء ، وإكمال بعض السقط ، ولكنتها لم تمدني بما يبرىء النص كلّه من الشوائب . فاضطررت إلى ترك بعض المواضع ناقصة ، إذ لا وسيلة بين يدينا إلى اليوم لإكمالها .

وعلى الجملة فقد اتبعت المنهج الذي وضعه معهد المخطوطات بجامعة الدول العربيّة لنشر النصوص القديمة .

#### قيمة الكتاب

وجملة القول في قيمة هذا الكتاب أنه يمدنا بمعلومات عن تاريخ مصر لا نجدها ، ولا نعثر على إشارة لها ، في موسوعاتنا التاريخية ، كتاريخ الطبري وكامل ابن الأثير وغيرهما ؛ وتكتفي الكتب المختصة بتاريخ مصر كالنجوم الزاهرة بالإشارة العابرة إليها . فهو إذن المرجع الوحيد الذي ينير لنا السبيل للاطلاع على هذه الحقبة الهامة من تاريخ مصر ، تلك الحقبة التي أهملها المؤرّخون المشارقة ، الذين لم يعنوا إلا بالعراق وفارس وما قاربهما . يضاف إلى ذلك أنه يغير كثيراً من جوانب الصورة التي لدى عدد كبير من المثقفين عن مصر في تلك الحقبة . ويعطينا الكتاب مجموعة من الشعر المصري ، لا نجدها في غيره من المراجع الأدبية . وقد كان الكتاب العماد الذي قامت عليه الرسائل الأدبية المقدمة إلى الجامعات متناولة العصر الذي تناوله المؤلّف .

#### شکر

ومن الواجب أن أتوجه بالشكر إلى الصديق الأستاذ صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية الذي راجع هذا الكتاب ويسر له الحروج إلى عالم النور ، في سلسلة نوادر المخطوطات ، بعد أن ظل حبيساً مدة طويلة وتعطش الباحثون إليه .

حسین نصّار

القاهرة ـــ الخرطوم

### المراجع التي اعتمدت عليها في إخراج هذا الكتاب ورموزها

|         | A 14 | <ul> <li>- مخطوط المتحف البريطاني، كما يظهر من إشارات رفن كست ور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١, |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صبن     | ريرن | ورسان المراجع |    |
| ر       | ))   | ــ طبعة الأستاذ رفن كست، وقد اعتمدت عليها في النص والمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲  |
| এ       | ))   | ــ طبعة الأستاذ كونيج<br>ـــ طبعة الأستاذ كونيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣  |
| <u></u> | ))   | ــ خطط المقريزي ، طبع بولاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤  |
| ن       | ))   | <ul> <li>النجوم الزاهرة لابن تغري بردى ، طبع دار الكتب المصرية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥  |
| ي       | ))   | ــ معجم البلدان لياقوت ، ( طبعة وستنفلد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ط       | ))   | ــ تاريخ الطبري ، طبع أوربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧  |
| ث       | ***  | <ul> <li>الكامل لابن الأثير ، طبع أوربة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ت       | ))   | ــ تاج العروس للزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩  |
| د       | **   | <ul> <li>سيرة أحمد بن طولون لابن الداية ، طبع أوربة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١. |
|         | ))   | سائل و مادا و مادا و مادا و مادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ف       | **   | <ul> <li>فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ، طبع ليدن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢ |
| س       | ·))  | ــ حسن المحاضرة للسيوطي ، مطبعة الوطن ١٢٩٩ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۳ |
|         | ,    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٤ |

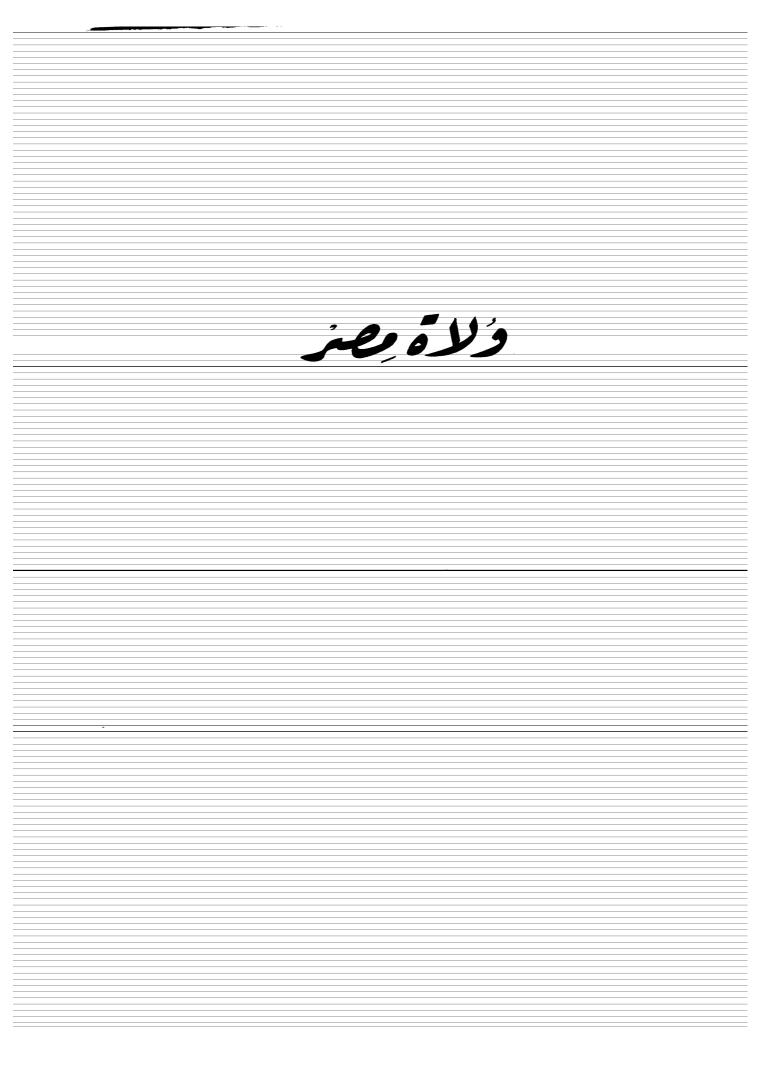

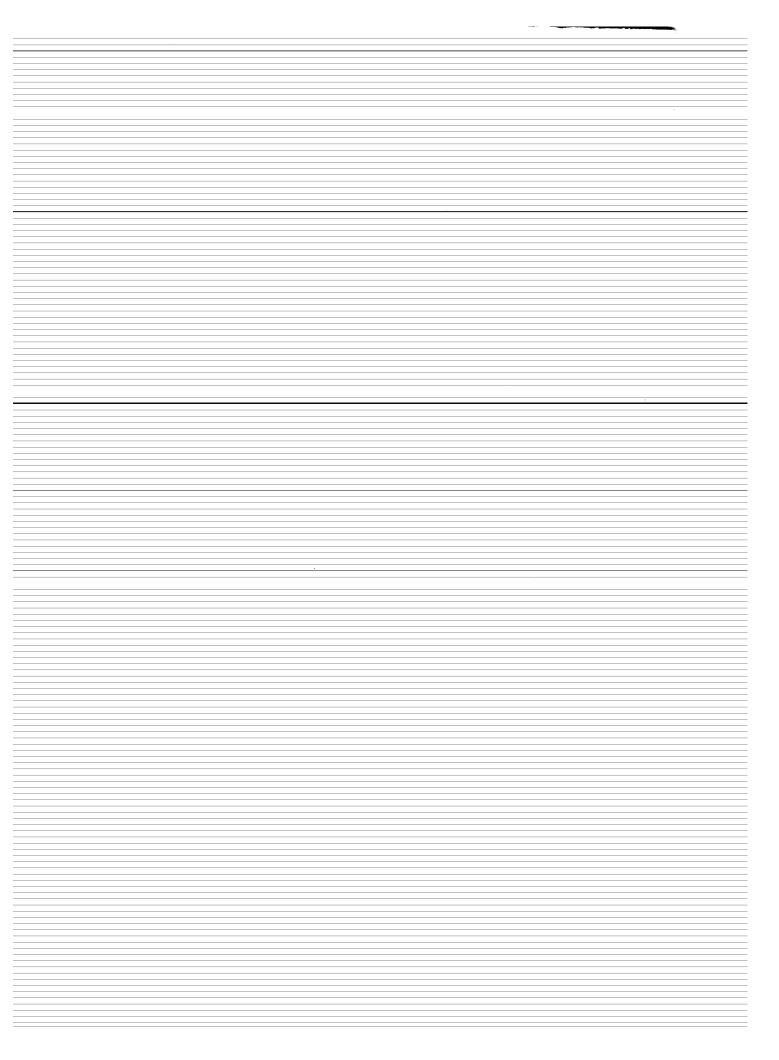

## क्राञ्चाक्रा

#### وبه العون والعصمة

قال أبو عمر : هذا كتاب تسمية ولاة مصر ، ومن وَلَيَ الصلاة ، ومن وَلَي الصلاة ، ومن وَلَي الحرب والشّرُطة ، منذُ فُتحت إلى زمانينا هذا ، ومن جُمعَ له الصلاة والخراج؛ على اسم الله وعونه ، وصلتّى الله على محمّد وآله .

#### ١ ــ أبو عبد الله عمرو بن العاص\*

ابن وائل بن هاشم بن سُعتيد بن سهم بن عمرو بن هُصيَص ابن كعب بن لُؤي بن غالب بن فيهر بن مالك ، وأمه النسابغة بنت خُزيمسة ، من عَنَزة

حدثني السكن بن محمد بن السكن التجيبي قال : حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية المهري[قال]، حدثني زياد بن يونس الحضر مي قال : حدثني يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد وعبيد الله بن ابني جمفر حدثاه ، عمن أدركا من مشايخهما – وربما قال خالد :

كان حنش بن عبد الله يقول : كان عمرو بن العاص تاجراً في الجاهليّة . وكان يختلف بتجارته إلى مصر ، وهي الأدّمُ والعيطش . فقدم مرّة من ذلك ،

الحطط ١ : ٢٩٩ ، والنجوم ١ : ٤ ، وحسن المحاضرة ١ : ٣٣ ، ٢ : ٢ ، وغيرها من
 كتب الصحابة .
 ١ كذا في كتب الطبقات والمعارف لابن قنيبة ، وفي الاصل : هشام .

فأنى الإسكندرية . فوافق عيداً لهم يجتمعون فيه ويلعبون . فإذا هموّا بالانصراف اجتمع أبناء الملوك ، وأحضروا كرة لهم مما عملها حكماؤهم ، فتراموا البيغهم . وكان من شأنها المتعارف عندهم من وقعت في حجره مكك الإسكندرية وقالوا : مملك الإسكندرية النظارة ، فسقطت الكرة في حجره . فعجبوا لذلك وقالوا : « ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرة ، وأنتى لهذا الأعرابي يملك الإسكندرية ، هذا والله لا يكون ا » قط إلا هذه المرة ، حتى فتح المسلمون الشام . فخلا عمرو بأمير المؤمنين عمر بن الحطاب ، فاستأذنه في المضي إلى مصر ، وقال : « إني عالم بها وبطرقها ، وهي أقل شيء منعة وأكثر أموالا . » فكره أمير المؤمنين الإقدام على من فيها من جموع الروم . وجعل عمرو يهون أمرها ، وقد أمر أصحابه أن يتسللوا بالليل ثم أتبعهم . فبعث إليه أمير المؤمنين : « كن قريباً مني حتى أستخير الله . » بالليل ثم أتبعهم . فبعث إليه أمير المؤمنين : « كن قريباً مني حتى أستخير الله . » بالليل ثم أتبعهم . فبعث إليه أمير المؤمنين : « كن قريباً مني حتى أستخير الله . »

وأخبر ني أبو سلمة أسامة التجيبي قال : كتب إلي محمد بن داود بن أبسي فاجية بذلك . وحدثني علي بن الحسن بن خلف بن قديد الأزدي ، عن عبيد الله بن سعيد الأنصاري ، عن أبيه قال : أخبر في ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب : ان عمرو بن العاص كان بفلسطين على رُبع من أرباعها ، فتقد م بأصحابه إلى مصر . فكتُتِب إلى عمر فيه ، وكان سار بغير إذ ن ٢. فكتب إليه عمر بن الخطاب بكتاب أتاه ، وهو أمام العريش . فحبس

١ اختلف قدماء المؤرخين في تاريخ فتح مصر ، بين السنين الواقعة من ١٨ إلى ٢٠. وانظر
 بتلر : فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فريد ابو حديد ٣٩٣ .

٧ يخالف المؤلف هذا الحبر المعروف الذي رواه غيره من المؤرخين ، ويؤيده ما نعرف من أخلاق عمر بن الخطاب إذ انه استأذنه قبل الإقدام على فتح مصر ، ولكن ابن الخطاب كان متر دداً ، ولم يكن عمرو يستطيع ان يقدم على مثل هذا العمل دون اذن عمر . انظر فتوح مصر لابن عبد الحكم ه ه ، وتاريخ اليعقوبي ٢ : ١٦٨ ، وخطط المقريزي ١ : ٣٢٨ ، والنجوم الزاهرة ١ : ه . ولكن يوافقه البلاذري : فتوح البلدان ٢١٢ ، والمقريزي ١ : ٢٨٨ .

الكتاب ولم يقرأه ، حتى بلغ العريش فقرأه ، فإذا فيه : « من عمر بن الحطاب إلى العاص بن العاص ، أمّا بعد ،

فإنه بلغني أنتك سرْت ومن معك إلى مصر ، وبها جموع الرّوم ، وإنّما معك نَضَرٌ يسير . ولعمري لو كان ثُكدُلُ أُمّك ما تقدّمت ! فإذا جاءك كتابي هذا ، فإن لم تكن بلغت مصر فارجع » . فقال عمرو : « الحمد لله ، أيّة أرض هذه ؟ » قالوا : « من مصر » . فتقد م إلى الفرّما ، وبها جموع الرّوم ، فقاتلهم فهزمهم .

وذكر ابن لهيعة ، والليث ، وابن عفير :

أن عَمَراً سار من الفَرَما ، فلقيه الرّوم ببلُبْبَيْس ، فقاتلوه فهزمهم . ومضى حتى بلغ أم دُنيَن ، فقاتلوه بها قتالاً شديداً . وكتب إلى عمر يستمده . ثم أنى إلى الحصن ، فنزل عليه فحاصره . وأمير الحصن يومئذ المَسَد قُور ، الذي يُقال له : الأعرج [ كان والياً ] عليه من قِبلَ المُقَوَّقُس بن قُرُقُبُ اليوناني ، والمقوقس إذ ذاك في طاعة هر قل . ثم قدم عليه الزّبير بن العَوّام في المَسدد .

حدثنا محمد بن زبًّان بن حبيب الحضرمي ، أخبرنا الحارث بن مسكين قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا ابن لهيعة ،

عن يزيد بن أبي حبيب : ان عمرو بن العاص قدم مصر بثلاثة آلاف وخمس

- ١ هي المقس قديماً وكانت على النيل ، وموقعها الآن جامع أو لاد عنان وشارع كامل وحديقة
   الأزبكية .
- لا في الأصل ، وفي فتوح مصر والنجوم الزاهرة : الأعيرج . وانظر فتح العرب لمصر لبتلر ،
   ترجمة محمد فريد أبو حديد ٣٧٩ .
  - ٣ بياض بالأصل ، والتكملة من الفتوح ٨٥ والنجوم ٧٠٨ . وأكملته ك بالغممير : وهو .
- £ انظر في بيان شخصيته فتح العرب لمصر ، ابتلر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد ٣٧٥ ، ٢١٩ .

مثة ، تُنكُنُهُم غافيق ١ . نم مُند بالزّبير بن العوّام في اثني عشر ألفاً .

حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن 'بكير قال : حدثني أبي ،

عن اللَّيث بن سعد قال: أقام عمرو بن العاص مُحاصِرَ الحصن إلى أن فتحه سبعة أشهر .

وحدثني يحيى بن أبى معاوية التجيبي قال : حدثني خلف بن ربيمة الحضرمي ، عن أبيه ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : فتُتحت مصر في يوم الجمعة مستهل المحرّم سنة عشرين .

وحدثنا على بن الحسن بن قديد وأبو سلمة قالا : حدثنا يحيىي بن عثمان بن صالح ، عن أبيه ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : كان عـِدّة الجيش الذي مع عمرو ، الذين فتحوا مصر ، خمسة عشر ألفاً وخمس مئة .

وقال عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص :

كان الذين جرت سهامهم في الحصن من المسلمين اثني عشر ألفاً وثلاث مئة ، بعد من أصيب منهم في الحصار بالقتل والموت .

و قال سميد بن عفير عن أشياخه :

لمّــا حاز المسلمون الحصن بما فيه ، أجمع عمرو على المسير إلى الإسكندرية . فسار إليها في ربيع الأوّل سنة عشرين . وأمر بفسطاطه أن يُتُوّض ، فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه ، فقال : « لقد تحرّمت بجوارنا ً . أقرّوا الفسطاط حتى تنقُف ً وتطير فراخُها » . فأقرّوا الفسطاط ، ووكّل به أن لا يُهاج حتى

١ أي من قبيلة غافق ، وهي من الأزد . وقيل إنهم كلهم من عك ( فتوح مصر ٦ ه ) .

۲ تحرم : احتمی و امتنع .

٣ تنقفها فراخها : تكسر بيضها وتخرج منه .

تستقل فراخها ، فلذلك سُميّت الفسطاط فسطاطاً . وحاصر عمرو الإسكندرية للائة أشهر ، ثمّ فتحها عنوة ، وهو الفتح الأوّل . ويقال : بل فتحها مستهل سنة إحدى وعشرين . ثمّ سار عمرو إلى أنطابلس – وهي بَرْقَة – فافتتحها بصلح في آخر سنة إحدى وعشرين . ثمّ مضى منها إلى أطرابللس ، فافتتحها عنوة سنة اثنتين وعشرين . وقال اللّيث بن سعد في تاريخه : فتحها سنة ثلاث وعشرين .

قال : وقدم عمرو بن العاص على عمر بن الحطّاب قَدَّمَتَين . قال ابن عُفير : استخلف في إحداهما زكريّاء بن جنّهنْم العَبَّدْدَويّ ، وفي القَدْمة الثانية ابنه عبد الله بن عمرو .

وتوفي أمير المؤمنين عمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وبايع المسلمون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، رضي الله عنه . فوفد عليه عمرو بن العاص . فسأله عزل عبد الله بن سعد بن أبي سترح العامري عن صعيد مصر ، وكان عمر ولا ه الصعيد قبل موته . فامتنع عثمان من ذلك ، وعقد لعبد الله بن سعد ابن أبي سرح على مصر كلها . فكانت ولاية عمرو على مصر صلاتها وخراجها ، منذ افتتحها إلى أن صُرف عنها ، أربع سنين وأشهراً . فكان على شرطه في ولايته هذه كلها خارجة بن حكافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عنيد بن عمويج بن عدي بن كعب ، في قول الأشياخ ؛ إلا أن سعيد بن عفير قال : عمو عمرو مصر ، وعلى شرطته ذكرياء بن جهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال : ثم عزله وجعل مكانه خارجة ابن حافة .

۱ انظر بشأن هذه التسمية بتلر : فتح العرب لمصر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد ٢٤٩ وما بعدها.
 ٧ استخلف حل الجند فقط ، واستخلف مجاهد بن جبر مولى بني نوفل بن هبد مناف على المواج
 ( فتوح مصر ١٧٨ ، ١٧٩ ) .

٣٣

## ٧ \_ و لاية عبد الله بن سعد.

ابن أبي سَرْح الحُسام بن الحارث بن حُبسَيب بن جنديمة بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن لدُوي بن غالب ، وأمه مهانة بنت جابر من الأشعرية بن

ثمَّ وليها عبد الله بن سعد من قيبَل أمير المؤمنين عثمان .

حدثنا الحسن بن محمد المديني قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكبر ،

عن الليث بن سعد : أن عثمان لما ولي أمر هذه الأمة ، وعمرو بن العاص على مصر كلها إلا الصعيد ، فإن عمر بن الخطاب ولتى الصعيد عبد الله بن سعد . فطمع عمرو لما رأى من لين عثمان أن [يعزل له عبد الله بن سعد عن الصعيد . فوفد إليه وكلمه في ذلك . فقال له عثمان : ولاه عمر بن الخطاب الصعيد ، وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة ، وقد علمت أنه أخي من الرضاعة ، فكيف أعزله عما ولاه غيري ؟! فغضب عمرو وقال : لست راجعاً إلا على فكيف أغزله عمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد يؤمره على مصر كلها . فجاءه الكتاب بالفيوم. فجعل لأهل أطواب جمعلاً على أن يصبحوا به الفسطاط في مركبه ، وكان الذي جعل لهم كما يزعم آل عبد الله بن سعد خمسة دنانير . فقال الليث : فقدموا به الفسطاط قبل الصبح ، فأرسل إلى المؤذن ، فأقام الصلاة ، لأنه حين طلع الفجر ، وعبد الله بن عمرو ينتظر المؤذن يدعوه إلى الصلاة ، لأنه

الخطط ١: ٢٢٩ ، والنجوم ١: ٧٩ ، وحسن المحاضرة ٢: ٣ ، وغيرها من كتب الصحابة .
 ٢ كذا في التهذيب والنجوم ، وفي الأصل : خزيمة .

٢ الكلام متصل في الأصل ، بدون التكملة التي بين القوسين ، واضطرابه وفساده واضحان . ويبدو أن صفحة زاغت من بصر الناسخ ، من لفظ «أن » إلى «أن » الفانية . وجثت بالتكملة من فتوح مصر لابن عبد الحكم ١٧٣ – ١٧٥ ، وكلها من قول الليث بن سمد الذي يروي عنه المؤلف الحبر .

٣ أطواب : قرية من عمل البهنسا .

خليفة أبيه . فاستنكر الإقامة فقيل له : صلتى عبد الله بن سعد بالناس . و آل عبد الله يزعمون أن عبد الله بن سعد أقبل من غربي المسجد بين يديه شمعة ، وأقبل عبد الله بن عمرو من نحو داره بين يديه شمعة ، فالتقت الشمعتان عند القبلة . قال الليّث في حديثه : فأقبل عبد الله بن عمرو حتى وقف على عبد الله ابن سعد ، فقال : هذا بغيك و دسك ! فقال عبد الله بن سعد : ما فعلت ، وقد كنت أنت وأبوك تحسداني على الصعيد ، فتعال حتى أوليك الصعيد ، وأولي أبلك أسفل الأرض ، ولا أحسد كما عليه .

وجاءت الروم ، عليهم مَنْويل الحصيّ ، في المراكب حتى أرسسوا بالإسكندرية . فأجابهم من بها من الروم ، ولم يكن المقوقس تحرّك ولا نكث . فلما نزلت الروم الإسكندرية سأل أهل مصر عثمان أن] يردّ عمرو بن العاص لمحاربة منويل ، ومعرفته بحربهم ، وطول ممارسته له . فردّه والياً على الإسكندرية فحارب الروم بها حتى افتتحها ، وعبد الله بن سعد مقيم بالفسطاط على ولايته ، حتى فتحت الإسكندرية الفتح الثاني عنوة سنة خمس وعشرين .

ثم جُمْسِع لعبد الله بن سعد أمر مصر كلتها : صلاتها وخراجها . فجعل على شرطته [السري بن] هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبُسِب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لومي . ومكث عبد الله بن سعد عليها أميراً ، ولاية عثمان كلّها ، محموداً في ولايته . وغزا ثلاث غزوات ، كلّها لها شأن وذكر . فغزا إفريقية سنة سبع وعشرين ، وقتل ملكهم جرُ جير . فيقال إن الذي قتله معاوية بن حدً يج ، وصار سكبه إليه .

١ ساقط من الأصل ، والذي تولى الشرطة السري لا أبوه هشام ، وهو الذي شهد فتح مصر وتولى القضاء بها أيضاً . انظر ف ٢٣٣ ، ن ٩٣ مل ١ : ٧٠٥٧ ، وأسد الغابة ٢٥٧ وغيرها من كتب الطبقات . وسياق النسب في الكتب المذكورة على النحو المذكور ، وفي الأصل : هشام ابن كنانة بن عمرو بن الحصين بن ربيعة ...

٧ ف : وكان الذي ولي قتله فيما يز عمون عبد الله بن الزبير .

وحدثنا ابن قديد ، عن صبيد الله بن سميد ، عن أبيه قال : حدثني ابن لهيمة قال : حدثني أبو الأسود ،

عن أبي أُويَس مولاهم قال : « غزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية ، في خلافة عثمان ، سنة سبع وعشرين . فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار ، والراجل ألف دينار » .

وغزا عبد الله بن سعد غزوة الأساود ، حتى بلغ دُمْقُلُة ، وذلك في سنة إحدى وثلاثين . فقاتلهم قتالاً شديداً . وأصيبَ يومئذ عين معاوية بن حديج ، وعين أبي شمر بن أبْرَهة بن الصّبّاح ، [ وعين ] حَيَّويل بن ناشرة . فهادنهم عبد الله بن سعد ، فقال شاعرهم :

لم تَرَ عَيْنِي مِثْلَ يَوْمٍ دُمُقُلُهُ وَالْحَيْلُ تَعَدُو بِالدِّرُوعِ مُنْقَلَهُ

فحدثني ابن قديد ، حن حبيد اقد بن سعيد ، عن أبيه ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب أنّه قال : « ليس بين أهل مصر والأساود عهد ، إنّما كانت هدنة أمان بعضنا من بعض ؛ نعطيهم شيئاً من قمح وعدس ، ويعطونا رقيقاً » .

قال ابن لهيعة : « لا بأس بما يُشترى من رقيقهم : منهم ومن غيرهم » . قال ابن لهيعة : وسمعتُ يزيد بن أبي حبيب يقول : « كان أبي من سبي دمقلة » . وغزا عبد الله بن سعد أيضاً ذا الصواري ، في سنة أربع وثلاثين . فلقيهم قسطنطين بن هرقل في ألف مركب ، ويقال : في سبع مئة . والمسلمون في مئتي مركب أو نحوها . فهزم الله الروم . وإنها سُميّت غزوة ذي الصواري ،

۱ ز : وحدثني .

٢ مي دنقلة الآن .

كذا في ف ، والإصابة ٧ : ٩٩ ، وفي الأصل : أبو سهم . تحريف . وهو أبو شمر بن أبرهة
 ابن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح الحميري الصحابي .

إيادة يقتضيها السياق.

لكثرة صواري المراكب واجتماعها .

وأمر عبد الله بن سعد ، في إمرته ، بتحويل مصلّى عمرو بن العاص ؛ كان يقابل اليّحـْمُوم' فحوّله إلى موضعه اليوم المعروف بالمصلّى القديم .

حدثنا ابن قدید قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا هانی، بن المتوكل ، عن ابن لهيمة ، ورشدين بن سعد۲ ، عن الحسن بن ثوبان ،

عن حسين بن شُفَى " ، عن أبيه : « انه لمّا قدم مصر ، وأهل مصر قد انخذوا مصلّى بحذاء ساقية أبي عون التي عند العسكر <sup>4</sup> . فقال : ما لهم وضعوا مصلاهم في الجبل المقررُوف الملعون ، وتركوا الجبل المقدس <sup>9</sup> قال الحسن ابن ثوبان : فقد موا مصلاهم إلى موضعه الذي هو به اليوم » .

ووفد عبد الله بن سعد إلى أمير المؤمنين عثمان، حين تكلّم الناس بالطعن على عثمان واستخلف على مصر عُقبة بن عامر الجُهـني ، في قول اللّيث وغيره . وقال يزيد بن أبي حبيب : استخلف عليها السائب بن هشام بن عمرو العامريّ . وجعل على خراجها سليم بن عِتْر التجيبي ٧ . وكانت وفادته في وُجُوه الجند ، في رجب سنة خمس وثلاثين .

- ١ اليحموم : جبل مطل على القاهرة من شرقيها الشمالي . وفي ك : النجوم تحريف .
- ٢ كذا في ف ( ١٥٨ ) ، وتؤيده الروايات التالية عنه ، وفي ك ، ر ؛ راشد بن سعد .
- ٣ الحسين بن شغى بن ماتع الأصبحي ، مات سنة ١٢٩ . وف ر : حسين بن سقى ، خطأ .
  - ع كذا في ف ، خ ( ٢ ؛ ١٩٥٤ ) ، ن ( ١ : ٣٢٦ ) ، وفي الأصل : المعسكر.
- ه المقروف : الملمون ، ويذهب ك إلى أن الكلمة مضرب طيها . ويريد بالجبل الملمون اليحموم ، أما الحبل المقدس فهو المقطم . وانظر خ ( ۱ : ۲۵ ) وف ( ۱۰۲ ) و ن ( ۱ : ۳۰ ، ۳۰ ) و ت ( ۲ : ۳۰ ، ۳۰ )
- ج كذا في ن ( ۱ : ۸۳ ، ۹۲ ) ف ( ۲۳۳ ) ط ( ۱ : ۳۰۵۷ ) وفي الأصل : السائب بن
   هشام بن كنانة العامري .
- ٧ كذا في ن (١: ٩٢) ، وفي الأصل: سليمان بن عمر ، خطأ. وأبو سلمة سليم بن عتر التجيبي، قاضي مصر وقاصها وناسكها ، وهو أول من قص بمصر ، وأول من سجل سجلا في المواريث، وتولى القضاء عشرين سنة ، ومات سنة ه٧.

# ٣ – انتزاء محمد بن أبي حذيفة \*

ابن عُمُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف

ثم انتزى عمد بن أبي حذيفة ، في شوال سنة خمس وثلاثين ، على عقبة ابن عامر خليفة عبد الله بن سعد ، فأخرجه من الفسطاط ، ودعا إلى خلع عثمان ، وحرض عليه بكل شيء يقدر عليه ، وأسعر البلاد .

حدثنا الحسن بن محمد المديي٢ قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني الليث ،

عن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي : « ان ّ ابن أبي حديفة كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم . ثم ّ يأخذ الرّواحيسل فيمُضَمّرُها ، ثم ّ يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث لذلك معهم فيجعلهم على ظهور البيوت ، فيستقبلون بوجوههم الشمس لتُلوّحهم تلويح المسافر . ثم ويأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر . ثم ّ [ يرسلون ] رسلا يخبرون بهم الناس ليلقوهم ، وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر ، الحبر في الكتب . ثم يخرج محمد بن أبي حذيفة [ والناس الحائق يتلقى رسل أزواج النبي ، عليه السلام ، فإذا لقوهم قالوا : لاخبر عندنا، عليكم بالمسجد . فيقرأ عليهم كتب أزواج النبي . فيجتمع الناس في المسجد اجتماعاً ليس فيه تقصير . ثم يقوم القارىء بالكتاب فيقول : إنّا لنشكو إلى الله وإليكم ما عممل في الإسلام ، وما صُنع في الإسلام . فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد في الإسلام ، وما صُنع في الإسلام . فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء . ثم يقول ثم ينزل عن المنبر . وينفر الناس بما قمرىء عليهم » .

- الحفظ ١ : ٣٠٠ والنجوم ١ : ١٤ ، وحسن المحاضرة ٧: ٣ ، وغيرها من كتب الصحابة .
  - <del>۱ انتزی : و ثب .</del>
    - ۲۰ ك ؛ المدني .
  - ٣ ما بين الأقواس زيادة تناسب السياق من الخطط ( ٢ : ٣٣٥ ) .
    - ٤ كذا في خ، ر، وفي الأصل : فيقول ، تحريف .

فلما رأت ذلك شيعة عثمان ، اعتزلوا محمد بن أبي حديفة ونابدوه ، وهم مُعاوية بن حُديفة بن حُديفة ، وبُسْر بن أبي أرْطاة ، ومَسْلَمة ابن مُخلّد الأنصاري ، وعَمْرو بن قَحْرْم الحُولاني ، ومقْسَم بن [ بَجْرَة ، وحمزة بن سَرْح بن كُلال ، وأبو الكُنْنُود ] " سعد بن مالك الأزدي ، وخالد ابن ثابت الفَهْمي أ ، في جمع كثير ليس لهم من الذكر ما لهؤلاء . وبعثوا سلّمة ابن مَخْرَمَة التُّجْيِبي ثم ّ أحد بني زُمْيلة إلى عثمان ، ليخبره بأمرهم ، وبصنيع ابن أبي حذيفة .

حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا عمرو بن سواد قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ربيعة بن لقيط قال :

سمعتُ سلمة بن مخزمة قال : « لمّا انتزى ابن أبي حذيفة بمصر بخلع عثمان ، دعا الناس إلى أعْطياتهم . قال : فأبيّتُ أن آخذ منه ، فقُدُر لي أني ركبتُ إلى عثمان ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن ابن أبي حذيفة إمام ضلالة كما قد علمت ، وإنّه انتزى عليك بمصر ، فدعانا إلى أعطياتينا ، فأبيتُ أن آخذ منه . قال : قد عجزت ، إنّما هو حقّك » .

وبعث أمير المؤمنين عثمان سعد بن أبي وقاص إليهم ليصلح أمرهم .

فحدثني محمد بن عبد الوارث بن جرير قال : حدثنا ياسين بن عبد الأحد بن الليث قال : حدثني أبي ، عن يحيى بن أيوب ،

عن يزيد بن أبي حبيب : « ان محمد بن أبي حذيفة لمّــا انتزى على عثمان ، بعث سعد بن أبي وقدّاص إلى أهل مصر يعطيهم ما سألوا . فبلغ ذلك ابن أبي حذيفة،

- ١ كذا في خ، وفي الأصل : وبارزوه، ولا معنى لها هنا .
  - ٢ ك : عمرو بن حزم الخولاني ، خطأ .
  - ٣ ما بين القوسين زيادة من خ ، سقطت من الأصل .
- ٤ كذا في ر ، خ . وفي الأصل ، ك : الفهري . وانظر س ١ : ١١٣ .
  - ه كذا ني ر ، ك . وني خ : مخرمة ، بالراء .

فخطبهم ثم قال : ألا إن الكذاب كذا وكذا قد بعث إليكم سعد بن مالك ليُقل جماعتكم ، ويشتت كلمتكم ، ويوقع التخاذل فيكم ، فانفروا إليه . فخرج إليه منهم بمئة أو نحوها . فلقوه بمرحلة بني سعد ، وقد ضرب فسطاطه ، وهو قائل . فقلبوا عليه فسطاطه ، وشجّوه ، وسبّوه . فركب راحلته وعاد راحلاً من حيث جاء ، وقال لهم : ضربكم الله بالذل والفرقة ، وشتّت أمركم ، وجعل بأسكم بينكم ، ولا أرضاكم بأمير " ، ولا أرضاه عنكم » .

حدثني محمد بن موسى الحضرمي قال : حدثني أحمد بن يحيسى بن عميرة الجذامي قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : « انتزى محمد بن أبي حديفة على الإمارة فأمر على مصر ، وتابعه أهل مصر طُر ؓ ، إلا أن يكون عصابة ، منهم معاوية ابن حديج ، وبسر بن أبي أرطاة » .

وحدثني ابن قديد ، هن عبيد الله بن سميد ، عن أبيه ، هن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : « وأقبل عبد الله بن سعد حتى إذا بلغ جسر القلزم وجد به خيلاً لابن أبي حديفة ، فمنعوه أن يدخل . فقال : ويلكم ! دعوني أدخل على جندي ، فأعلمهم بما جثت به ، فإني قد جنتهم بخير . فأبوا أن يدعوه ، فقال : والله لوددت أني دخلت عليهم فأعلمتهم بما جنت به ثمّ متّ . فانصرف إلى عسشقكان ، وكره أن يرجع إلى عثمان . فقتل عثمان ، وهو بعسقلان ، ثمّ مات بها .

وأجمع محمد بن أبي حذيفة على بَعَثْ جيش إلى عثمان .

١ خ ( ٢ : ٣٣٥ ) ليفل جماعتكم ... ويوقع التجادل بينكم .

٢ كذا في خ، ر . وفي الأصل ، ك : فليقلبوا .

٣ كذا في خـ ، ر . و في الأصل ، ك : بأمر .

<sup>&</sup>lt;u>۽ کذا ر ، خ. وٺي ك : فأعلم .</u>

فحدثني محمد بن موسى قال : حدثنا أحمد بن يحيىي بن عميرة قال :

حد ثنا عبد الله بن يوسف قال: « من يَشْتَر ط في هذا البعث ؟ فكتر عليه من يشترط . فاشترط من أهل مصر من يشترط . فاشترط من أهل مصر ست مثة رجل ، على كل مثة منهم رئيس ، وعلى جماعتهم عبد الرحمن بن عُد يس البلوي ؛ وهم كينانة بن بشر بن سلمان التُنجيبي ، وعُرُوة بن شُييَيْم اللّيدي ، وأبو [ عمرو ] بن بُديل بن وَرْقاء الخُزاعي ، وسودان بن أبي رومان الأصبح ، وفرع بن يشكر اليافعي » .

قال يزيد بن أبي حبيب : « وسُجن رجال من أهل مصر في دورهم : منهم بسر بن أبي أرطاة ، ومعاوية بن حديج ، فبعث ابن أبي حذيفة إلى معاوية بن حديج ، وهو أرمد' ، ليكرهه على البيعة . فلما رأى ذلك كنانة بن بشر ، وكان رأس الشيعة الأولى ، دفع عن معاوية بن حديج ما كره » .

ثم قُتل عثمان، رحمه الله، وكان قتله في ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين. ثم إن الرّكبَ انصرفوا إلى مصر . فلمّا دخلوا الفسطاط ارتجز مرتجزهم :

# 

- ١ خ ( ٢ : ٣٣٥ ) : يشترط في السياق كله .
- ٢ خه : سليمان . واختلف المؤثر بحون في أسماء هؤلاء الروساء جميعاً ، وانظر ط (١: ٣٥)
  - ث ( ۳ : ۱۲۵ ) وغیر هما .
  - ٣ خ: سليم . ر ، ك : شتيم . والصواب ما أثبتناه عن ق ، ء .
    - ۽ خبران بن ريان ۽ ط ، ٿ ؛ سودان بن حمران ۽
      - ر : درع . خ : زرع . النافعي . ط : زرع .
      - ٣ كذا في خ، وفي ك، ر : أرمل ولا معنى لها هنا .
- ٧ كذا ر، خ ( ٢ : ٣٣٥ ) ، وابن دريد : الاشتقاق ٢٤٦ . وفي ك ، والأصل : واحذروا .
  - ٨ كذا ر ، خ . وفي ك ، والأصل : إنما نمر . والرسن : الحبل . ومره : فتله .
    - به كذا خاء وفي را : نخمد . وفي ك ، والأصل : تحمد نير أن الوسن .

قال يزيد بن أبي حبيب : « فلما دخلوا المسجد صاحوا : إنا لسنا قتلة عثمان ، ولكن الله قتله . فلما رأى ذلك شيعة عثمان قاموا وعقدوا لمعاوية بن حديج عليهم ، وبايعوه . فكان أوّل من بايع على الطلب بدم عثمان ، وفيهم يحيى بن يتعشمر الرَّعيشي ثم العبيلي . فسار بهم معاوية بن حديج إلى الصعيد . فبعث إليهم ابن أبي حديفة خيلا . فالتقوا بدقناش من كورة البهسسا . فهرُم أصحاب ابن أبي حديفة . ومضى معاوية بن حديج حتى بلغ برقة ، ثم وجع إلى الإسكندرية .

ثم إن ابن أبي حديفة أمر بجيش آخر ، عليهم قيس بن حَرْمَل اللّخمي ، وفيهم ابن الجُنُثما البَلَوي . فاقتتلوا بِخَرِبْتَـاً أوّل يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين . فقُتُل قيس بن حرمل وابن الجثما وأصحابهما .

وسار معاوية بن أبي سفيان إلى مصر ، فنزل سَلْمُنْت من كورة عين شمس ، في شوّال سنة ستّ وثلاثين . فخرج إليه ابن أبي حذيفة وأهل مصر ، ليمنعوا معاوية وأصحابه أن يدخلوها . فبعث إليه معاوية : إنّا لا نريد قتال أحد ، إنّما جئنا نسأل القود بدم عثمان ؛ ادفعوا إلينا قاتليه : عبد الرحمن بن عديس ، وكنانة بن بشر ، وهما رأسا القوم . فامتنع ابن أبي حذيفة وقال : لو طلبت منّا جَدُياً رطب السُّرة بعثمان ما دفعناه إليك . فقال معاوية بن أبي سفيان لابن أبي حذيفة : اجعل بيننا وبينكم رَهناً ، فلا يكون بيننا وبينكم حرب . فقال ابن أبي حذيفة : فإني أرضى بذلك .

١ في الأصل : بدتياس . وترسم على ثلاث صور : دقناش،ودقناس،ودقانس؛ ومكانها الآن حوض
 دقناش بأراضي ناحية مزورة من مركز ببا بمديرية بني سويف .

٢ خربتا : من مركز النجيلة بمديرية البحيرة الآن .

٣ كذا ر ، خ . و في الأصل ، ك : إنا .

كذار ، خ . و في الأصل ، ك : رطبا سرة لعثمان . تحريف .

فاستخلف ابن أبي حذيفة على مصر الحتكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب ابن عبد مناف . وخرج في الرهن هو وابن عبد يس ، وكنانة بن بشر ، وأبو شمر ابن أبرهة الصباح ، وغيرهم من قتلة عثمان . فلمنا بلغوا لله مسجنهم معاوية بها ، وسار إلى دمشق . فهربوا من السجن إلا أبا شمر ابن أبرهة ، فقال : لا أدخله أسيراً وأخرج منه آبقاً لا وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم . فقال : لا أدخله أسيراً وأخرج منه آبقاً لا وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم . التق عبد الرحمن بن عديس رجل من الفرس ، فقال له عبد الرحمن : اتتق الله في دمي ، فإني بايعت النبي ، صلتى الله عليه وسلم ، تحت الشجرة ! فقال له : الشجر في الصحراء كثير . وقتله » .

وأخبرني ابن قديد ، عن يحيىي بن عثمان بن صالح ، عن ابن عفير ،

عن اللّيث قال : « قال محمد بن أبي حذيفة في اللّيلة الّي قُتُل في صباحها : هذه اللّيلة الّي قُتُل في صباحها عثمان ، فإن يكن القصاص لعثمان فسنتُقتل في غد . فقتُل في الغد » .

وكان قتل ابن أبي حذيفة ، وابن عديس ، وكنانة بن بشر ، ومن كان معهم في الرهن ، في ذي الحجّة سنة ستّ وثلاثين .

كذا خـ ، وهو الصحيح كما سبق . وني ر ، ك : أبو شمس . تحريف .
 ٢ كذا خـ ، ر . وني الأصل ، ك : أيضاً . تحريف .

## ٤ – ولاية قيس بن سعد.

ابن ُعبادة بن دُلَيَم بن حارثة بن أبي حَزَيمة ابن ثعلبة ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج

ثم وليها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ، من قبِلَ أمير المؤنمنين علي ابن أبي حذيفة بعثه عليها ، وجمع له الصلاة والحراج . فدخلها مستهل شهر ربيع الأوّل سنة سبع وثلاثين . فجعل على شرطته السائب بن هشام بن عمرو الستمال قيس بن سعد الخارجية بخربتا ، وبعث إليهم أعنطياتهم . ووفد عليه وقد هم ، فأكرمهم وأحسن إليهم .

فحدثني محمد بن موسى الحضرمي قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيمة ، عن يونس بن يزيد ،

عن ابن شهاب قال : « كانت مصر من جيش علي " ، فأمر عليها قيس بن سعد ، وكان من ذوي الرأي والبأس أ ، إلا " ما غلب عليه من أمر الفتنة . فكان معاوية وعمرو جاهدين أن يخرجاه من مصر . فتغلّب معلى أمرها ، وكان قد امتنع منهما بالدّهاء والمكايدة ، فلم يقدرا على أن يلجا مصر حتى كاد معاوية

- \* الحطط : ٣٠٠ ، والنجوم : ٩٥ ، وحسن المحاضرة ٢: ٤ ، وغيرها من كتب الصحابة.
- ١ كذا في ت ، ر . وطبقات ابن سعد ٣ ( ٢ ) : ١٤٢ ، وأسد الفابة لابن الأثير ٢٨٣:٣ .
   وفي ك ، والأصل ، والاستيماب لابن عبد البر أبني خزيمة ، بالحاه، عطأ . وفي تهذيب الأسماء
   للنووي ٢٧٤ ، وأسد الغابة والإصابة ٣ : ٨٠ : حارثة بن حزام بن حزيمة .
  - ٢ في الأصل : بن كنانة ، كما سبق .
    - ٣ في الأصل : عليهم .
    - ٤ كذار ، ك ، ط (١ : ١ ٤٢٤١) ، وفي الأصل : من الناس .
      - خ ( ۲ : ۳۳۹ ) : ليغلبا على أمرها .

قيساً من قبل علي . فكان معاوية بحد ّث رجالاً من ذوي الرأي من قريش ، فيقول : ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إلي من مكايدة كدت بها قيس بن سعد ، حين امتنع مني قيس ؛ قلت لأهل الشام : لا تسبّوا قيساً ولا تقد عوا إلى غزوه ، فإن قيساً لنا شبعة ، تأتينا كتبه ونصيحته [سرّاً] ٢ ، ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلين عنده بخربتا ، يُجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ، ويحسن إلى كل واكب يأتيه منهم .

قال معاوية : وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق ، فسمع بذلك جواسيس علي بالعراق ، فأنهاه إليه محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن جعفر ، فأنهم قيساً ، فبعث إليه يأمره بقتال أهل خربتا ، وبخربتا يومئذ عشرة للاف ، فأبى قيس أن يقاتلهم ، وكتب إلى علي : « إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحيفاظ ، وقد رضوا مني بأن أومن سربهم ، وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ، وقد علمت أن هواهم مع معاوية ، فلست مُكايدهم بأمر أهون من الذي أفعل بهم ، وهم أسود العرب ؛ منهم بسر بن أبي أرطاة ، ومسلمة بن مُخليد ، ومعاوية بن حديج » ، فأبى عليه إلا قتالهم فأبى قيس أن يقاتلهم ، وكتب إلى علي : « إن كنت تتهمني فاعزلني ، وابعت غيري » . فأبي عليه الأشتر .

حدثنا حسن المديني٣ قال : حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث ،

عن عبد الكريم بن الحارث قال : لمّما ثُمَّهُل مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بني أُميَّة بالمدينة : « أن جزى الله قيس بن سعد خيراً ، فإنّه قد كمّفٌ عن إخواننا من أهل مصر ، الذين قاتلوا في دم عثمان . واكتُسُموا ذلك ، فإني

١ كذا خ، ر . و في الأصل ، ك : حتى . تحريف .

۲ زیادة عن خه، ن.

٣ الأصل ، ك : المدني .

أخافُ أن يعزله علي إن بلغه ما بينه وبين شيعتنا » حتى بلغ عليل . فقال من معه من روساء أهل العراق وأهل المدينة : بدّل قيس ويحول . فقال علي : ويحكم ! إنه لم يفعل ، فدعوني . قالوا : لتعنزلنه فإنه قد بدل . فلم يزالوا به حتى كتب إليه : « إني قد احتجت إلى قربك ، فاستخلف على عملك ، واقد م » . فلم قرأ الكتاب قال : هذا من مكر معاوية ، ولولا الكذب لكيد ت بمعاوية مكراً يدخل عليه بيته .

حدثنا أبو السُلِ قال: حدثنا هشام بن عماد قال: حدثنا الجراح بن مليح قال: حدثنا أبو رافع ،
عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعتُ رسول الله، صلتى الله عليه وسلمّ ،
يقول: « المكر والخديعة في النار » لكنتُ من أمكر الناس .
فوليها قيس بن سعد ، إلى أن عـُزل عنها ، أربعة أشهر وخمسة أيّام .
صُرفَ لخمس خلون من رجب سنة سبع وثلاثين .

## ه \_ الأشتر ..

مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلسمة بن ربيعة بن الحارث ابن جَلَديمة بن سعد بن مالك بن النَّخَع بن عمرو بن عُللَة ابن جَلَد ٢ بن ملذ حيج

ثم وليها الأشتر مالك بن الحارث النخعي ، من قبِيَل أمير المؤمنين علي . فسار إليها حتى نزل القُمُلزُم ، مستهل وجب سنة سبع وثلاثين .

- الخطط ۱ : ۳۰۰ ، والنجوم ۱ : ۱۰۲ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۲ .
- الأصل ، ك : حزيمة . واختلف في ولاية الأشتر أكانت قبل محمد بن أبني بكر أم بمده .
   انظر ن ( ۱ : ۲۰۲ ) .
  - ٧ كذا ت ، ر. و في الأصل ، ك : خلد .

فحدثني علي بن الحسن بن قديد قال : حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم قال: حدثني خالد بن نز ار ، عن سفيان بن عيينة ، عن مجالد ، عن الشعبي ،

عن عبد الله بن جعفر قال : « كنت إذا أردت أن لا يمنعني عليّ شيئاً قلت : بحقّ جعفر ، فقلت له : أسألك بحقّ جعفر ألا بعثت الأشتر إلى مصر ؛ فإن ظفرتَ الهو الذي تحبّ ، وإلاّ استرحتَ منه » .

قال سفيان : وكان قد ثَقُلَ عليه وأبغضه وقلاه . قال : فولاه وبعثه ، وبعث معه طيّرين لي من العرب ، فلمنا قدم قلزم مصر لُقي بها بما يُلْقى به العمّال هنالك ، فشرب شربة عسل فمات . فلمنا قدم طيراي أخبراني . فدخلت على علي " ، فأخبرته ، فقال : لليدين وللفم " .

قال سفيان ، عن عمرو بن دينار : إنَّ عمرو بن العاص قال ، لمَّــا بلغه موته : إنَّ لله جنوداً في عَسَلَّ .

حدثنا حسن بن محمد المديني؛ قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني الليث ،

عن عبد الكريم بن الحارث قال : « وبعث عليّ مالك الأشتر على مصر . فلمّا قدم القلزم شرب شربة من عسل ، فمات . فبلغ ذلك معاوية وعـَمراً ، فقال عمرو : إنّ لله جنوداً من العسل » .

حدثني محمد بن موسى الحضرمي ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة ، عن عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : « بعث عليّ مالك الأشتر أميراً على مصر . فسار يريد مصر حتى نزل جسر القلزم ، فصلّى حين نزل من راحلته . ودعا الله إن كان في دخوله مصر خير أن يندُّخله إيّاها ، وإلاّ لم يقض له بدخولها .

۱ څ (۲: ۳۳۹ ) : ظهرت .

۲ لليدين وللفم : دعاء عليه بمعنى كبه الله على وجهه .

٣ كذا في الأصل ، ك . و في خ ، ن ، ر : إن لله جنوداً من عسل، وإن لله جنوداً من العسل .

<sup>&</sup>lt;u> ۽ ك : الحسن . . المدني .</u>

فشرب شربة من عسل فمات . فبلغ عمرو بن العاص موته ، فقال : إن لله جنوداً من العسل .

حدثنا على بن سعيد قال : حدثنا سلم بن جنادة ۱ قال : حدثنا أحمد بن بشير ، عن مالك عن محالد ٢ ع

عن الشعبيّ قال : « لمّــا بلغ عليــّـاً ، رضي الله عنه ، موت الأشتر قال : لليدين وللفم » .

حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال: حدثنا هارون بن أبيي بردة قال : حدثنا نصر بن مزاحم قال : و في حديث عمر بن سعيد ، عن فضيل بن خديج٣ ، عن إبراهيم بن يزيد ،

عن علقمة بن قيس قال : « دخلت على علي في نفر من النّخَع ، حين هلك الأشتر . فلمنّا رآني قال : لله مالك ! لو كان جبلا لكان من جبل فينداً ، ولو كان من حجر لكان صلّداً ! مثل مالك فللتبلك البواكي ! فهل موجود كالك ؟ ! فوالله ما زال متلهنفاً عليه ومتأسّفاً حتى رأينا أنّه المصاب دوننا . وقالت سلمي أمّ الأسود بن الأسود النّخَعي ترثي مالكاً :

نَبَا بِي مَضْجَعِي وَنَبَا بِي وِسادي وَعَيَنِي مِسَا تَهَسُمَ إِلَى رُقادي كَانَ اللّيسُلَ أُوثِسِقَ جانِبِساهُ وَأُوسَطُسهُ بِأَمْسُراسِ شِدادِ أَبِعَسْدَ الْاَشْتَرِ النّخَعِيّ نَرْجو مُكاثِرَة وَنَقُطَسعُ بَطَنْ واد ؟ أَكُرَ إِذَا الفَوَارِسُ مُحْجماتٌ وَأَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلَفُ الْهَوَادِي ﴿

- ١ أبو السائب سلم بن جنادة السوائي العامري الكوفي ، وفي ر : سالم .
- ب مجالد بن سعيد الكوفي ، اختلف في توثيقه ، مات سنة ١٤٤ هـ . وفي ر : مالك بن مجالد ، وذلك
   خطأ لأن الذي يروي عن الشمبي هو مجالد ففسه .
  - ٣ كذا في ميزان الاعتدال للذهبي (٣٣٤) ، و ط . وفي ر : حديسج .
    - الفند : العظيم من الجبال .
    - ه كذا في ص ، ك . وجعله ر : ويقطع ، ولإ داعي لذلك .
- ٩ هوادي الخيل : أعناقها , وأراد باختلافها اختلاطها وهجومها بعضها على بعض في الحرب ،
   واختلاف وجهة كل منها .

## فقال المُشَنّى يرثيه :

ألا ما ليضوّ الصّبِح أسوّد حاليك وما للرّواسي زعْرَعتنها الدّكادك وما ليهسُوم النقس شتّى شُوونها تظلّ تُناجيها النّجوم الشوابك على ماليك فلَسْبَك ذو اللّبيْث مُعولاً إذا ذكرَت في الفيسُلقين المعارك إذا ابْتَكرَ الحطيّ وانتُتكبَ المللا وكان غياث القوْم نصر مُواسيك لا إذا ابْتكرَت بيوما قبائيل منذحيج ونوُدي بها أين المُظفّر ماليك كا فلمَه في علينه حين تختليف القنا ويرعش للمونت الرّجال الصّعالك ولم في علينه يتوم دب له الرّدى وذيف له سُم من المون حانك ولي فلو بارزُوه بوم يبغون همُل كه لكناوا بإذن الله مينت وهاليك ولو مارسوه مارسوا ليث عابية له كالتي لا ترقد الله مينت وهاليك في في أن لا ترقد الله مينت وهاليك وقي كنة ماضي الضريبة باتيك في في كنة ماضي الضريبة التيك في في كنة ماضي الضريبة العواتيك في الفيت هنداً تششيكي علن الرّدي تنوح وتحدوها النساء العواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك المتواتيك التناء العتواتيك المتواتيك التساء العتواتيك المتواتيك المتواتيك

واستخلفَ الأشتر على مصر حَمام بن عامر اللَّخمي أبا الأكندرَ ابن حمام ، وكان الأكدر وأبوه من شيعة على م وحضرا الدار جميعاً .

١ الرواسي : الجبال . والدكدك : ما تكبس واستوى من الرمل ، أو ما التبد منه بالأرض ، أو أرض فيها غلظ ، والجمع دكادك .

٢ ابتدر الخطي : أسرع إليه . والخطي : الرماح المنسوبة إلى ميناه الحط بالبحرين . وانتدب الملا :
 برزوا للقتال . والمواشك : السريع .

٣ ذيف : خلط . وحانك : أسود .

٤ ماضي الضريبة : سيف حاد قاطع , وباتك : قاطع ,

ه العواتك : الشريفات ، أو المحمرات من الطيب ، أو الناشزات على ازواجهن .

٣ الدار : المراد بها دار عثمان ، أي يوم مقتله .

## ٦ \_ محمد بن أبي بكر الصديق.

عبدالله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد ابن تَسِیْم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب

ثم وليها محمد بن أبي بكر الصديق ، من قبلَ أمير المؤمنين علي ، وجمع له صلاتها وخراجها . فدخلها للنصف من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين . فجعل على شرطته عبد الله بن أبي حرَّمُلة البِلَوي .

فذكر بعض أشياخ مصر : أن قيساً لقي محمد بن أبي بكر فقال له : إنه لا يمنعني نصحي لك ولأمير المؤمنين عزله إيّاي ، ولقد عزلني من غير وهَن ولا عجز ، فاحفظ عني ما أوصيك به ، يتدُم صلاح حالك : دع معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد وبسر بن أبي أرطاة ومن ضوّى اليهم على ما هم عليه ، تكمُ هم عن رأيهم ؛ فإن أتوك ولم يفعلوا ، فاقبلهم ، وإن تخلفوا عنك فلا تطلبهم ؛ وانظر هذا الحي من مضر ، فأنت أولى بهم مني : فألين هم جناحك ، وقررب عليهم مكانك ، وارفع عنهم حجابتك ؛ وانظر هذا الحي من مد لج فد عنهم وما غلبوا عليه ، يكفّوا عنك شأنهم ؛ وأنزل الناس من بعد على قدر منازلهم ؛ وإن استطعت أن تعود المرضى وتشهد الجنائز ، فافعل ، فإن هذا الح يتنقصُك ؛ ولن تفعل ، إنتك والله ما علمت لتشظهر الخياك ، وتحب لا يتنقصُك ؛ ولن تفعل ، إنتك والله ما علمت لتشظهر الخياك ، وتحب

فعمل محمد بخلاف ما أوصاه قيس . فكتب إلى ابن حُديج والخارجة معه ،

- يه الحطط ١ : ٣٠٠ ، والنجوم ١ : ١٠٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٥ .
- ١ الأصل : ابن عبد الله . وهو خطأ لأن عبد الله اسم أبني بكر نفسه . وانظر ن ( ١٠٦ : ١٠٦ ).
  - ۲ ضوى إليهم : انضم .
  - ٣ خه : لا تكفهم . وفي الأصل : تكشفهم .
  - كذا خ. وفي ر : تخلفوا . وفي الأصل ، ك : يختلفوا عليك .

يدعوهم إلى بيعته ، فلم يجيبوه . فبعث بأبي عمرو بن بنُديَل بن ورقاء الخزاعي إلى دور الخارجة ، فهدمها ، ونهب أموالهم ، وسجن ذراريهم . فبلغهم ذلك فنصبوا له الحرب ، وهمَمَّوا بالنَّهوض إليه . فلمَّا علم أنَّه لا قوّة له بهم ، أمسك عنهم .

حدثنا الحسن بن محمد المديني ١ قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر ، عن الليث ،

عن عبد الكريم بن الحارث قال : « فصالحهم محمد على أن يسيرهم إلى معاوية ، وأن ينصب لهم جسراً بنتقيوس ت : يتجُوزُون عليه ولا يدخلون الفسطاط . ففعلوا ، ولحقوا بمعاوية » .

وحدثني محمد بن موسى الحضرمي قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا عبد الله بن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال: «فبعث إلى ابن حديج حُبُجُّرُ بن عَـَديّ الكندي بأمانه ، وبعث محمدُ بن أبي بكر قيس بن سلامة التجيبيّ من بني فـَهـُم بَن أَبـُذـَـَى٣ فصنع لهم جسراً بنقيوس . فجاز منه ابن حديج وأصحابه ، فلحقوا بمعاوية » .

وحدثنا حسن المديي؛ قال : حدثنا محيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني الليث ،

عن عبد الكريم بن الحارث قال : « ولمّـا أجمع عليّ ومعاوية على الحـَـكَـمين

١ ك: المدني

٢ تختلف صور اسمها بين نقيوس ، ونقو ، وانطقيوس ، ونيقوس ، ونيكوس ، وانكوس ، ونيكوس ، وانكوس ، ونيسيو ، وذهب جغرافيو الغرب إلى أنها البلدة التي تعرف اليوم باسم ابشادي ، إحدى قرى مركز ثلا بمدينة المنوفية ، وذهب السيد محمد رمزي ( مادة نقيوس ) إلى أنها قد زالت ومحلها اليوم الكوم الأثري الكائن بالجهة البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف ، المعروف مند الأهالي باسم كوم مانوس أو دقيانوس المحرفين عن نقيوس .

٣ ر : أذاه . وقال : غير و اضح الكتابة في هذا الموضع ، أثبتناه على ما وجدناه متكرراً فيما يأتي،
 و لعل أذاه هذا أبو البطن المسمى ببني أندا بن عدي بن تجيب ، ذكر مرتين في هذا الكتاب .
 و الصحيح ما أثبته .

ء ك : المدني .

أغفل علي آن يشترط على معاوية أن لا يقاتل أهل مصر . فلما انصرف علي إلى العراق ، بعث معاوية عمرو بن العاص في جيوش أهل الشام ومصر . فاقتتلوا قتالا شديداً . فقال عمرو : وشهدت ثمانية عشر زحفاً براكاء ، فلم أر يوماً مثل المستاة . ثم آنهزم أهل مصر . فلخل عمرو بأهل الشام الفسطاط . وتغيت محمد بن أبي بكر في غافق ، فاواه رجل منهم . فأقبل معاوية بن حديج ، في رهط ممن يعينه على من كان مشى في عثمان ، فطلب ابن أبي بكر . فوجدت في رهط ممن يعينه على من كان مشى في عثمان ، فطلب ابن أبي بكر . فوجدت أخت الرجل الغافقي الذي كان آواه ، كانت ضعيفة العقل . فقالت : أي تلتمسون ؟ ابن أبي بكر ؟ أدللهم عليه ولا تقتلون أخي ؟ فدلتهم عليه ، فقال : احفظوني في أبي بكر . فقال معاوية بن حديج : قتلت من قومي ثمانين رجلا في عثمان وأتركك ، وأنت صاحبه ؟ فقتله ثم جعله في جيفة حمار ميت ، فأحرقه بالنار » .

حدثني محمد بن موسى الحضر مي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن عميرة قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال: «بعث معاوية عمرو بن العاص ، في سنة ثمان وثلاثين ، إلى مصر ومعه أهل دمشق ، عليهم يزيد بن أسد البَحِيَى ، وعلى أهل فلسطين رجل من خَشْعم ، ومعاوية بن حُديج على الخارجة ، وأبو الأعور السُلْمَي على أهل الأردن . فساروا حتى قدموا مصر . فاقتتلوا بالمُستَنّاة ، وعلى أهل مصر محمد بن أبي بكر . فهرُم أهل مصر ، بعد قتل شديد في الفريقين جميعا . قال عمرو : وشهدت أربعة وعشرين زحفا ، فلم أر يوما كيوم المسناة ، ولم أر الأبطال إلا يومئذ . فلمنا هر مصر ، تغييب محمد بن أبي بكر . فلم أر الأبطال إلا يومئذ . فلمنا هر أهل مصر ، تغييب محمد بن أبي بكر . فأخبر معاوية بن حديج بمكانه ، فمشى إليه فقتله ، وقال : يُقْتَلُ كنانة بن

١ كذا في خـ . و في الأصل : في جيوش إلى أهل الشام و إلى مصر .

٧ الفتال البمر اكاء : الذي يجثون فيه للركب ويقتتلون .

بشر ، ويُدَّترك محمد بن أبي بكر ؟ وإنَّما أمرهما واحد . ثمَّ أمرَ به معاوية بن حديج فجُرَّ فمُرَّ به على دار عمرو بن العاص ، لما يعلم من كراهيته لقتله ، ثمّ أمرَ به بجاداً التّجيبي فأحرقه في جيفة حمار » .

و حدثنا ابن قدید ، عن عبید الله بن سعید ،

عن أبيه قال : « كان صاحب أمر الناس يوم المسناة قيس بن عدي بن خيمة الشخمي ، من راشدة . فلما انهزم أهل مصر ، عاذوا بالحصن ، فلاخلوا فيه ، وجعلوا أمرهم إلى قيس ، وأغلقوا الحصن . فقيل لعمرو الله والاء قسد استُتَقَتْلُوا ، ولن تصل إليهم حتى يُنتْكُوا من معك . فأعطاهم عمرو ما أحبوا ، فخرجوا على صلح » .

حدثني أبو سلمة أسامة التجيبي قال: حدثني زيد بن أبي زيد، عن أحمد بن يحيسى بن وزير ، عن إسحاق بن الفرات ، عن يحيسى بن أيوب ،

عن يزيد بن أبي حبيب قال : « بعث معاوية بن حديج بسُليم مولاه إلى المدينة ، بَشيراً بقتل محمد بن أبي بكر ، ومعه قميص ابن أبي بكر . فلاح عثمان ، واجتمع آل عثمان من رجال ونساء وأظهروا السرور بقتله . وأمرت أُم عبيبة ابنة أبي سفيان بكبش فشُوي ، وبعثت به إلى عائشة فقالت : هكذا شُوي أخوك . قال : فلم تأكل عائشة شواء حتى لحقت بالله » .

حدثني موسى بن حسن بن موسى قال: حدثنا هارون بن أبعي بردة قال: حدثني نصر بن مزاحم، عن أبعى مخنف قال :

حدّ ثني عبد الملك بن نوفل ، عن أبيه قال : « ما أكلت عائشة شواء بعد محمد حتى لحقت بالله » .

١ كذا في ر . وفي ك : محاد . والكلمة في الأصل غير منقوطة .

ني الأصل : فقيل لهم ، وسياق العبارة يدل على أن القول موجه لعمرو .

حدثني موسى بن حسن قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : حدثني أبسي ، عن رشدين قال : حدثني سعيد بن يزيد القتباني ،

عن الحارث بن يزيد الحضرمي قال : حدّثتني أمتي هند بنت شمس الحضرمية: « أنتها رأت نائلة امرأة عثمان تقبل رِجل معاوية بن حديج وتقول: بك أدركتُ ثأري من ابن الخثعمية . تعني محمد بن أبي بكر » .

حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال : حدثنا هشيم ، عن عبد الرحمن بن يحييى ،

عن سعيد بن عبد الرحمن : « أن أسماء ابنة عُسيَس لمّا جاءها خبر محمد ابن أبي بكر : أنّه قُتل وأحرق بالنار في جيفة حمار ، قامت إلى مسجدها فجلست فيه ، وكظمت الغيظ حتى نَشَحت ثدما دماً » .

وكانت وقعة المُستَنَّاة في صفر سنة ثمان وثلاثين . فكانت ولاية محمد بن أبي بكر عليها خمسة أشهر . وكان مقتله بها لأربع عشرة خلت من صفر سنة ثمان وثلاثين .

# ۷ ــ عمرو بن العاص.

#### الثانية ١

ثم وليها عمرو بن العاص ولايته الثانية عليها ، من قيبَل معاوية ؛ استقبل بولايته شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثلاثين ، وجعل إليه الصلاة والحراج جميعاً . وكانت مصر جُعِلت له طُعُمْمَةً بعد عطاء جندها ، والنفقة على مصلحتها .

- الخطط: ١: ٣٠٠، والنجوم ١: ١١٣، وحسن المحاضرة ٢: ٦.
  - ١ أي ولايته الثانية ، وهذه عادة المؤلف في التعبير عن تكرر الولاية .
    - ۲ خ ( ۲ : ۲۰۰ ) : ني .

فجعل عمرو على شرطته خارجة بن حُنْدافة بن غانم العَنْدَويّ . ثُمّ خرج عمرو للحكومة ، واستخلف على مصر ابنه عبد الله بن عمرو . ويقال : استخلف خارجة بن حذافة . ورجع عمرو إلى مصر ، فأقام بها .

وتعاقد بنو ملجم: عبد الرحمن ، وقيس ، ويزيد ، على قتل علي ومعاوية وعمرو ، وتواعدوا لليلة المن شهر رمضان سنة أربعين . فمضى كل واحد منهم إلى صاحبه . وكان يزيد هو صاحب عمرو . وعرضت لعمرو تلك الليلة علة منعته من حضور المسجد ، فصلتى خارجة بالناس . فشد عليه يزيد فضربه حتى قتله . فد خل به على عمرو ، فقال له : أنا والله ما أردت غيرك يا عمرو . قال عمرو : ولكن الله أراد خارجة . فجعل عمرو على شرطته بعد مقتل خارجة زكريا بن جهم بن قيس العبهدي .

وعقد عمرو بن العاص لشريك بن سميّ الغطيشي على غزو لواتة من البربر . فغزاهم شريك في سنة أربعين ، فصالحهم . ثمّ انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص ، فبعث إليهم عُقْبة بن نافع بن عبد القيس الفهري في سنة إحدى وأربعين ، فغزاهم .

فحدثني على بن قديد ، عن عبهد الله بن سعيد بن عفير ، عن أبيه ، عن ابن لهيعة ،

عن هُبيرة قال : « كانت لواتة قد صولحوا ، فكانوا على صلحهم حتى نقضوا زمن معاوية . فغزاهم عقبة بن نافع . فتنحّوا ناحية أطرابُلُس ، فقاتلهم عقبة حتى هزمهم . فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم ، فأبى عليهم وقال : إنّه ليس لمُشرك عهد عندنا ، إنّ الله ، عزّ وجلّ ، يقول في كتابه : « كَيَنْفَ يَسَكُونُ لَلْهُمُشْرِكِينَ عَهْدٌ » ولكن أبايعكم على أنّكم توفوني وذَأَمَتَي " ،

١ خـ ( ١ : ٣٠٠ ) : ليلة ، و ( ٢ : ٣٣٧ ) : على ليلة .

۲ خ (۱: ۳۰۰): أما واقته.

٣ ذأمَي : كلمتي . و في ر : ذابتي ، و لا معنى لها .

إن شئنا أقرَرُناكم ، وإن شئنا بعـْناكم » .

وعقد عمرو لعقبة بن نافع على غزو همَوّارة ، ولشريك بن سُمَيّ على غزو لبنْدَة ' ، فغزواهما ' في سنة ثلاث وأربعين . فقلَفَلا وعمرو شديد الدّنّـف في مرض موته .

حدثنا حسن المديني قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني ابن لهيمة ،

عن يزيد بن أبي حبيب : أنّ عبد الرحمن بن شُماسة حدّثه : « أنّه لمّا حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى . فقال له ابنه عبد الله بن عمرو : لم تبكي؟ أجزعاً من الموت؟ قال : لا والله ولكن ممنّا بعده . فقال له : قد كنت على خير . فجعل يذكّره صحبة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وفتوحه بالشام . فقال عمرو : تركت أفضل من ذلك كلّه : شهادة أن لا إله إلا الله » .

حدثنا على بن قديد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال : حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال : أخبر نا يونس عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ،

عن عبد الله بن عمرو: « أن عمرو بن العاص قال حين حضرته الوفاة : أي بدُي ، إذا مُتُ فَكَفَنِي في ثلاثة أثواب أزرني في أحدها ، ثم سقوا لي الأرض شقياً ، وسنُتوا علي التراب سنياً ، فإني مخاصم . قال : اللهم إنياك أمرت بأمور ونهيت عن أمور ، فتركنا كثيراً مميّا أمرت به ، ووقعنا في كثير مميّا نهيت عنه ؛ اللهم لا إله إلا أنت . فلم يزل يرددها حتى قضى » .

حدثنا علي بن سعيد قال : حدثني قعنب بن المحرز قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا الأسود بن شيبان ، عن أبي نوفل ،

عن أبي عَقَرَب قال : « لمّنا جُدَّ بعمرو بن العاص وضع يده موضع

- ١ لبدة : بلدة بين برقة وافريقية ( تونس ) ، أو طرابلس وجبل نفوسة .
  - ٢ كذا ني ر عن خ ( ١ : ٣٠١ ) . وفي ص : فنزياها .
    - ۳ سنه : صبه بغیر تفریق .
    - ٤ جد به : نزل به الموت .

الأغلال من رقبته وقال: اللَّهم ۗ أمرتسَا فتركنا ، ونهيتَـنا فركبنا ، ولا يسعنا إلا مغفرتُك . فكانت تلك هـجـّيراه حتى مات » .

حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن سعيد الهمذاني قال: حدثنا ابن وهب قال: أغبر ني حرملة بن عمران:

أن أبا فراس حد ته: « أن عمرو بن العاص توفي ليلة الفطر ، فغسله عبد الله بن عمرو . ثم أخرجه حين صلى الصبح فوضعه بالمصلى . ثم جلس حتى إذا رأى الناس قد انقطعوا من الطرق : الرجال والنساء ، قام فصلى عليه ، ولم يبق أحد شهد العيد إلا صلى عليه ، ثم صلى العيد بالناس ، وكان أبوه استخلفه » .

حدثنا ابن قديد قال : حدثنا يحيى بن عبّان بن صالح قال : حدثني نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن حرملة بن عمران ،

عن أبي فراس قال : « مات عمرو بن العاص ولم يترك إلاّ سبعة دنانير . وكانت وفاة عمرو ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين ، واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها وخراجها » .

# ٨ ـ عتبة بن أبي سفيان.

ابن حرّب بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد منتاف بن قُصي ابن حكرت بن غالب ابن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب

ثم وليها عتبة بن أبي سفيان ، من قيبَل أخيه معاوية ، على صلاتها . فقدمها في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين . وجعل على شرطته زكريّا بن جهم . وأقام

ه الحطط ١: ٣٠١، والنجوم ١: ٢٢٢، وحسن المحاضرة ٢ : ٧ ، وغيرها من كتب الصحابة .

بها أشهاراً ثمّ وفد على أخيه بوفد من أشراف أهل مصر . واستخلف على مصر عبد الله بن قيس بن الحارث بن عَيّاش بن ضُبّيع التُّجيبي ، أحد بني زُمّيلة ، وكانت أمّه أخت أبي الأعور السّلمي . وكانت فيه شدَّة على بعض أهل مصر . فكرهوا ولايته عليهم ، وامتنعوا منها . فبلغ ذلك عتبة ، فرجع إلى مصر .

فحدثنا يموت بن المزرع قال : حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال :

أخبرنا العُتُدْي ، عن أبيه قال : « استخلف عتبة بن أبي سفيان ابن آخت لأبي الأعور السلمي على أهل مصر ، وكانت له شدّة على بعض أهل مصر ، فامتنعوا عليه . فكتب إلى عتبة . فقدمها فدخل المسجد ، ورقي على المنبر . فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : « يا أهل مصر ! قد كنتم تعذرون ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم . وقد وليكم من إن قال فعل ، فإن أبيتم دراًكم ، بيده ، فإن أبيتم دراًكم بسيفه . ثم جاء في الآخر ما أدرك في الأول : إن البيعة شائعة ، لنا عليكم السمع ، ولكم علينا العدل ، وأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه . فناداه المصريون من جَنبات المسجد : سمعاً ، سمعاً لم فناداهم : عدلا ، عناداهم : عدلا ، عناداهم : عدلا .

حدثني عمي الحسين بن يعقوب التجيبي قال : حدثني أحمد بن يحيس بن وزير قال : حدثني هبد العزيز بن أبني ميسرة الحضرمي ،

عن أبيه قال : لمسًا وفد عتبة على معاوية في وجوه الجند ، استخلف عبد الله ابن قيس التجيبي من بني زميلة على الجند . وقدم عتبة على معاوية . فسأل عنه الوفد فقال : ما تقولون في أميركم ؟ فقال أبو عبادة صل بن عوف المعافري ، أحد بني خُلَيف : يا أمير المؤمنين ، حوتُ بحر ، ووَعَلُ بَر ، [ فقال معاوية أحد بني خُلَيف : يا أمير المؤمنين ، حوتُ بحر ، ووَعَلُ بَر ، [ فقال معاوية

٠ درأ: دفع.

كذا خ (١: ٣٠١) ، ن (١: ١٢٤) ، ر . و في الأصل ، ك : صعدًا صعدًا . و انظر العقد الفريد ٢:٩٤٤٠ .

٣ ف ( ٨٦ ) : عبادة بن صمل المعافري .

لعتبة : اسمع ما تقول فيك رعيتك ! فقال : صدقوا يا أمير المؤمنين ، ]
وليتني الصلاة ، وزويت عني الحراج ، فأكره أن أظهر لهم فيسألوني عليها » .
وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد الغُطيفي على الإسكندرية ، في اثني عشر ألفاً
من أهل الديوان ، يكونون بها رابطة . فكتب علقمة يشكي قلة من
معه من الجند ، وأنّه يتخوّف على نفسه وعليهم . فخرج عتبة إلى الإسكندرية
مرابطاً ، في ذي الحجّة سنة أربع وأربعين . فابتني دار الإمارة التي في الحصن
القديم . وتوفي بها ، ودُفن بمنية الزّجاج ٢ . واستخلف على مصر عُقْبَة بن
عامر الجُهَدي . فكانت ولايته عليها سنة وشهراً .

## ٩ ـ عقبة بن عامر .

ابن عبس بن عمرو" بن عدي بن عمرو بن رُفاعة بن مودوعة ابن عديّ بن خَنَمْ بن الرَّبْعة بن رَشَدان بن قيس ابن جهينة ، يكنى أبا عبس وأبا حَمَّاد ُ

ثمُّ وليها عقبة بن عامر ، من قيِبَل معاوية ، وجمع له صلاتيَها وخراجها .

- ١ ما بين القوسين هن ف ، وهو ساقط من الأصل . وفي ر ، ك ؛ ووغل بر .
- ٢ منية الزجاج : كانت من ضواحي الإسكندرية ، على ترعة المحمودية ، في المنطقة الواقعة بين فم
   ترعة الفرخة وشارع الرصافة بقسم محرم بك .
- الحطط ۱: ۳۰۱، والنجوم ۱: ۱۲۹، وحسن المحاضرة ۲: ۷، وغیرها من کتب الصحانة.
- ٣ الأصل : غنم . وما أثبتناه هو الموجود في الإصابة ( ٤ : ٢٥٠ ) والتجريد للذهبي ( ١١٥ )
   وتهذيب الأسماء لمدووي ( ٢٢١) وأسد الغابة (٣:٢١٥) وتهذيب التهذيب لابن حجر (٢٤٢١٧).
- ع يكنى أبا حماد ، وقيل أبو لبيد ، وأبو عمرو ، وأبو عبس ، وأبو أسيد ، وأبو أسد ،
   وأبو سعاد، وأبو عامر ، وأبو الأسود ، وأبو معاذ ، وأبو معار . وفي الأصل: وأبا حفاف ،
   ولم يذكرها أحد ، ولعلها عمرفة صا أثبتناه .

فجعل على شرطته ...... لوكان عقبة قارئاً ، فقيهاً ، مُـفُـرُضاً ، مُـفـرُضاً ، مُـفـرُضاً ، مُـفـرُضاً ، مُـفـرُضاً ، شاعراً ، له الهجرة والصحبة والسابقة .

حدثنا سميد بن هاشم بن مرثد قال : حدثنا دحيم قال : أخبرنا الوليد بن مسلم قال : أخبرنا هشام بن الغاز ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن القاسم بن عبد الرحمن ،

عن عقبة بن عامر ، وكان صاحب بغلة رسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، الشهباء التي يقودها في الأسفار ، وقال : « قُدتُ برسول الله ، صلتى الله عليه وسلم ، وهو على راحلته ، رتوة من الليل ، وإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أنصخ . فأنتحت ، فنزل عن راحلته ثم قال : اركب يا عقبة . فقلت : سبحان الله ! أعلى مركبك يا رسول الله وعلى راحلتك ؟! فأمرني فقال : اركب . فقلت أيضاً مثل ذلك ، ورددتُ ذلك مراراً حتى خفت أن أعصى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فركبت راحلته ورحله . ثم ورجر الناقة فقامت ، ثم قادني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فركبت راحلته ورحله . ثم ورجر النه ، صلى الله عليه وسلم » .

ثم وفد مسلمة بن مُخلّد الأنصاري على معاوية ، فولاً ه مصر ، وأمره أن يكتم ذلك على عقبة .

فعد ثني على بن قديد، عن عبيد الله بن سعيد، عن أبيه قال: حدثني رشدين، عن الحجاج بن شداد، عن أبي صالح الغفاري : « أن معاوية بن أبي سفيان أمّر مسلمة بن مخلد على مصر ، ونزع عقبة بن عامر ، وقال لمسلمة : لا تُعلِم بهذا أحداً . وأرسل إلى عقبة فجعله على البحر وأمره أن يسير إلى رودس . فقد م مسلمة ، ولم يُعلِم بإمرته ، وخرج معه إلى الإسكندرية . فلما توجة سائراً ، استوى مسلمة على سرير إمرته ، فبلغ ذلك عقبة فقال : أخلُهاناً وغُرْبة » .

١ ساقط من الأصل.

۲ مفرضاً : عالماً بالفرائش . انظر ن ( ۱ : ۱۲۷ ) .

٣ الرتوة : السويعة من الزمان .

كذا في الأصل ، ر ، وليست في معاجم اللغة . وفي ك ، خ ( ١ : ١٠٠ ) : أخلماً .

وكان صَرْف عقبة عنها لعشر بقين من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وأربعين . فكانت ولايته عليها سنتين وثلاثة أشهر .

## ۱۰ ــ مسلمة بن مخلد.

ابن صامت بن نیبار بن لتَوْذان بن عبد وُدَّ بن زید بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة

ثم وليها مسلمة بن مخلد الأنصاري ، من قبل معاوية ، وجمع له الصلاة والخراج والمغرب . فجعل على شرطته السائب بن هشام بن كنانة العامري ، إلى سنة تسع وأربعين . ثم صرفه وجعل مكانه عابيس بن سعيد المُرادي ثم الغُطيَّني. وانتظمت و لاؤه و غزواته في البر والبحر. وفي إمرته نزلت الروم البُرُلُس ، في سنة ثلاث وخمسين . واستُشهد يومئذ وردان مولى عمرو بن العاص ، وعائد بن ثعلبة البلكوي ، وأبو رُقييّة عمرو بن قيس اللّخمي ، في جمع من الناس كثير .

وأمر مسلمة بالزيادة في المسجد الجامع ، فهدم ما كان عمرو بناه في سنة ثلاث وخمسن .

وفيها أمر مسلمة بابتناء منار المساجد كلّها ، ودفع ذلك عن خَوْلان وتُعجيب. وأمر المؤذّنين أن يكون أذانهم في اللّيل في وقت واحد . فكان مؤذّنو المسجد

الحطط ١ : ٣٠١ ، والنجوم ١٣٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٧ ، وغيرها من كتب الصحابة .
 ١ انظر ما سبق .

٢ الأصل: وانتصبت ولايه, وفي ر : وانتصبت ولاؤه . وفي ك: وانتصبت ولاية مسلمة ( زادت مسلمة عن الهامش) . وفي خ ( ١ : ٣٠١ ) ، ن(١ : ٣٣١) : انتظمت غزواته ( بحذف ولايه) .
 والولاه : التولي والولاية .

الجامع يؤذَّنون للفجر ، فإذا فرغوا من أذانهم ، أذَّن كلَّ مؤذَّن في الفسطاط في وقت واحد . فكان الأمر على ذلك إلى دخول المُسوّدة ! .

ثم صرف مسلمة عابس بن سعيسد عن الشرّط ، وولاه البحر . فغزا اسطادنة ٢ . ورد السائب بن هشام على شرطه ، فكان على الشرط إلى سنة سبع وخمسين . فعزل السائب ورد عابساً . وخرج مسلمة إلى الإسكندرية سنة ستين ، واستخلف عابس بن سعيد على الفسطاط .

وتوفي معاوية في رجب سنة ستين ، واستخلف يزيد بن معاوية ، فأقرّ مسلمة ابن محلّه على مصر : صلاتها وخراجها ، ومسلمة يومثذ بالإسكندرية . فكتب إلى عابس بأخذ البيعة ليزيد ، فبايعه الجند إلاّ عبد الله بن عمرو بن العاص . فدعا عابس بالنار ليتُحرق عليها . فلمّا رأى ذلك عبد الله بن عمرو بايع ليزيد .

وقدم مسلمة من الإسكندرية ، فجمع لعابس مع الشَّرَط القضاء . وذلك في أوَّل سنة إحدى وستّين .

حدثنا علي بن سعيد قال: نا ابن أبي عمر ٣ قال: أخبر نا سفيان بن عيينة ، عن ابر اهيم بن ميسرة قال:
سمعتُ مجاهداً يقول : « صلّيتُ خلف مسلمة بن مخلّد ، فقرأ بسورة البقرة
فما ترك ألفاً ولا واواً » .

حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه قال : حدثني ابن لهيعة ،

عن الحارث بن يزيد قال : « كان مسلمة بن مخلَّد يصلَّي بنا ، فيقوم في الظهر فربَّما قرأ الرجل البقرة » .

١ المسودة : العباسيون ، وشعارهم اللون الأسود .

٢ رجح رفن أن المراد القسطنطينية ، التي وجهت غزوة إليها عام ٩١ ( ن ١٣٤١ ) . والكلمة
 محرفة عن الآستانة .

٣ ر : يا بن أبي عمر . خطأ . وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ ، نزيل
 مكة ، كان صالحاً وبد غفلة ، مات ٣٤٣ .

وتوفي مسلمة بن مخلّد وهو وال عليها ، لخمس بقين من رجب سنة اثنتين وستّين . كانت ولايته عليها خمس عشرة سنة وأربعة أشهر . واستخلف عابس بن سعيد عليها .

# ۱۱ ــ سعید بن یزید. ابن عَـَـدْقـَمة بن یزید بن عوف الأزدي ثم الفـهـري من أهل فلسطين

ثم وليها سعيد بن يزيد الأزدي على صلاتها ، فقدمها لمستهل شهر رمضان سنة اثنتين وستين ، فأقر عابساً على الشرَط .

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير ، عن أبيه ،

عن اللَّيْثُ قال: « لمِّما قدم سعيد بن يزيد والياَّ على جند مصر ، تلقاه عمرو ابن قَـَحُوْرَم الحُولاني ، فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين ، أمَّا كان فينا مئة شابّ كلّهم مثلك ، يولى علينا أحدهم ؟! » .

ولم تزل أهل مصر على الشنآن له والإعراض عنه والتكبير عليه ، حتى توفي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين ، ودعا ابن الزبير إلى نفسه ، فقامت الخوارج الذين بمصر في أمره وأظهروا دعوته . وكانوا يحسبونه على مذهبهم . ووفدوا منهم وفداً إليه ، وسألوه أن يبعث إليهم بأمير يقومون معه ويؤازرونه . فكان كريب بن أبرهة بن الصباح وغيره من أشراف أهل مصر يقولون :

- ١ في حاشية بالأصل : « قال ابن يونس في تاريخ مصر : توفي مسلمة بالإسكندرية سنة اثنتين
   وستين في ذي القعدة » .
  - الخطط ۱ : ۳۰۱ ، والنجوم ۱ : ۲۲۲ ، وحسن المحاضرة ۱ : ۸ .
    - ٢ كذا في خ ( ١ : ٣٠١ ) ، ر . وفي الأصل ، ك : ابن محرم .

ماذا نرى من العجب ، إن هذه طائفة مُكتبَّمة تأمر فينا وتنهى ، ونحن لا نستطيع أن نرد آمرهم ؟ ولحق بابن الزبير ناس من أهل مصر ، منهم أبو عبيدة وعياض ابنا عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري ، وأبو بكر بن القاسم بن قيس العذري ، وحييّان بن الأعشين الحضرمي ، وحيّجوة بن الأسود الصّدوق .

وبعث ابن الزبير إليها بعبد الرحمن بن جَـَحُـدَم الفهري ، فقدمها في طائفة من الخوارج . فوثبوا على سعيد بن يزيد فاعتزلهم . فكانت ولاية سعيد عليها سنتين إلاّ شهراً .

## ١٢ \_ عبد الرحمن بن عتبة \*

ابن إياس بن الحارث بن عبد أسكا بن جَحْدَ مَ بن عمرو ابن عائش بن ضَرْب بن الحارث بن فهر

ثم وليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم ، من قبل عبد الله بن الزبير ؛ دخلها في شعبان سنة أربع وستتين . فأقر عابس بن سعيد على الشرط والقضاء . وقدم ابن جحدم بجمع كثير من الحوارج الذين كانوا مع ابن الزبير بمكتة ، من أهل مصر وغيرهم ، فيهم حَوْشَب بن يزيد ، وأبو الورد حُمجُر بن عمرو ، وغيرهم ، فأظهروا التحكيم ودعوا إليه . فاستعظم الجند ذلك . وبايعه الناس على غل في قلوب ناس من شيعة بني أمية ، منهم كُريب بن أبرهة الأصبحي ،

كذا في الأصل. وفي ن ، خ : عقبة . وانظر ألخطط ١ : ٣٠١ ، والنجوم ١ : ١٦٥ ، وحسن
 المحاضرة ٢ : ٨ .

١ ن : عبد [ بن ] أسد .

٢ في حسن المحاضرة : قحزم .

٣ كذا في ر , و في الأصل ، ك : طرب .

ومقْسَمُ بن بَعَجَرَة التجيبي ، وزياد بن حِناطة التجيبي ، وعابس بن سعيد ، وغيرهم .

ثم بويع مروان بن الحكم بالشام في ذي القعدة سنة أربع وستين . وكانت شيعته من أهل مصر دعوه إليها ، وهم في العلانية مع ابن جحدم . وسار مروان إلى مصر ، ومعه خالد بن يزيد بن معاوية ، وعمرو بن سعيد ، وعبد الرحمن بن الحكم ، وزُفر بن الحارث ، وحسان بن بتحدل ، ومالك بن هُبيرة السّكوفي، في أشراف كثير . وبعث ابنه عبد العزيز في جيش إلى أيْلية ، ورجا أن يدخل مصر من تلك الناحية .

وأجمع ابن جحدم على حربه ومنعه . فأشار عليه الجند بحفر خندق يُنخَسَدق به على الفسطاط . فأمر بحفره ، فحُفر في شهر واحد . قال ابن أبي زَمَزَمَة الحُسُسَيّيّ :

وَمَا الْحِلَّ الْآ مثلُ جِلَّ ابنِ جَلَحْدَم وَمَا الْعَزَّمُ إِلاَّ عَزَّمُهُ يَوْمَ خَلَدَقِ ثَلَا الْعَرَ تَكَاثُونَ ٱلنُفَّا هُمْ أَثَارُوا تُسْرِابِهُ وَخَلَدُّوهُ فِي شَهْرٍ ؛ حَلَدِثُ مُصَدَّق

وهو الخندق الذي في مقبرة الفسطاط اليوم .

وبعث ابن جحدم بمراكب في البحر ، ليتخالف إلى عيال أهل الشام ، عليها الأكدر بن حمام اللّخمي . وقطع بعناً في البرّ ، استعمل عليهم السائب ابن هشام بن كنانة العامريّ . وبعث بجيش آخر عليهم زهير بن قيس البلوي إلى أيثلة ، ليمنع عبد العزيز من المسير إليها . فأمنا جيش السائب بن هشام ، فإن رَوْح بن زنباع أخبر مروان أن السائب له ابن مسترضع بفلسطين ، فأخذه مروان . فلمنا التقوا أبرز إليه الصبي فقال : أتعرف هذا يا سائب ؟ قال : هذا ابني . قال : نعم ، فوالله لئن لم ترجع عودك على بديك لأرميناك برأسه . فرجع السائب بجيشه ذلك ولم يقاتل . فسمتي جيشه جيش الكرّادين .

۱ انظر ما سبق.

وأمّا المراكب فنزل عليها عاصف فغرّقهَا ، ونجاً بعضها ، ونجا أميرها الأكدر ، وعاد إلى الفسطاط .

وأمّا زهير بن قيس ، فلقي عبد العزيز بن مروان ببُصاق ، وهي سطح عقبة أيلة . فقاتله فانهزم زهير ومن معه . قال نُصَيّب ٌ لعبد العزيز :

مَنَعَتَ بُصاقاً وَالبِطاحَ فَلَمْ تُرَمْ بطاحُكَ لِمَّا [أن] عَميتَ ذمارَكا قَسَرْتَ الألى وَلَوْا عَن الأمر بَعدما أرادوا عَلَيْه ، فَاعْلَمَنَّ ، اقْسُسارَكا

وسار مروان حتى نزل عين شمس . فخرج ابن جحدم في أهل مصر . فتحاربوا يوماً أو يومين ، ثمّ رجعوا إلى خندقهم ، فصُفّوا عليه . فكانت تلك الأيّام تُسسَمّى أيّام الحندق والتراويح ، لأن أهل مصر كانوا يقاتلون نُوباً : يخرج هؤلاء ثمّ يرجعون ، ثمّ يخرج غيرهم . واستمرّ القتل في المتعافر ، فقتُل جمعٌ منهم ، وقمُتل كثير من أهل القبائل من أهل مصر . وقمُتل من أهل الشام أيضاً جمع كثير . قال عبد الرحمن بن الحكم :

ألا هسل أتاها عسلى نأيها نبساء التراويج والخندق بلغنسا بفيلق يتغشى الظراب بتعيد السمسو لمن يرثقي وجاشت لنا الأرض من نحوهم بحيتي تنجيب ومن غسافي وأحياء منذ حسج والأشعرين وحيثير كالاتهب المحرق

١ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٨ ) . وفي ر ، ك : فغرق . و لا معنى لها لتكررها .

۲ جعلها ياقوت بالسين لا بالصاد .

كذا عند ياقوت . وفي الأصل : زهير . خطأ ، لأنه لا يعقل أن يمدح المهزوم هازمه ويتغنى
 بانتصاره .

٤ زيادة ضرورية عن ياقوت .

الظراب : جمع ظرب ، وهو ما نتأ من الحجارة ، أو الجبل المنبسط ليس بالعالي أو الصغير ،
 أو الرابية الصغيرة .

وسَدَّتْ مَعَافِرُ أَفْتَ البِلادِ بِمُرْعِد جَيْشِ لَمَا مُبُسِوق وَنَادى الكُفَاةُ أَلَا فَابْرُزُوا فَحَتَّام َحَتَى وَلَا نَلْتَقَي وَلَا نَلْتَقَي فَلَوْ كُنْتِ رَمْلَةُ شَاهِد بِهِ تَمَنَيْتِ أَنْسَكِ لِمَ تُخْلَقي

ثم إن كُريب بن أبرهة ، وعابس بن سعيد ، وزيادة بن حيناطة ، وعبد الرحمن بن مَوْهَب المَعافري ، قاموا في الصلح بين أهل مصر وبين مروان ، على أن لا يَكشف ابن جحدم على أمر جرى على يديه ، ويدفع إليه مالاً وكسوة ' . فأجاب مروان إلى ذلك . وكتب لهم بيده كتاباً يؤمّنهم على جميع ما أحدثوه .

ودخلها مروان لغُرّة جمادى الأولى سنة خمس وستين . فكانت مدّة مقام ابن جحدم والياً عليها ، من يوم دخلها إلى دخول مروان ، تسعة أشهر ٢ . ونزل مروان دار الفُلْفُلُ التي في قبلة مسجد الجامع اليوم ، وقال : إنّه لا ينبغي لحليفة أن يكون ببلد ليس له فيه دار . فأمر بالدار البيضاء فبنُسيت له ، ووضع العطاء . فبايعه الناس إلا ففر من المعافر ، قالوا : لا نخلع بيعة ابن الزبير .

حدثني ابن قديد قال : حدثنا يحيى بن عثمان قال : حدثنا أبو صالح ،

عن اللّيث بن سعد قــال : «قتل مروان ثمانين رجلاً من المعــافر ، دعاهم إلى أن يبايعوا ، فأبوا وقالوا : إنّا قد بايعنا ابن الزبير طائعين ، فلم نكن لننكث بيعته . فقد مهم رجلاً رجلاً ، فضرب أعناقهم . وضرب عنق الأكدر ابن حمام بن عامر بن صعب ، وكان سيد لحم وشيخها ، وحضر فتح مصر هو وأبوه ، وكانا مميّن سار إلى عثمان » .

١ ذكر المقريزي ( خ٢ : ٨٠٤) أنه دفع إليه عشرة آلاف دينار ، وثلاث مئة ثوب بقطرية ،
 ومئة ريطة ، وعشرة أفراس ، وعشرين بغلا ، وخمسين بعيراً .
 ٢ ن ( ١ : ١٦٦ ) : وكانت مدة و لايته عليها تسعة أشهر وأياماً .

فحدثني محيى بن أبي معاوية التجيبي قـال : حدثني خلف بن ربيعة الحضرمي قال : حدثني أبي ربيعة بن الوليد ، عن موسى بن علي بن رباح ،

عن أبيه قال : « كنتُ واقفاً بباب مروان ، حين أتي بالأكدر ليس معه أحد من قومه . فأدخل على مروان ، فلم يكن شيء أسرع من قتله . وتنادى الجند قبتل الأكدر ، فلم يبق أحد حتى لبس سلاحه . فحضر باب مروان منهم زيادة على ثلاثين ألفاً . وخشي مروان وأغلق بابه . ومضت طائفة منهم إلى كريب بن أبرهة ، فلقوه وقد توفيت امرأته بسيسة بنت حمزة بن يتشرح بن عبد كلال ، فهو مشغول بجنازتها . فقالوا : يا أبا رشدين ، أينُقشل الأكدر ؟ اركب معنا إلى مروان . قال : انظروني حتى أغيب هذه الجنازة . فغيبها ثم أقبل معهم ، فدخل على مروان فقال : إلي يا أبا رشدين . فقال : بل إلي أمير المومنين . فقال : بل إلي أمير المومنين . فقال الجند : انصرفوا ، أنا له جار . فوالله ما عطف أحد منهم ، وانصرفوا إلى منازلهم . وكان قتل الأكدر للنصف من جمادى الآخرة سنة خمس وستين . ويومئذ توفي عبد الله بن عمرو بن العساص ، فلم يستطع أن ينخرج بجنسازته إلى المقبرة ، لتشغب الجند على مروان ، فدفن في داره . قال زياد بن قائد .

كَمَا لَقَيِتُ لَتَخْمُ مَا سَاءَهَا بِأَكُنْدَرَ ، لَا يَسِعْلَدَنَ أَكُنْدَرُ هُلَا يَسْعُلَدَنَ أَكُنْدَرُ هُو لَكُنْدَرَ ، لَا يَسْعُلَدُن أَكُنْدَرُ هُو السّيْفُ أُجُرِدَ مِن غِمِنْدِهِ فَلَاقَى المّنسايا وَمَا يَشْعُرُ فَلَهُ فَي عَلَيْكُ غَدَاةً الرّدى وَقَلَدْ ضَاقَ وِرْدُكُ وَالمَصْدَرُ وَلَكَ عَدَاةً الرّدى وَقَلَدْ ضَاقَ وِرْدُكُ وَالمَصْدَرُ وَأَنْتَ الْأُسِرُ بِلَا مَنْعَسَةً وَمَا كَانَ مِثْلُكُ لُكَ يَسْتَأْسِرُ

وجعل مروان صلاة مصر وخراجها إلى ابنه عبد العزيز بن مروان .

<u> ، كذا في خروفي الأصل : وتراوم .</u>

فحدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد بن عفير ، عن أبيه قال : أخبرني المغيرة ابن الحسن بن راشد ،

عن حرملة بن عمران التجيبي قال : « أقام مروان بمصر شهرين ثم جعل ولاية مصر إلى ابنه عبد العزيز ، جعل إليه صلاتها وخراجها . فقال عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، كيف المُقام ببلد ليس به أحد من بني أبي ؟ فقال له مروان : يا بني ، عُمسهم بإحسانك يكونوا كلهم بني أبيك ، واجعل وجهك طكفةً تصففُ لك مود تهم ، وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتنك دون غبره يكن عيناً لك على غيره ، وينقاد قومه إليك ، وقد جعلت معك أخاك بيشراً مرويساً ، وجعلت لك موسى بن نُصير وزيراً ومُشيراً ، وما عليك يا بني أن تكون أميراً المأقصى الأرض ، أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك ؟

وقال أيسمن بن خُريم بن فاتيك الأسدي :

إذا ما استُنَبَّدُ لُوا أَرْضَا بِأَرْضِ لِذِي العَقِبِ التَّسِدَاوُلُ وَالطَّوَاءُ فَبِالْأَرْضِ النِّي تَرَكُوا اللَّقِسَاءُ

حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال : أخبر نا حرملة بن عمر ان ،

أن عبد العزيز بن مروان قال : « أوصاني مروان حين ودعته مَخْرِجَهُ لا من مصر إلى الشام ، فقال : أوصيك بتقوى الله في سرّ أمرك وعلانيتك ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ؛ وأوصيك أن لا تجعل لداعي الله عليك سبيلاً ، فإن المؤذّنين يدعون للى فريضة افترضها الله عليك « إن الصّلاة كانت على المُؤمّنين كيتاباً مَوْقُوتاً » ؛ وأوصيك ألا تعيد الناس مَوْعِداً

١ كذا في خـ ( ٢ : ٢٠٩ ) ، ر . و في الأصل : أميناً ، تحريف .

٧ أي في وقت خروجه ، وزادت ر : عند مخرجه ، و لا داعي لها .

٣ خ ( ١ : ٢٠٩ ) : المؤذن يدعو .

إلاّ أنفذته ، وإن حُملت على الأسنة ، وأوصيك ألاّ تعجل في شيء من الحكم حتى تستشير ، فإنّ الله، عزّ وجلّ ، لو أغنى أحداً عن ذلك لأغنى نبيته محمداً ، صلتى الله عليه وسلّم ، عن ذلك بالوحي الذي يأتيه ، قال الله ، عزّ وجلّ : « وَشَاوِرْهُمُمْ فِي الْأَمْرِ » . »

وخرج مروان من مصر لهلال رجب سنة خمس وستّين . فكبان مقامه بمصر ، من يوم دخلها إلى خروجه عنها ، شهرين . وكان على شرطه في مقامه بها عمرو ابن سعيد بن العاص .

# 17 – عبد العزيز بن مروان. ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، يكنى أبا الأصبغ

ثم وليها عبد العزيز بن مروان ، لهلال رجب سنة خمس وستين على صلاتها وخراجها . فجعل على شرطته عابس بن سعيد المرادي .

وتوفي مروان لهلال رمضان سنة خمس وستين ، وبويع عبد الملك بن مروان ، فأقر أخاه عبد العزيز عليها . فأمر عبد العزيز ببنيان الدار المذهبة في سنة سبع وستين ، وهي التي تُدعى « المدينة » ، بسوق الحمام ، و [ هي ] غربي المسجد الجامع . ووفد عبد العزيز على أخيه عبد الملك في سنة سبع وستين، وحضر مقتل عمرو بن سعيد . ففرض عابس فروضاً ، وزاد في أعطيات الناس من الجند . فلقي عبد العزيز بعد قدومه ، فقال له : ما حملك على ذلك ؟ قال : أردت أن

١ أنفذته لهم و إن حملته .

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۲۰۹ ، ۳۰۲ ، والنجوم ۱ : ۱۷۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۸ .

أثبت وطأتك ووطأة أخيك ، فإن أردت أن تنقضه فانقضه . فقال عبد العزيز : ما كنّا لنردّ علىك شيئاً فعلته .

ثم توفي عابس بن سعيد في سنة ثمان وسبعين ، فجعل مكانه على الشرطة زياد بن حُناطة بن سيف بن خَلاوَة التّجيبي . وجعل على الحرس والأعوان والخيل جَناب بن مَرَّثَد بن هانىء الرَّعَيَشْي .

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله ،

عن أبيه قسال : « ولم يُشْرِك بينهما عبد العزيز حتى ولي جناب بن مرثد ابن زيد بن هسانىء الرعيني حرسه ، وضمّ إليسه ثلاث مئة من الأمداد . فكان الرجل إذا أغلظ لعبد العزيز وخرج ، تناوله جناب ومن معه فضربوه وحبسوه .

ووقع الطاعون بمصر في سنة سبعين. فخرج عبد العزيز منها إلى الشتر ْقية مُتَسَدّيًا . فنزل حُلوان فأعجبته ، فاتخذها وسكنها ، وجعل بها الحرس والأعوان والشرط . فكان عليهم جناب بن مرثد بحلوان . وبني عبد العزيز بحلوان الدور والمساجد وغيرها أحسن عمارة وأحكمها ، وغرس كرمها ونخلها . قال ابن قيس الرّقيّات " :

ستَهْياً لِحُلُوانَ ذي الكُرُومِ وَمَا صَنَّفَ مِنْ تينِهِ وَمِنْ عِنبِهُ لَنَحْلُ مَوَاقِيرُ بِالقَنساءِ مِن ال بَرْنِيّ يَهَ تَزّ ثَمَّ في سُرُبِهُ الْسُودُ سُكَانُهُ الحَسامُ فَمَا بِنَفْكَ عَرْبانُدهُ عَلَى رُطَبِهُ

١ في الأصل : حلاوة . تحريف ، إذ ان خلاوة بطن من تجيب ( الذهبي : المشتبه ١٨١ ) .

٢ كذا في خ ( ٢ : ٢١٠ ) ، ر . وفي الأصل : كتاب . تحريف .

٣ الديوان ٨٢ ( طبع فينا ١٩٠٢ ) . والخطط ١ : ٢٠٩ .

عواقير : محملات . والقناء : العذق بما فيه من الرطب . والبرني : تمر أصفر مدور ، وهو أجود
 التمر . والسرب : جمع سربة ، وهي جماعة النخل .

حدثني ابن قديد قال : حدثني علي بن عمرو بن خالد قال : حدثني أسد بن ربيعة ،

عن أبيه: « أن عبد العزيز لمّـا غرس نخل حلوان ، وأُطْعـمَ دخله والجند معه ، فجعل يطوفُ فيه ، ووقف على غروسه ومساقيه . فقال له يزيد بن عروة الحَـمَـلي\: ألا قلت أيّها الأمير كما قال العبد الصالح : « ما شاءَ اللهُ لا قُوّةَ لِلاّ بالله سي ؟ قال : ذكرتني شكراً ، يا غلام ، قل لأثيناس يزيد في عطائه عشرة دنانير » .

وعَرَّفَ عبد العزيز بن مروان بمصر ، وهو أوّل من عَرَّف بها في سنة إحدى وسبعين .

حدثنا حسن المديني قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : حدثني ابن لهيعة ،

عن يزيد بن أبي حبيب : « أن أوّل من أحدثَ القعود يوم عرفة في المسجد بعد العصر عبد العزيز بن مروان » .

وفي سنة اثنتين وسبعين صرَفَ بعث البحر إلى مكّة لقتال ابن الزبير ، وجعل عليهم مالك بن شراحيل الخولاني ؛ وهم ثلاثة آلاف رجل ، فيهم عبد الرّحمن بن يُحنّس مولى بني أبنّدى بن عدي من تجيب ، فهو الذي قتل ابن الزبير . ففمُرض له في الشرف ، وعُرّف على موالي تجيب . وكان قتل ابن الزبير في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين .

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية ، واستخلف عليها ابنه الأصبغ بن عبد العزيز ، وذلك في سنة أربع وسبعين. وقَـفَـلُ منها ، واستخلف عليها جناب

١ كذا في الأصل . وفي خر ١ : ٢٠٩ ) : الحمل . ولعله الأصح ، لأن « جمل » حي من مذحج ،
 وهي من القبائل التي نزل بعض أفر ادها مصر .

٢ خـ : لأنيتاس . وفي الأصل : لأشناس . تحريف . وانظر ف ( ٩٨ ) ، وفيه : أنتناس .

٣ كذا في الأصل ، ف ( ٣٦ ) . وفي خ ( ١ : ٢١٠ ) : شرحبيل .

٤ ر : بحنس . . . بني أندى . و في خ : بحنس . . . بني أبرى . و التصحيح من تاج العروس ( بذي ).

ه في الأصل : ونقل . تحريف .

ابن مَرَّشَد ، ولم يعزله عن الحرس والأعوان لكنّه استَخْلَفَ عليها .

وخرج عبد العزيز إلى الشام وافداً على عبد الملك ، في سنة خمس وسبعين . واستخلف على مصر زياد بن حناطة بن سيف التجيبي . فتوفي زياد بن حناطة في شوّال سنة خمس وسبعين ، فاستخلف على مصر الأصبغ ابنه . ثمّ قدم عبد العزيز إلى الفسطاط أوّل سنة ستّ وسبعين فجعل على الشرط عبد الرحمن بن حسان بن عَتَاهية بن حَزَن التجيبي ، أحد بني سعد .

وأمر عبد العزيز بالزيادة في المسجد الجامع بمصر ، فهـُدمَ كـُلَّه ، وزاد فيه من جوانبه كلُّها ، وذلك في سنة سبع وسبعين .

قال ابن عُفير: « كان لعبد العزيز ألف جَفَنَة كلِّ يوم تُنْصَبُ حول داره . وكانت له مئة جفنة يطاف بها على القبائل ، تُحمل على العجـَل إلى قبائل مصر » .

قال الشاعر :

كُلّ يَوْمٍ كَنَانَهُ يَوْمُ أَضْحَى عِنْدَ عَبَنْدِ العَزَيزِ أَوْ يَـوْمُ فَطْرِ وَلَـهُ أَلْفُ فَيَـدُرِ وَلَـهُ أَلْفُ قَيِدُرِ وَلَـهُ أَلْفُ قَيدُرِ

وقال عبيد الله بن قيس الرقيّات :

أعني ابنَ لَيلي عَبَدَ العَزيزِ بِبا بِ اليُونَ تَغَدُو جِفانُهُ وُذُما ۗ

وقال أيمن بن خُريم بن فاتيك :

لا يَرْهَبُ النَّاسُ أَنْ يَعَدْلُوا بِعَبَنْدِ الْعَزَيْزِ بن لَيَنْلِي أُمِيرًا نَرَى قِيدْرَهُ مُعْلَنَاً بِالفِنساءِ يَلْقَمَمُ بَعَنْدَ الجَزَورِ الجَنَزورا

١ كذا في ر . وفي الأصل : منيف . وفي ن ( ١ : ١٩٣ ) : زياد بن حنظلة التجيبي .

٢ ط ٢ : ٧٩٠ . الأغاني ٤ : ١٦٢ . الديوان ٥٥٠ .

٣ الرذم : الممتلئة تتصبب جوافها .

وقال ابن قیس' :

تَكُونُ جِفِسانُهُ رُدُماً فَمَصَبْسوحٌ وَمُعُنْتَبَت ٢ إذا ما أَزْحَفَت رُفَتَ ٣ جَنَت مِن دُونِهِم رُفَق ٣

وقدم حسّان بن النعمان الغساني من الشام إلى مصر ، بعتَهَدْ إلى المغرب في سنة ثمان وسبعين . فسأله عبد العزيز أن لا يعرض لأطرابُلُس . فأبي حسان ذلك ، فعزله عبد العزيز ، وولى موسى بن نصير مولى لخم أمر المغرب كلّه . فسار موسى ففتح الله عليه الفتوح بها .

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية خَرَّجتَه الثالثة سنة إحدى وثمانين . وخرج معه إليها وجوه الناس من الأشراف والشعراء . فقال ابن قيس الرقيّات : <sup>4</sup>

غَدَوْ ا مِن مَدْرَجِ الكرِيْوَ ن حَيثُ سَفَينُهُم حزَقُ وَلَا مِن مَدَرَجِ الكرِيْوَ ن حَيثُ سَفينُهُم حزَقُ و فَلَمَّا أَن عَلَوْنَ النّهِ لَ وَالرّاياتُ تَخْتَفِ قُ رَأَيْتُ الْجَوْهَرَ الْحَكَمَيّ وَالدّيبِ الْجَيَّالِ قُ سَفَائِن عَيْدُ مُقْدُ رِفَةً إِلَى حُلْدُ وانَ تَسَنَّتَبِقُ الْ

١ الديوان ٢٦٦.

غدوا من ربیح کریو ن حیث سفینهم حزق

٢ الرذم : الممتلئة تتصبب جوانها . المصبوح : المشروب صباحاً . والمغتبق : المشروب مساء .
 و امله يريد أن من هذه الجفان ما يقدم ويؤكل صباحاً ، ومها ما يقدم ويؤكل مساء .

٣ الرفق : الحماعات . وفي الديوان : أتت من دونهم رفق .

٤ الديوان ٢٦٥ ، و هي من القصيدة التي منها البيتان السابقان . ومعجم البلدان لياقوت « كريون » .

ه المدرج : المسلك . وكذا هي في الديوان ، وفي الأصل : دورج . وكريون : موضع قرب الإسكندرية . والحزق : الجماعات . والبيت عند ياقوت :

مقرفة : خسيسة غير حسنة ، ولعلها بفتح الراء بمعنى أنها مرمية بالشر . وفي الديوان : مقلعة .
 وعند ياقوت : مفرقة .

# مَحَلَ قَسد ْ نَحُسل بِهِ لَذيسنا عَيْشُه مُ عَسد قُ الله مَحَل بِسهِ ابن لَيْلي وَالنّ دى وَالحِلْسم وَالصَّدِق ُ

وخرج عبد العزيز إلى الإسكندرية أيضاً خرجته الرابعة سنة ثلاث وثمانين .

وفيها توفي جَنَاب بن مَرْثَلَد . فجعل مكانه على الحرس والأعوان والحيل عمرو ابن كُريب بن صالح بن شُمامة الرَّعَيْني . فتوفي عمرو بعد أربعين ليلة ، فجعل مكانه سعيد بن يعقوب المَعافري ثمّ الشّعْباني . وتوفي عبد الرحمن بن حسان بن عَنَاهية التجيبي ، في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين . فجعل على الشرط يونس بن عطية بن أوس بن عَرَّفج بن [ضمار بن مَرْثَلَد بن رحب] الحضرمي من الأشباء ". ثمّ صرف يونس لمستهل سنة ست وثمانين ، فجعل على الشرط عبد الرحمن بن معاوية بن حدُيج التجيبي .

وكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز، يسأله أن يرفع له عن ولاية العهد، ليعهد إلى الوليد وسليمان، فأبى عبد العزيز ذلك.

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير ، عن أبيه ،

عن القاسم بن الحسن بن راشد قال : « فكتب إليه عبد العزيز : إن يكن لك ولد فلنا أولاد ، ويقضي الله بما يشاء . فغضب عبد الملك ، فبعث إليه عبد العزيز بعدُلي بن رباح اللّخمي يترضاه . فلمّا قدم على عبد الملك استعطفه على أخيه . فشكاه عبد الملك وقال : فرّق الله بني وبينه . فلم يزل به حتى رضي . فقدم على عبد المعزيز ، فجعل يخبره عن عبد الملك وحاله ، ثمّ أخبره بدعوة عبد الملك . فقال : أفعًل ؟ أنا والله مُفارقه ، والله ما دعا دعوة قطّ إلا أجببت . قال سعيد :

- ١ كذا في الأصل والديوان . وفي ر : من يحل .
  - ٢ ص : عن .
- ٣ الاسم محرف وناقص في ر ، ص ، فليس فيهما إلا : يونس بن عطية بن أوس بن أوفح بن . . .
   الحضر مي من الأشبا . والتصحيح من تاج العروس « ضمر » ، و ف ١٢٣ ، ١٢٤ .
  - ۽ کذا ني ر . وني ص : يدفع . وني خ ( ١ : ٢١٠ ) : ينز ل .

وكان في كتاب عبد العزيز إلى عبد الملك : إنتك لو رأيت الأصبغ لَسَرّك ، ولم تقدّم عليه أحداً » .

وقال عبد العزيز بن مروان : « قدمت مصر في إمرة مسلمة بن مخلد ، فتمنتيتُ بها أماني فأدركتُها : تمنتيتُ ولاية مصر ، وأن أجمع بين امرأتي مسلمة ، ويحجبني قيس بن كليب حاجبه » . فتوفي مسلمة ، فقدم مصر فوليها ، فحجبه قيس ، وتزوّج امرأتي مسلمة : وهما أمّ كلثوم السّاعدية وأروى بنت راشد الحولاني .

وتوفي الأصبغ بن عبد العزيز يوم الخميس لتسع بقين من شهر دبيع الآخر سنة ستّ وثمانين . فمرض عبد العزيز بعد وفاة الأصبغ ثمّ توفي ليلة الاثنين لئلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ستّ وثمانين ل . فحمُل في اللّيل من حلوان إلى الفسطاط ، فدُفن بها .

حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال : حدثنا أبن حديج ،

عن ابن أبي مُليكة قال : رأيت عبد العزيز بن مروان حين حضره الموت يقول : « ألا ليتَني كناسة عن الأرض ، أو كراعي إبله في طرف الحجاز ، من بني نصر بن معاوية أو بني سعد بن بكر » . فاستخلف عبد العزيز على مصر أخاه محمد بن مروان على الجند ، وجعل فاستخلف عبد العزيز على مصر أخاه محمد بن مروان على الجند ، وجعل

- ١ كذا في خـ ( ١ : ٢١٠ ) . وفي ر : مرض .
- ٢ ن ( ١ : ١٧٤ ) : كانت وفاة عبد العزيز في ثالث عشر جمادى الأولى سنة ست وتمانين من
   الهجرة ، وقيل : سنة خمس وتمانين . وجعلها الطبري وابن سعد في ٨٥ .
  - ٣ خ ( ٢١٠ : ٢١٠ ) : في النيل .
    - ۽ خـ : کنابتة .
      - ه خ : إبل .
- ٢ ف ( ٢٣٧ ) : « فلما توفي عبد العزيز بن مروان ، أمّر عبد الملك بن مروان على أهل مصر عمر بن مروان ، فأقام شهراً إلا ليلة ، ثم صرف وولي عبد الله بن عبد الملك » . وهو الأصح لأن عمر يذكر بين من كان له قصور في مصر ( ف ٩٨ ) ، أما محمد فلا ذكر له في أخبار مصر ، وإنما يذكر في ذلك الوقت في أخبار أرمينية ( فهرس النجوم ) .

مالك بن شَراحيل الحولاني يصلّي بالناس .

قال ابن عفير: « ولي عبد العزيز مصر ، فكان خراجها وجبايتها إليه . فلم يوجد له مال نَصَّ إلاَّ سبعة آلاف » .

وحدثنا أسامة قال : حدثنا يحيــى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا أبو صالح قال :

صحدَ ثني اللّبيث: « أن عبد العزيز مات حين مات ، وإنسّما ترك حلوان والقَيّيْسارِيّة وثياباً كان بعضها مرقوعاً وخيلاً ورقيقاً » .

وكانت ولاية عبد العزيز عليها عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر يوماً . ولم يلها منذ الإسلام إلى يومنا هذا أطول ولاية منه .

وقال ذو الشَّامة محمد بن عمر ٢ بن الوليد بن عُلَقْبَة بن أبي مُعَيَّط ، يرثي عبد العزيز وابنه الأصبغ :

نقول غداة قطعنا الجيف ر والعين بالدّمع مُغْرَوْرِقَهُ مَقَالَ امْرِىء كاره للنفرا ق تاع البدلاد وباع الرّقة و و و المنال المقاء و أهل الثقة و المعدد الخليفة عبد العزيز وبعد الأمبر كنذا وابقته فيما ميصر لي بعد عبد العزيز والأصبغ الحيثر بالمونيقة المامي هُدد ي وهديتي تُقي وأهل الوقاء وأهل الثقة والمامي هُدد ي وهديتي تُقي وأهل الوقاء وأهل الثقة و

١ المال النض والناض : الدرهم والدينار . وفي خ : فأض .

۲ كذا في ق ، والتاج . وفي ر : عمرو .

٣ تاع البلاد : قطعها . والرقة : الدراهم المضروبة .

٤ وابقة : مهلكة . وكذا الكلمة في ر ، وكانت بغير نقط في الأصل .

سَفَى اللهُ قَبَرْيَهُمَا وَالصَّدى وَمَا جَاوَرًا دَيْمَـــةً مُغَدْ قَهُ ١ فَإِن تَكُ مِصْراً أَشَارَتْ بِهِا إِلَى الشِّرِّ يَوْماً يَسَدُ مُوبِقَهُ فَقَدْما تَقِسر بِمِصْرَ العُينُو نُ فِي لَنَدَّةِ العَيشِيشِ مُعُنْدَوْدِ قَهُ ٢

وقال سليمان بن أبان بن أبي حُدير الأنصاري " يرثي عبد العزيز والأصبغ : أَبَعَدُكَ يَا عَبَيْدَ الْعَزَيْزِ لَحَادِثُ وَبَعَيْدَ أَبِي زَبَّانَ يُسْتَعَتَّبُ الدُّهْرُ [ فَلَا صَلَحَتْ مِصْرٌ لِحَيِّ سِواكُمَا وَلَا سُقِيتَ بِالنَّيلِ بَعَدَكَمَا مِصِرُ ] \* وَلا زالَ مَجْراهُ مِنَ الأرْضِ يابِساً عَمُوتُ بِهِ العُصْفُورُ وَانحَرَفَ القَطَرُ \* فَمَنَ ۚ ذَا الَّذِي يَبَنْنِي المَـكَارِمَ وَالعُلُى وَمَن ذَا الذي يَهَدي له بَعَدَكُ السَّفُرُ ٧ فكُنْتَ حَلَيْفَ العُرْفِ وَالْحِيرِ وَالنَّدى فَمَيْتُنَ جَمَيْعًا حِينَ غَيِّبَكَ القَبَسُ فَبَعَدْكَ لا يُرْجَى وَليدٌ لنَفَعْة وَبَعَدْكَ لا يُرْجَى عَوانٌ وَلا بكرُ ^ وقال نُـُصيب يرثي عبد العزيز والأصبغ ابنه :

بكيتُ ابنَ ليلي وَابنَه وَرَأْيتُني أَحَقَّ الألى أَمْسَوْا نَعَى بِبُكاهُما

١ الصدى : الحسد من الآدمي بعد موته ، وحشو الرأس . والديمة : المطر يدوم في سكون بلا رعد و لا بر ق . و المغدقة : الكثير ة الماء .

- ٢ مندودَقة : متزايدة . وفي الأصل : معدودقه ، فجعلها ر : محدودقه .
- ٣ نسب السيوطي في حسن المحاضرة ( ٢ : ٨ ) البيت الأولى إلى عمر بن أبي الجدير . ونسب البلاذري في أنساب الأشراف ١٨٤ (تحقيق جويتين) الأبيات الثلاثة الأولى إلى أبي بكر بن أبي جهم بن حذيفة العدوي .
  - پستمتب : يطلب منه الرضا أو يعطاه . وكذا هي في س ، والبلاذري ، وفي ر : ينشعب .
    - ه زيادة من س والبلاذري ليست في الأصل ، وهي ضرورية لفهم البيت الآتي .
- ٦ القطر : المطر . وفي ر : وانجدب القطر ، ومال إلى أن صوابها : انجذب . وعند البلاذري :
  - ٧ يهدي : يسير على هدى . وربما كانت محرفة عن : يهوي .
    - ٨ العوان : المرأة في منتصف عمرها . -

هُما أَخَوَايَ الصَّالِحَانِ تَواليَّكَ بِحَمَّدٍ فَهَدًّا لِلْفُراقِ أَخَاهُمُما فَإِنْ نُزُعًا مِصْراً فَبِالِحَــد فَارَقا أَحَل وَخَــلا فَسْطَها وَقُراهُما بحُسُن ِ الثَّنَا وَالْحَمَد فِي النَّاسِ فارَقا أَلا بِأَبِي حَقَّاً وَأَمِّي ثَنَــاهُمُما جزَى خَيرُ [موْليّ] مَوْليَتِيّ وَلا جزَى مِنَ النَّاسِ خَيْراً مَن أحبّ رَداهُمُما

# ١٤ - عبد الله بن عبد الملك.

ابن مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، یکنی أبا عمر

ثمُّ وليها عبد الله بن عبد الملك ، من قبل أبيه ، على صلاتها وخراجها . فدخلها يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ستّ وثمانين ، وهو يومئذ ِ ابن سبع ' وعشرين سنة . وقد تقدّم إليه أبوهأن يعفّى آثار عمـّه عبد العزيز ، لمكانه من ولاية العهد . فاستبدل ۖ بالعمَّال عمَّالاً ، وبالأصحاب أصحاباً . وأراد عبد الله بن عبد الملك عزل عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن الشرط ، فلم يجد عليه مقالاً ولا مُتعلِّقاً ، فولاً ه مُرابطة الإسكندرية . وجعل على الشرط عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حَسنة ، حليف بني زُهرة ، وجمع له القضاء والشرط .

وتوفي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، يوم الخميس لأربع

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٢ ، والنجوم ١ : ٢١٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٨ .

١ كذا الأصل ، ن . وفي خ ( ١ : ٣٠٣ ) : تسع .

٢ كذا في خ . و في ر : و استبدل .

عشرة ليلة خلت من شوّال سنة ستّ وثمانين ، وبويع الوليد بن عبد الملك . فخرج عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، وأخذ له بيعة أهل مصر . فأقرّ الوليد أخاه عبد الله على صلاة مصر وخراجها .

وأمر عبد الله بن عبد الملك بالدواوين ، فنُسيخت بالعربية ، وكانت قبل ذلك تُكتب بالقبطية . وصرف عبد الله أثيناس عن الديوان ، وجعل عليه ابن يربوع الفرّاري من أهل حمص . ومنع عبد الله من لباس البرانس ، وذلك في سنة سبع وثلاثين . وابتنى عبد الله المسجد المعروف اليوم بمسجد عبد الله .

وفي ولايته غلت الأسعار بمصر وترعت ، فتشاءم به المصريون . وهي أوّل شدّة رأوها . وزعموا أنّه ارتشى ، وكَثَرُوا عليه ، وسَمّوه مكّيساً . ثمّ قدم عبد الله إلى أخيه الوليد في صفر سنة ثمان وثمانين . واستخلف عليها عبد الرحمن بن عمرو بن قتحنزم الخولاني . وأهل مصر إذ ذاك في شدّة عظيمة . فقال زُرْعَة بن سعد الله بن أبي زمزمة الخشني :

إذا سارَ عبدُ الله من ميصر خارِجاً فلا رَجَعَت تِللْكَ البِغالُ الحَوارِجُ أَقَى مِصْرَ وَالمِكْيَالُ وَافِ مُغَرَّبُلٌ فَمَا سارَ حَتَى سارَ وَالمُد فالِحِجُ اللهِ

فأهدر عبد الله بن عبد الملك دمه . فهرب إلى المغرب ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك :

ألاً لا تَنَنْهُ عَبَيْدَ اللهِ عَنِّي كَمَا قَدْ قالَ يَجْعَلُّنِي نَكَالاً وَلَمْ آكُلُ لِعَبَيْدِ اللهِ مالا

۱ ر : أشناس .

٧ كذا في ر ، وليست في خ ، ن .

٣ المكس : النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية ، ودرهم
 كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة . والمكيس : المكثر من فعل ذلك . وفي ف ( ١٢٢ ) :

مكيساً ، بفتح الياء وتشديدها . و في س ( ٢ : ٩ ) : تكيس .

واف : تام كامل كثير . ومغربل : صاف نقي . وفالج : ناقص إلى نصفه .

وسخط عبد الله بن عبد الملك على عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة ، فصرفه عن الشرط والقضاء وسجنه ، وذلك في صفر سنة تسع وثمانين . وجعل مكانه على الشرط عبد الأعلى بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي ، وعلى القضاء عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج . وأمر عبد الله بسقف المسجد الحامع أن يُرْفَعَ سَمَدْكُه ، وكان سقفه مطأطئاً ، وذلك في سنة تسع وثمانين .

حدثنا عاصم بن رازح بن رحب الحولاني قال : حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعبي قال : حدثني أبي قال : حدثني الحسن بن معاوية النصيري ٢ قال : حدثني ابن أبي ليلي التجيبي ، عن عبد الحميد بن حميد الكاتب مولى خزاعة ،

عن أبيه قال : « كان موسى بن نصير يكاتب عبد العزيز بن مروان . فلماً هلك عبد العزيز ، ولى عبد الملك عبد الله بن عبد الملك . فلم يكاتبه موسى ، وكاتب عبد الملك :

أماً بعد ،

فإنتك كنت من عبد العزيز ويشر بين مهادين ، تعلو عن الحضيض مُهودُهما ، ويدُوئكَ دِثارهما ، حتى عَفَيًا مَخْسَرك ، وستمت بك نفسي . فلا تتحسبني كن كنت تتخلبه وأعداء بيته ، وتقول : اكفياني أكْفيكما ، ولا كأصبغ كنت تتمينه بكهانتك . وأيم الله لأضعن منك ما رفعا ، ولأقبلن منك ما كَشَرا . فضَع رويدًا ، فكأن قد أصبحت

- ١ كذا ني ر ، ف ( ٢٣٨ ) . وفي الأصل : الفهري . خطأ .
- ٢ كذا في ر ، وفي الأصل بعد . وفي الأصل هنا : البصري . وهو خطأ ، لأنه يروى عن ابن نصير
  - ۳ عفا : زاد وکثر .
    - ؛ تخلبه : تخدعه
  - ه أصبغ بن عبد العزيز بن مروان . وفي ر : كأضبع .
    - ٦ تمينه : تكذب عليه .
  - ٧ ضح رويداً : مثل بمعنى اصبر قليلا و لا تغتر و لا تعجل .

۸١ ٦

سادمًا ، تعضُّ أناملك نادماً . والسلام .

فكتب إليه موسى بن نصير :

أميّا بعد ،

فقد قرأتُ كتابك ، وفهمت ما وصفت فيه من إركاني إلى أبويك وعمَّك . ولعمري إن كنتُ لذلك أهلاً . ولو خبرتَ مني ما خبرا ، لما صغّرتَ مني ما عظمًا ، ولا جهلت من أمرنا ما علما . فكيف أتاه الله لك ؟ فأمَّا انتقاصُك لهما ، فهما لك ، وأنت منهما ، ولهما منك ناصر لو قال وجد عليك مقالاً ، وكفاك جزاء العاق . فأمَّا ما نيلتَ من عِرْضي ، فذلك موهوب لحق أمير المؤمنين لا لك . وأمَّا تهدُّدك إيَّاي بأنَّك واضع مني ما رفعا ، فليس ذلك بيدك ولا إليك ، فارعد وأبرق لغيري . وأمَّا ما ذكرت ممَّا كنتُ آتي به عمَّك عبد العزيز ، فلعمري إني مما نسبتني إليه من الكهانة لبعيد ، وإني من غيرها من العلم لقريب. فعلى رسلك ! فكأنتك قد أظلتك البدر الطالع ، والسيف القاطع ، والشهاب الساطع . فقد تم لها ، وتمتّ له ٢ . ثمّ بعث إليك الأعرابي الجلُّف الجافي ، فلم تشعر به حتى يحلُّ بعَـَقُـُوتكُ فيسلبك سلطانك ، فلا يعود إليك ولا تعود إليه . فيومئذ تعلم أكاهن أم عالم ، وتوقن أيَّنا النادم السادم . والسلام . فلمًا قرأ عبد الله الكتاب ، كتب إلى عبد الملك كتابًا ، وأدرج كتاب موسى فيه . فلم يصل الكتاب إلى عبد الملك حتى قُبض ، ووقع الكتاب في يد الوليد بعد أن عزل عبد الله عن مصر ، وولَّى قُرَّة بن شريك . فلمَّا قرأه الوليد استضحك ثم قال : لله دره ، إن كان عنده لأ نشرة من علم ، ولقد كان عبد الله غنيـــاً أن يتعرّضه » .

١ السادم : النادم الخزين لا يطيق ذهاباً و لا مجيئاً .

٢ الضمير عائد على الخلافة .

٣ العقوة : المحلة .

<sup>۽</sup> آثرة : بقية .

فحدثني علي بن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد بن عفير قال : حدثني أبي قال :

حد "في القاسم بن الحسن بن راشد : « أن يحيى بن حنظلة مولى بني سهم نزّه عبد الله بن عبد الملك إلى منية له بالجيزة . فما رأى طعاماً كان أكثر من طعامه ؛ إن الرجل من الجند ليأخذ الحروف ما ينازعه أحد . فلما مشَعَ النهار ' ، أقبل قرّة بن شريك على أربع من دواب البريد ، إحداهن عليها الفُرانق ' . فنزل بباب المسجد ، ونزل صاحباه . فدخل فصلى عند القبلة وتحوّل ، فجلس صاحباه عن يمينه ويساره . فأتاهم حرس المسجد ، وكان له شرط يتذبّون عنه . فقالوا : إن هذا مجلس الوالي ، ولكم في المسجد سعة . قال : وأين الوالي ؟ قالوا " : في مُتنذرة . قال : فادع خليفته . فانطلق شرطي منهم إلى عبد الأعلى فأعلمه . فقال أصحابه : أرسل إليه يأتك صاغراً . قال : ما بعث إلي إلا وله علي "سلطان ، أسرجوا . فركب حتى أتاه فسلم . قال : أنت خليفة الوالي ؟ قال : نعم . قال : انطلق فاطبع الدواوين وبيت المال . قال : إن كنت والي خراج فلسنا أصحابك . قال : ممن أنت ؟ قال : من فهم . فقال قرة :

لَن ْ تَجِدَ الفَهُميّ إلا مُحافِظاً عَلَى الحُلُقِ الأعلى وَبالحَتَ عالما المُثني عَلَى فَهُم ثَنَاءً يَسُرّها أُوافي به أهْلَ القُرى وَالمَواسِما

فقال: السلام عليك أيها الأمير. وكتب إلى عبد الله بن عبد الملك يعلمه. فأتاه الحبر، وقد أهديت له جدارية. فبكى ولبس خُفّة قبل سراويله دَهَسًا ».

١ متع النهار : ارتفع قبل الزوال .

٢ الفرانق : الذي يدل صاحب البريد على الطريق .

٣ كذا في ر . وفي الأصل : قال .

<sup>۽</sup> جمله ف ( ۲۳۹ ) شعراً ، و ر نثراً .

قال : وكتب رجل من قريش إلى الوليدا :

عَجَبًا ! ما عَجبتُ حينَ أتانا أنْ قلدَ امترْتَ قُرّةَ بنَ شَريكُ وَعَزَلْتَ الفَّتَى المُبسارَكَ عَنَّا شُمَّ فَيَلَلْتَ ۖ فيسه ِ رَأَيَ أَبيكُ

يعني بالمبارك هاهنا المشؤوم . وقال عبد الله بن الحجّاج الثّعْلَمَبِي :

فَكَانَ بِمِصْرَ عَبَيْدَ اللهِ يا شُو مَ عَبَيْدٍ كُلُّ ذي عَظم هَشَمَ

فكانت ولاية عبد الله عليها [ ثلاث سنين و ] عشرة أشهر .

# <del>۱۵ – قرة بن شريك.</del>

ابن مَرَ ثُنَد [بن] الحارث بن حَبَش بن سفيان بن عبد الله بن ناشب بن هدام بن عَواد بن غالب بن قُطيَعة بن عَبسس ابن بتغیض بن رَیْث بن غَطَفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر

ثمّ وليها قرة بن شريك العبسي للوليد على صلاتها وحراجها ، فقد مها يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة تسعين . فأقرّ عبد الأعلى

- ۱ ف ۱۳۱ ، س ۲ : ۹ . ن ۱ : ۲۱۹ .
  - ۲ فیل رأیه : قبحه و خطأه .
- ٣ زيادة عن خ ( ١ : ٣٠٣ ) ، ن ( ١ : ٢١١ ) ، وهي ساقطة من ر .
- \* الخطط ١ : ٣٠٢ ، والنجوم ١ : ٢١٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .
  - ٤ ن ( ١ : ٢١٧ ) : ابن مرثد بن حازم بن الحارث .

ابن خالد على الشّرَط ، وأخذ عبد الله بن عبد الملك بالخروج من مصر . فخرج عبد الله بكل ما يملك، فلما بلغ الأردن تلقاه رسل الوليد فأخذوا كل ما كان معه . ثم خرج قرة إلى رشيد ، واستخلف عبد الأعلى بن خالد على الفسطاط . وتوفي عبد الأعلى بن خالد بالفرّما ، وهو سائر إلى الوليد في ربيع الأوّل سنة إحدى وتسعين ، فجعل على الشّرَط عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفَهَهْميّ ابن أخى عبد الأعلى .

وخرج قرة إلى الإسكندرية ، واستخلف على الشّرَط عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج ، في سنة إحدى وتسعين . فتعاقدت الشّراة بسكندرية على الفتك بقرة . وكان رئيسهم المهاجر بن أبي المُشنّى التّجيبي ، أحد بني فهم بن أبندى بن عديّ ابن تجيب ، وفيهم ابن أبي أرطاة التّجيبي . وكانت عبد ّتهم نحواً من مئة . فعقدوا لابن أبي المشنّى عليهم ، عن منارة الإسكندرية ، وبالقرب منهم رجل يكني أبا سليمان ، فبلّغ قرة ما عزموا عليه . فأنى بهم قبل أن يتفرّقوا ، فأمر بحبسهم في أصل منارة سكندرية . وأحضر قرة وجوه الجند وأحضرهم . فسألهم فأقرّوا ، فقتله م قبلة بي سليمان فقتله .

فكان يزيد بن أبي حبيب إذا أراد أن يتكلّم [ بشيء ] فيه تقية من السلطان ، تلفّت وقال : احذروا أبا سليمان . ثمّ قال يوماً من ذاك : الناس كلّهم أبو سليمان .

وورد كتاب الوليد بالزيادة في المسجد الجامع . فابتدأ في هدم ما كان عبد

١ كذا في ر . و في ص : الفهري . تصحيف .

۲ ر : أذاة . وانظر ما سبق .

ع في الحاشية : « قال ابن يونس : كان قرة بن شريك خليماً . قال : وكان من أظلم خلق الله ،
 وهمت الأباضية بقتله والفتك به ، وتبايعوا على ذلك ، فبلغه ذلك فقتلهم » . وانظر ن ١ : ٢١٨ .

<sup>&</sup>lt;u> ؛ زيادة من ر عن خ ( ۲ : ۳۳۸ ) .</u>

ه خ ( ۲ : ۳۳۸ ) : ثم قال : الناس كلهم من ذلك اليوم أبو سليمان .

العزيز بناه ، لمستهل سنة اثنتين وتسعين . ووقد قرة إلى أمير المؤمنين الوليد بوفد أهل مصر ، واستخلف عليها عبد الملك بن رفاعة الفهمي . وابتدأ في بنيان المسجد في شعبان سنة اثنتين وتسعين . وجعل على بنائه يحيي بن حفظلة من بني عامر بن لؤي . وكانوا يجمعون الجمعة في قيسسارية العسل حتى فرغ من بنيانه . وقدم قرة من وفادته في سنة ثلاث وتسعين . فاستنبط الإصطبل لنفسه من المحوات ، وأحياه وغرسة قصباً فكان يسمني إصطبل قرة ، ويسمني أيضاً إصطبل القامش عينون القصب كما يقولون قامش مروان ، ونصب المنبر الجديد في الجامع في سنة أربع وتسعين . فيقال : إنه لا يتعلم اليوم في جنه من الأجناد أقدم منه ، بعد منبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

ودَوَّن قُرَّة الديوان في سنة خمس وتسعين ، وهو المدوّن الثالث . ثمّ توفي قرة بن شريك بها وهو وال عليها ليلة الخميس لستّ بقين من شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وتسعين ، ودفن في مقبرتها ، واستخلف على الجند والحراج عبد الملك ابن رفاعة بن خالد الفهمي . فكانت ولاية قرّة عليها ستّ سنين إلاّ أيّاماً؟ .

١ في الهامش : «قال ابن يونس : قيل إن قرة بن شريك كان – إذا انصرف الصناع من بناء
 المسجد – دخل المسجد ، ودعا بالحمر والطبل والمزمار ، فيشر ب ويقول : لنا الليل ولهم النهار ».
 ومثله في ن ١ : ٢١٨ .

ومثله في ١٠١٨.

٢ كذا في خـ ( ٢ : ١٥٢ ) . وفي خـ ( ١ : ٣٠٢ ) : القاش . وفي ر : القاس . وقامش كلمة تركية ، معناها القصب .

٣ كذا في ن ( ١ : ٢٢٠ ) أيضاً . وفي خ ( ١ : ٣٠٢ ) : ست سنين وأياماً . وهو الأصح ،
 لأنه قدم مصر في ١٣ ربيع الأول ٩٠ هـ . ومات في ٢٤ من ربيع الأول ٩٦ تقريباً .

### ١٦ ـ عبد الملك بن رفاعة.

ابن خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبد الله بن صبح ابن والبة بن نصر بن صعفح بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو ابن القين بن فهم بن عمرو بن سعيد بن قيس بن عيدلان ابن مُضَر بن نزار بن معَدّ بن عد ثان

ثم ولي عبد الملك بن رفاعة [الفهمي، من قبل الوليد بن عبد الملك ، على صلاقها . فجعل أخاه الوليد بن رفاعة إ على شرطه . ثم توفي أمير المؤمنين الوليد، يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ، واستُخلف سليمان بن عبد الملك . فأقر عبد الملك بن رفاعة على صلاتها . وخرج ببيعة أهل مصر إلى سليمان بن عبد الملك ، عبد الله بن عبد الرحمن بن حبُجيَيْرة الخولاني . وتوفي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بمصر وأبو بكر بن عبد العزيز بن مروان بسكر من الشرقية لل . قال كثير :

أُصِيْتُ يَوْمَ الصَّعيدِ مِن سُكَرِ مُصيبَةً ليَسْ لِي بِها قبِسَلُ

توفياً سنة ستّ وتسعين . ونزع الوليد بن رفاعة عن الشّرَط في سنة سبع وتسعين ، وجعل مكانه الشيخ ابن جرّو الحضرمي .

الخطط ۱ : ۳۰۲ ، والنجوم ۱ : ۲۳۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۹ .

١ زيادة ضرورية عن خ ( ١ : ٣٠٢ ) و ن ( ١ : ٣٣١ ) . وقد زاغت عن بصر الناسخ ،
 لتكرر رفاعة .

٧ ياقوت : معجم البلدان : سكر : موضع بشرقية الصعيد بينه وبين مصر يومان . . وبه مات عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأبو بكر بن عبد الله بن مروان . ونسب البيت وأبياتاً بعده إلى نصيب . وكذلك فعل صاحب الأغاني ١ : ١٤٤ .

٣ ر : ثم توفيا .

وتوفي أمير المؤمنين سليمان في صفر سنة تسع وتسعين ، وبويع عمر بن عبد العزيز بن مروان . فعزل عبد الملك بن رفاعة عنها .

حدثنا عاصم بن رازح بن رحب قال : حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعبي قال : حدثي أبي قال : حدثي الحسن بن معاوية النصيري قال :

حد تني ضمام ! أن عمر بن عبد العزيز قال : دُلّوني على رجل من أهل مصر له شرف وصلاح ، أولّيه صلاتها ! فقيل له : بها رجلان : معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُد يج ، وأيتوب بن شُرَحبيل . قال : أيّ الرجلين أقْصَدُ ؟ قالوا : أيتوب . قال : فهذا أريد . فكتب إلى أيتوب بن شرحبيل بولايته ، وأمر البريد يكم ذلك ، وأن تكون موافاته يوم جمعة . فلمنا قدم الرسول ، ودفع إليه الكتاب ، راح كما كان يروح ، فركع قريباً من المنبر ، وابن رفاعة يومئذ أمير الجند . فلمنا أدّن المؤذّن صعد أيتوب المنبر ، فخطب الناس وصلني بهم الجمعة ، وانصرفوا . وأقبل ابن رفاعة رائحاً ، وكان يروح ماشياً ، وأخوه بين يديه على شُرطه . فلقي أخوه أوائل المنصرفين ، فقال : يروح ماشياً ، وأخوه بين يديه على شُرطه . فلقي أخوه أوائل المنصرفين ، فقال : يوم ملتي بالناس أيتوب بن شرحبيل . فوقف حتى أدركه أخوه قيس . فلمنا صلتي العصر دخل إلى أيتوب ، فهنناه ثمّ انصرف . وكانت ولاية قيس . فلمنا صلتي العصر دخل إلى أيتوب ، فهنناه ثمّ انصرف . وكانت ولاية قيس . فلمنا صلتي العصر دخل إلى أيتوب ، فهنناه ثمّ انصرف . وكانت ولاية عليها ثلاث سنين .

۱ أبو اسماعيل ضمام بن اسماعيل المرادي المعافري ، متعبد صدوق وكان يخطىء ، ولد ۹۷ ، ومات ۱۸۵ .

۲ ر : [ أن ] يكتم . ولا داعي لزيادة أن .

۳ کذانی ر .

# ۱۷ – أيوب بن شرَحبيل.

ابن أكسوم بن أبرَهمة بن الصّبّاح بن لمّهيعة بن شُرَحبيل ابن مَرَّ ثُلَد بن الصّبّاح بن مَعَدْي كَرِب بن يَعَفْر بن يَنوف ابن شراحبيل بن ياشر بن أشعر بن أشعر بن أسكمكيكر بن شراحبيل بن يعَفْر بن عُمْمَيَّ أبن أبي كَرِب ابن يَعَفْر بن عُمْمَيَّ أبن أبي كَرِب ابن يَعفُر بن أسعد بن مَلْكيكر ب بن شَمَر بن أشعر بن يَنوف ابن يَعفُر بن أسعد بن مَلْكيكر ب بن شَمَر أبن أشعر بن يَنوف ابن أسعد بن المعالل بن نُويرة بن الصباح

ثم وليها أيتوب بن شرحبيل ، من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على صلاتها ، في ربيع الأوّل سنة تسع وتسعين . فجعل على شُرَطه الحسن بن يزيد الرّعَيْشي ثم أحد عَجُلان بن سريح وورد كتاب أمير المؤمنين بالزيادة في أعطيات الناس عامّة ، وحُر مت الحمر وكُسِّرت ، وعُطلت حاناتها وصرف الحسن بن يزيد عن الشرط في رجب سنة تسع وتسعين ، وجعل مكانه الحارث بن ذاخر بن بهشم الأصبحي أحد [ بني ] السّمول وألحق لأهل مصر خمسة آلاف في سنة مائة . حد ثني ابن قديد عن عبيد الله بن سعيد عن أبيه

- \* الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٣٣٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .
  - ١ ن ( ١ : ٢٣٧ ) : أكشوم .
  - ٢ كذا في ر عن ن ، وفي الأصل : ياسر
    - ٣ ن : أشغر . وكذا في جميع النسب .
      - ٤ ٺ: عبر .
      - ه ر: سمر.ن: شمير
        - <del>۱ کذایی ر</del>.
- ٧ كذا في ر عن خـ ( ١ : ٣٠٣ ) ، ن ( ١ : ٣٣٨ ) . وفي ص : جناياتها . تحريف .
  - ٨ كذا في تاج العروس ( ذخر ) . وفي ر : الحارث بن داخر بن بهم .
    - و زیادة لازمة

عن ابن لهيعة قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أيتوب بن شرحبيل بفريضة

ألصق ذلك بأهل البيوتات الصالحة فإنّما الناس معادن ، واقسيم ْ للغارمين بخمسة وعشرين ألف دينار .وفضل أهل القسطنطينية وكان على أهل مصر أبو عبيدة ابن عُلقبة بن نافع الفيهري. ونُزِعت متوازيت القبط عن الكُور ، واستعمل المسلمون عليهم ، ومُنع النساء الحمّامات .

و حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن ابيه ،

عن المَيُّسَري يعني عبد العزيز بن أبي ميسرة ، قال : شُسكي ضعف أيُّوب إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال : إنَّ أيُّوب زُجرت به أعراف صالحة ، فَكلان لينَ الأشراف وقصد قصد السيادة .

وتوفي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة ، لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومئة واستُخلف يزيد بن عبد الملك . فأقرَّ أيُّوب بن شرحبيل على صلاتها . قال عبد العزيز بن أبي ميسرة : إلى أن توفي لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة إحدى ومئة . وقال اللَّيث بن سعد وأحمد بن يحيَّى بن وزير : نُـزع أيّـوب بن شرحبيل لسبع عشرة من شهر رمضان سنة إحدى ومئة. فكانت ولاية أيتوب عليها سنتين ونصفاً .

1 الموازيت : روسًاء القرى ، وفي ر : مواريث ، ولا معنى لها هنا .

### ۱۸ ـ بشر بن صفوان.

ابن تویل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شُرَحبیل بن عُدُسُ بن أَبِي جابر بن زهیر بن جناب بن عبد الله ابن كِنانة بن بكر بن عوف بن عُدُرة بن زید اللات ابن رُفیدة بن ثور بن طلب

ثم وليها بشر بن صفوان الكلبي ، من قبل يزيد بن عبد الملك ؛ قدمها لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة إحدى ومئة . فجعل على شرطه شُعيَب بن حُميد بن أبي الرّبْداء البلكويّ من الموالي . وكانت لجدّه أبي الربْداء صحبة . ثمّ نزع شُعيَب بعد أيّام ، وولاّه التابوت " . وجعل بشر أخاه حنظلة بن صفوان على شُرطه .

وفي إمرته نزلت الروم تينّيس عليهم ررين ً . فقتل مزاحم بن مسلمة المراديّ° أميرها في جمع من الموالي ، ولهم يقول الشاعر :

أَلْمَ تَرْبَعُ فَتُخْبِرَكَ الرَّجَالُ بِمَا لَاقَى بِتِنْيِسَ المَسُوالِي

- \* الخطط ١ : ٣٠٢ ، والنجوم ١ : ٢٤٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .
  - ١ كذا في ر ، و في ن ( ١ : ١٤ ) : عرين .
  - ٧ كذا في تاج العروس ( ربد ) وفي ر : الربذاء ، تحريف .
- ٣ قيل في كتاب القضاة للمولف : «سئل محمد بن يوسف عن هذا التابوت الذي ذكر ، فقال : كان تجمع فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له ، وكان مودع القضاة بمصر » . ولكنه قال أيضاً : « إن العمري أول من عمل تابوت القضاة الذي كان في بيت المال » . وولي عبد الرحمن بن عبد الله العمري المذكور القضاء في صفر سنة ٥١٨ ، فإما أن التابوت المذكور فوق غير التابوت المذكور في كتاب القضاة ، أو أنه لم يكن في بيت المال ثم جعله العمري فيه ، أو أن نسبة أو ليته للممرى خاطئة .
  - <del>۽ کذا في ص .</del>
  - ه كذا في خـ ( ١ : ١٧٧ ) . و في ص : ابن أحمر بن مسلمة المرادي .

وكتب يزيد بن عبد الملك بمنع الزيادة التي كان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بها ، فمسُنعوها .

ولمسّا رأى بشر بن صفوان افتراق قضاعة في القبائل ، كتب إلى يزيد بن عبد الملك يسأله الإذن له في استخراج من كان في القبائل منهم ، فيجعلهم دعوة منفردة . فأذن له يزيد بن عبد الملك في ذلك . فأخرج مهرة من كندة ، وأخرج تنوخاً من الأزد ، وأخرج آل كعب بن عدي التنوخي من قريش ، وأخرج جهينة من أهل الراية ، وأخرج خسسيناً ا من لكخم ، فجعلهم مع سائر قصصاعة دعوة مفردة . [و] تدوين بشر بن صفوان هذا هو التدوين الرابع لأن الأول تدوين عمر بن عبد العزيز بن مروان ، والنالث تدوين قرة بن شريك ، والرابع هو هذا . ولم يكن بعد هذا في الديوان شيء له ذكر ، إلا ما كان من إلحاق قيس فيه زمن هشام ، وأشياء أحدثها المُسودة من أرباعهم التي أحدثوها منه .

ثمّ ورد كتاب يزيد بن عبد الملك على بيشر بن صفوان بتأميره على إفريقية . فخرج إليها في شوّال سنة اثنتين ومئة ، واستخلف أخاه حنظلة بن صفوان على مصر .

۱ ر : خسیناً . تحریف . وانظر ف ۱۶۲ .

كذا في ر . والغالب أنه عبد العزيز بن مروان لا ابنه ، إذ لم يل هذا مصر .

#### ١٩ – حنظلة بن صفوان.

#### ابن تـَويل بن بشر الكلي

ثم وليها حنظلة بن صفوان باستخلاف أخيه بشر له عليها ، فأقره يزيد بن عبد الملك . فجعل على شُرطه محمد بن مُطيَر البلوي ، ثم عزله في سنة ثلاث ومائة ، وجعل على شُرطه القاسم بن أبي القاسم بن زر السبّبئي ، مولى لهم . وخرج حنظلة إلى الإسكندرية في سنة ثلاث ومئة واستخلف على الفسطاط عقبة بن مسلم التجيبي حليف بن أيداعان بن سعد بن تُجيب . وكتب يزيد ابن عبد الملك في سنة أربع ومئة ، يأمر بكسر الأصنام ، فكسّرت كلّها ، ومُحيت التماثيل ، وكُسر فيها صنم حمّام زبّان بن عبد العزيز الذي يقال له حمّام أبي مرّة ، وله يقول كرريب بن متخلّل الجيئشاني :

مَن ْ كَانَ ۚ فِي نَفْسِهِ للبيضِ مَنَزِلَةٌ ۚ فَلَيْمَاتِ أَبْيَضَ ۚ فِي حَمَّامٍ زَبَّانِ عَبَلُ ْ لَعَيْفَ عَبَلٌ لَطيفٌ هَضِيمُ الكَشْحِ مُعتدلٌ عَلَى تَرَاثِبِهِ فِي الصّـــدُّرِ ثَلَدْيانِ ۖ

وقدَ م بِشر بن صفوان من إفريقية وافداً إلى أمير المؤمنين يزيد ، في سنة خمس ومئة.فلمًا صار في أرض مصر، بلغه أن يزيد قد توفي،فرجع إلى إفريقية. وكانت وفاة يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومئة .

وبويع هشام بن عبد الملك ، فاستقبل بخلافته شهر رمضان ، ثمّ صرف حنظلة بن صفوان عنها ، في شوّال سنة خمس ومثة ، فكانت ولايته ثلاث سنين .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٢ ، والنجوم ١ : ٢٥٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

۱ فی ریدون نقط

٢ البيتان في ف ( ١١٤ ) . والعبل : الغليظ الأبيض . والكشح : الخصر . وهضيمه : دقيقه . والتراثب : عظام الصدر ، أو ما ولي الترقوتين منه ، أو ما بين الثديين والترقوتين ، أو موضع القلادة . وكل ذلك وصف للتمثال .

## ٢٠ \_ محمد بن عبد الملك.

ابن مَسَروان بن الحَـكتَم بن أبي العاص بن أميّة ابن عبد شمس بن عبد مناف

ثم وليها محمد بن عبد الملك من قبل أخيه هشام على صلاتها ؛ دخلها يوم الاربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوّال سنة خمس ومئة . فجعل على شرطه حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي . ووقع بمصر وباء شديد ، فترفع محمد بن عبد الملك إلى الصعيد هارباً من الوباء أيّاماً . ثمّ قدم من الصعيد . وخرج من مصر ، لم يلها إلا نحواً من شهر .

حدثنا أبو بشر الدولاي قال : حدثني معاوية بن صالح الأشعري قال : أخبرني منصور بن أبي مزاحم قال :

سمعتُ أبا عبيد الله يقول : وَلَتَى هشام أخاه محمداً مصر ، فقال له : أنا أليها على أنَّك إن أمرتني بخلاف الحق تركتها . فقال : ذلك لك . فوليها شهراً ، فأتاه كتاب لم يعجبه فرفض العمل ، وانصرف إلى الأردن . وكان منزله بها في قرية يقال لها رَيْسُون ! . فكتب :

أَتَـــَرُكُ [ لِي ] مصراً لرَيسون؟ حسرَةً ! سَتَـعَلَــمُ يَوْمًا أَيْ بَيْعَـيكَ أَرْبَـحُ٢

قد أدرك هشام مثل هذا" . فأجابه محمد : إني لستُ أشك في أن أربح البيعتين ما صنعت .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٢ ، والنجوم ١ : ٢٥٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

١ ريسون : قرية بالأردن .

٢ نثرت ر البيت ، وجعله ياقوت ( معجم البلدان ، ريسون ) شعراً . لي : زيادة عن ياقوت . و في
 ر : بيعتك . تحريف .

٣ موضع هذه العبارة فيه بعض القلق .

### ۲۱ – الحر بن يوسف.

# ابن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ا ابن عبد شمس بن عبد مناف

ثم وليها الحُر بن يوسف من قبل هشام على صلاتها ، دخلها لثلاث خلون من ذي الحجة سنة خمس ومئة فأقر حفص بن الوليد على شُرَطه .

وفي إمرة الحُرَّ كتب عبيد الله بن الحَبَّحاب صاحب خراجها إلى هشام ، بأن أرض مصر تحتمل الزيادة . فزاد على كلّ دينار قيراطاً فانتقضت كورة نتتُو ، ونُميَّ ، وقُرْبَينُط ، وطُرايينة ، وعامة الحَوْف الشرقي . فبعث إليهم الحُرَّ بأهل الديوان ، فحاربوهم فقتُل منهم بَشَسَرٌ كثير . وذلك أوّل انتقاض القبط بمصر . وكان انتقاضهم في سنة سبع ومئة . ورابط الحرّ بن يوسف بدمياط ثلاثة أشهر من سنة سبع ومئة . واستخلف عليها حَفْص ابن الوليد .

ثمّ وفد الحرّ إلى هشام في شوّال سنة سبع ومثة ، واستخلف على الفسطاط حَمَّص بن الوليد ، وقدم في ذي القعدة .

وكتب الحرّ إلى هشام ، يعلمه أن النيل قد انكشف عن أرض ليست لمسلم ولا لمعاهد ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن بالبناء فيها ، فإنّ الناس مضطرّون إليها . فأذن له في بنائها قيساريّة . فابتدأ في بنائها في رجب سنة سبع ومئة ، وفرغ منها في سنة ثمان ومئة ، وهي قيساريّة هشام التي عند الحسر .

<sup>\*</sup> الخطط ۱ : ۳۰۲ ، والنجوم ۱ : ۲۵۸ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۹ .

١ نتو : منيه الفرماوي ، فصل مها في ١٢٢٨ ه كفر المقدام ، فدخل في زمامه تل المقدام . و نمي : من أعمال الجيزية . وقربيط : من الوجه البحري . وطرابية : من نواحي الحوف . وكانت فاقوس قاعدتها . والأسماء محرفة ومهملة النقط في الأصل . وانظر خ ١ : ٧٩ .

وفي سنة ثمان ومئة تباعد ما بين الحرّ بن يوسف وعبيد الله بن الحبحاب صاحب الخراج . وكتب عبيد الله إلى هشام يشتكي الحر. وكتب [ الحرّ ] الستعفي من ولايتها ، فصرفه هشام في ذي القعدة سنة ثمان ومئة . فكانت ولاية الحرّ عليها ثلاث سنين سواء .

# ۲۲ ـ حفص بن الوليد.

ابن سیشن بن عبد الله بن الحارث بن جبل بن کلکیب ابن عکوف بن متعاهر بن عمرو بن زید بن مالك بن زید ابن الحارث بن عمرو بن حجر بن قیس بن كعب بن سهل بن زید بن حضرموت

ثم وليها حفص بن الوليد من قبل هشام على صلاتها ، فجعل على شُرَطه. . . "

حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير ،

عن أبيه قال : كان حقص بن الوليد على شرط الحرّ بن يوسف ، فشكاه عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام ، فعزل الحرّ وولّى خفص بن الوليد ، فكتب عبيد الله إلى هشام : إنّك لم تعزل الحرّ إذ وليت حفصاً ، فجعل الاختيار إلى

- ١ زيادة يقتضيها السياق ، وتفهم من خ ( ١ : ٣٠٢ ) ، ن ( ١ : ٢٥٩ ) ، وليست في ر .
  - « الحطط ۱ : ۳۰۳ ، والنجوم ۱ : ۲۲۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۹ .
- لا في خ ، ن ، وتهذيب التهذيب ، و الحلاصة في أسماء الرجال ، وتقريب التهذيب . وفي ر :
   يوسف .
  - ٣ ساقط من الأصل.

عبيد الله . فاختار عبد الملك بن رفاعة .

قال عبد العزيز بن أبي ميسرة : فصُرف حفص يوم الأضحى ، لم يمكث الا جمعتن .

قال الليث وأبو ربيعة العامريّ وابن وزير : إنّ حفصاً صُرف سلخَ ذي الحجّة سنة ثمان ومئة .

#### **۲۳** ـ عبد الملك بن رفاعة.

# ابن خالد بن ثابت بن ظاعن الثانية

ثم وليها عبد الملك بن رفاعة من قبل هشام على صلاتها ، وعبيد الله يومئذ بالشام . ثم قدَر م وهو عليلًا ، ليلة الجمعة لثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة تسع ومثة ، وكان أخوه يخلفه عليها من أوّل المحرم . هذا قول ابن أبي ميّسرة . [ وقيل : بل ولي أوّل المحرّم ، ومات للنصف منه . وكانت ولايته خمس عشرة ليلة ] .

- \* الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٢٦٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .
- ١ القادم من الشام هو عبد ألملك بن رفاعة ، لا عبيد الله بن الحبحاب ، كما قد يفهم من العبارة .
   ولعل عبيد الله محرفة عن عبد الملك . وانظر خ ( ١ : ٣٠٣ ) ، ن ( ١ : ٢٦٥ ) .
  - ٢ كذا في ر ، خ ، ن . و في ص : عامل .
- ل : « فقدم عبد الملك . . . في أول المحرم ، وقيل : اثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة تسع
   ومئة . والأه ل أصبح » .
- ٤ زيادة عن خ . وقد زادت ركلمة « ومات» بعد « تسع ومثة » ، ولكني آثرت وضع الزيادة هنا تماً للخطط

• V

### ۲٤ ــ الوليد بن رفاعة.

### ابن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي

ثم وليها الوليد بن رفاعة من قبل أمير المؤمنين هشام على صلاتها . فاستقبل الوليد بولايته سنة تسع ، وجعل على شُرطه عبد الله بن أبي سلمير الفهمي ، ثم عزله وولتي عبد الرحمن بن خالدا بن مسافر بن خالد بن ثابت ابن ظاعن الفهمي .

وفي ولاية الوليد نُقلت قيس إلى مصر ، في سنة تسع ومئة ، ولم يكن بها المنهم أحد قبل ذلك ، إلا من كان من فَهُم وعدُوان . فوفد ابن الحبحاب على هشام ، فسأله أن ينقل إليها منهم أبياتاً . فأذن له هشام في إلحاق ثلاثة آلاف منهم ، وتحويل ديوانهم إلى مصر ، على أن لا ينزلهم الفسطاط . ففرض لهم ابن الحبحاب ، وقدم بهم ، فأنزلهم الحوف الشرقيّ ، وفرقهم فيه .

فحدثني يحيى ، عن ابن الوزير ، عن أبي زيد ، عن الهيثم بن عدي ، قال :

حد تني غير واحد أن عبيد الله بن الحبحاب ، لمنا ولا هشام مصر ، قال : ما أرى لقيس فيها حظّاً إلا لناس من جديلة ، وهم فهم وعد وان ؛ فكتب إلى هشام : « إن أمير المؤمنين – أطال الله بقاءه – قد شرّف هذا الحي من قيس ، ونعسهم ورفع من ذكرهم ، وإني قدمت مصر فلم أر لهم فيها حظّاً إلا أبياتاً من فهم . وفيها كور ليس فيها أحد ، وليس يضر بأهلها نزولهم معهم ، ولا يكسر ذلك خراجاً ، وهي بُلْبَيْسْن . فإن رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا

الخطط ۱ : ۳۰۳ ، والنجوم ۱ : ۲۹۵ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۹ .

١ ن ( ١ : ٢٦٥ ) : خالد بن عبد الرحبن الفهمي . و انظر تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة
 عبد الرحمن بن خالد .

٧ كذا في خـ ( ١ : ٨٠ ) . وفي ر : لها .

الحيّ من قيس ، فليفعل » . فكتب إليه هشام : أنت وذلك . فبعث إلى البادية ، فقدم عليه مئة أهل بيت من بني عامر ، ومئة أهل بيت من بني عامر ، ومئة أهل بيت من بني سليم . فأنزلهم بلبيس ، أهل بيت من أفناء هوازن ، ومئة أهل بيت من بني سليم . فأنزلهم بلبيس ، وأمرهم بالزرع . ونظر إلى الصدقة من العُشُور ، فصر فها إليهم . فاشتروا إبلاً ، فكانوا يحملون الطعام إلى القلُّرُم . وكان الرجل يصيب في الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقل . ثم أمرهم باشتراء الحيول . فجعل الرجل يشتري المهر ، فلا يمكث إلا شهراً حتى يُر كب ، وليس عليهم مؤونة في إعلاف المهم ، فلا يمكث إلا شهراً حتى يُر كب ، وليس عليهم مؤونة في إعلاف المهم ولا خيلهم بحودة مرعاهم . فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل إليهم من خمس مئة أهل بيت من البادية . فكانوا على مثل ذلك ، فأقاموا سنة . فأتاهم نحو من خمس مئة أهل بيت . فمات هشام وببلبيس ألف وخمس مئة أهل بيت . من قيس . حتى إذا كان في زمن موان بن محمد ، وولي الحوث أمرة بن سُهيل الباهلي مصر ، مالت اليه قيس ، فمات مروان وبها ثلاثة الاف أهل بيت ،

قال الهَيئيم : فحد تني أبو عبد العزيز قال : أحصيناهم في ولاية محمد بن سعيد على مصر ، فوجدناهم صغيرهم وكبيرهم وكلّ من جمعت الدار منهم خمسة آلاف إلاّ مئتين أو ومئتين .

وفي إمرته خرج وُهيَب اليَحْصبي شارداً بالفسطاط في سنة سبع عشرة ومئة . وذلك أن الوليد بن رفاعة أذن للنصارى في ابتناء كنيسة بالحَمْراء ،

١ خ: نضر . ر : مضر .

۲ خے : کان زمن . و ہی أفصح .

٣ كذا ر ، خ . و في ص : سهل . خطأ .

<u>۽ کذا ر ، خ . و في ص : فمالت .</u>

ه كذا ني خ ( ۱ : ۳۰۳ ) ، و في ر : شارياً .

تعرف اليوم بأبي مينا ، فخرج وُهيب غَضباً لذلك . فأتى إلى ابن وفاعة ليفتك به . فأخذ وقُمتل ، وهو الذي يقال له : « أين صلاتك يا وُهيب ؟ » وكان وُهيب مدريباً من اليمن ، قدم إلى مصر . ثمّ خرج القُرّاء على الوليد ابن رفاعة بجزيرة الفسطاط التي بين الجسرين ، وعليهم شُريع بن صفوان التّجيبي أبو حيثوة بن شريع الفقيه .

حدثني عمى قال : حدثنا ابن قديد عن أبي زيد ، يخبر

عن أبيه قال : [ إنّه ] رأى معونة المرأة وهيب الشارد تطوف بالليل على منازل القرّاء تحرّضهم على الطلب بدم [ وهيب وكانت ] امرأة جَزْلة محلوقة الرأس .

و حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه قال : أُخذ أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبي بوُهيب في نفر فقال مروان : إنّما هو دافّ دفّ علينا لا عبلم لنا به، وقد كان إبليس مع الملائكة فعصى فلم يؤاخذهم الله بمعصيته . فخلّى ابن رفاعة سبيلهم .

وبعث أمير المؤمنين هشام بالمُدْي إلى مصر ، وأمرهم أن يتعاملوا به . فأمر ابن رفاعة فطيف به على القبائل ، وأخبرهم أن أمير المؤمنين أمر به . فكل الناس مسلم لذلك ، حتى أني به إلى المعافر ، فعرُض عليهم . وأتي به إلى عبد الرحمن بن حتيويل بن ناشرة المعافري ، وأخذه فضرب به الحجر فكسره ،

١ بين القاهرة ومصر القديمة .

٧ كذا في خـ ( ٢ : ١٢ ه ) . و في ر : فأتـى إلى أثر [ ابن ] رفاعة .

٣ كذا في ر عن خـ ( ٢ : ١٢ ه ) . وفي ص : موديًّا . ومدر : بلدة باليمن .

٤ كذا في خـ ( ٢ : ١٢ ه ) وفي ر : سعونة .

ه انظر ما سبق .

٣ زيادة في ر عن خ ( ٢ : ١٢ ه ) .

٧ أي قادم قدم علينا .

ثمّ قال : إنّ لنا وَيُشِمَهُ وإرْدَبَاً قد عرفناهما ، ولسنا نحتاج إلى هذا . فقيل له : كاسر المُدي ، وصار هذا نسباً لبنيه إلى اليوم ، يقال بنو كاسر المُدْي . وقال شاعرهم :

قَوْمِي النَّذِينَ تَبَسَادَرُوا مَدُدْيَ الْحَلَيْفَةِ بِالْحَنَجَرُ الْحَلَيْفَةِ بِالْحَنجَرُ الْحَلَيْهِ فَانْكَسَرُ وَتَعَصّبُوا وَجَشَوْا عَلَيْهِ فَانْكَسَرُ مَن بَعَدُ ما ذَلَتْ لَهُ مَ أَعْنَاقُ بِعَرُبَ بِلَ مُضَرَّدُ

وتوفي الوليد بن رِفاعة ، وهو وال عليها ، يوم الثلاثاء مستهل جمادى الآخرة ، سنة سبع عشرة ومئة . فاستخلّف عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر . فكانت إمرة الوليد عليها تسع سنين وخمسة أشهر ٢ .

# ٢٥ \_ عبد الرحمن بن خالد.

ابن مُسافِر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفُهُمْمي ، يكني أبا الوليد"

ثُمَّ وليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من قبل هشام على صلاتها ، فجعل على شُرْطه عبد الله بن يسار ً الفَهُمْمِيَّ .

١ في ص فوقه : بالمدر ، ولعلها رواية أخرى .

٢ كذا في خ، ن، وهو الصحيح، لأنه تولى ١٠٩. وفي ر : سبع سنين وخمسة أشهر.

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٢٧٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

<sup>&</sup>lt;del>٣ وقيل : أبا خالد .</del>

**<sup>؛</sup> ن : بشار .** 

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير ،

عن أبيه : أن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ، كان على بحر أهل مصر سنة ثماني عشرة ومئة . [فجاء الروم] فنزلوا على تَرَّوجَةَ^ فحاصروها، ثمُّ انصرفوا . وأقبلت سفن الروم فأسروا نُعْيَم بن العَـَجلان وعبد العزيز بن مروانً . فلمَّا قدموا ألُّفوا على مصر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر . فكتب إلى هشام يخبره بمصابهم . وكان سالم أبو العلاء يقرأ الكتب ، فلا يُـد ْخـل على هشام إلاً ما يسرّه . فقال عبد الرحمن بن مسافر لرسوله : أدْخل هذا الكتــاب في خُـُفـَـَك ۗ وأظهر هـــذا ــ يذكر فيه الفتح والسلامة ــ فإذا دخمَلت فأخبِر ْ بالكتاب الذي في خُـفْتَك. ففعل [ فغضب ] هشام ، وقال : اكتم مثل هذا . فقيل لهشام : يا أمير المؤمنين ، إنَّه ليَّن وهو حدث لا يستطيع بما هو فيه . فأرسل هشام إلى حنظلة بن صفوان فسأله عنه ، فلم يعرفه ، فقال : إنّ امرأً لا يعرفه ، وهو والي مصر ، لجدير أن لا يستأهل ولايتها . فعزله وولى حنظلة . فقدمها يوم الرّهان ، وقد فُرِش [ لابن ] مسافر في منبر الحيل . فجلس حنظلة في مجلسه . وقدم ابن مسافر حتى بلغ جبل يَـَشْكُـرُ ، فأُخبر أنَّ أميراً قد قدم ، وجلس في منبر الخيل . فقال : لا إله إلاَّ الله ، هكذا تقوم الساعة . ومضى كما هو إلى منبر الخيل . فلمَّا رآه حنظلة اعتذر إليه ، وقال : لو علمت أنَّك هو ما وليت عليك . فكانت ولاية ابن مسافر عليها سبعة أشهر وخمسة أيّام .

١ تروجة : كانت قرية ، موضعها اليوم كوم تروجة ، الواقع بحوض تروجة ، بأراضي ناحية زاوية صقر ، بمركز أبي المطامير من مديرية البحيرة . وكذا جاء الاسم في خ ( ١ : ٣٠٣ ) . وفي ر : قريحه . وزدت ما بين قوسين ، استيحاء من الخطط ، إذ غير معقول أن يكون المصريون النائل . ما المحاص ...

كذا في ر ، وهو إما غير الوالي السابق ذكره ، وإما اسم محرف .

٣ في ص بعد هذا : ففعل فغضب . وواضح أن موضعها الحقيقي بعد كلمة « خفك » الآتية ، وإنما زاغت عن بصر الناسخ .

٤ جبل يشكر : بين القاهرة ومصر القديمة ، وعليه جامع أحمد بن طولون .

# ٢٦ ـ حنظلة بن صفوان.

# ابن تتويل بن بيشر الثانية

ثم وليها حنظلة بن صَفْوان ولايته الثانية على صلاتها ، فقد مها يوم الحميس لحمس ليال خلون من المحرم سنة تسع عشرة ومئة . فجعل على شُرَطه عياض ابن حُرَيبة بن سعيد بن الأصبغ الكلبي . ثم انتقض أهل الصعيد ، وحارب القبط عمالهم في سنة إحدى وعشرين ومئة . فبعث حنظلة بأهل الديوان ، فقتلوا من القبط ناساً كثيراً ، وظفر بهم .

وقدم إلى مصر في سنة اثنتين وعشرين ومئة ، أبو الحكم بن أبي الأبيض العبشي خطيباً برأس زيد بن علي ، رضي الله عنه ، يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة ، واجتمع الناس إليه في المسجد الجامع ، وشكي عياض بن حريبة إلى حنظلة ، ولم يتُحمد .

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه قال : قال حنظلة لحفص بن الوليد : إن عياضاً قد شُكي ، فأشر علي من أولتي الشرط. [قال] " : فول قيس بن الأشعث التنجيبي . قال : هو على الإسكندرية . قال : قد نحيت عبد الله بن عبد الرحمن بن حُديج عنها ، فرد و إليها ، فهو يكفيكها ، واضمم قيساً إليك . ففعل حنظلة وولا والشرط ، وصرف عياض بن حريبة ، وذلك في سنة اثنتين وعشرين ومئة . أسرط ، وصرف عياض بن حريبة ، وذلك في سنة اثنتين وعشرين ومئة .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٢٨٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

١ ن ( ١ : ٢٨١ ) : خترمة .

٢ خ ( ٢ : ٤٣٦ ) : القيسي .

۳ زیادة ع*ن* ر .

فجعل على الشرطة عُنُقْبة بن نُعيم بن صابر الرَّعَيني ، ثمّ أحد بني زِنْباع بن مَرَّثُنَد. قال سعيد بن عفير : كانت لحنظلة بن صفوان رَيْطَة مثنيّة ، يلبسها ويصلي فيها ، فإذا كان يوم الجمعة احتزم بها على قياء أبيض ، وتقلّد السيف ، ثمّ يصعد المنبر فيخطب .

ثم ورد كتاب هشام على حنظلة بولايته إفريقية ، وأمره بالمسير إليها وأن يستخلف على مصر . فاستخلف حفص بن الوليد الحضرمي عليها . وخرج حنظلة إلى إفريقية ، يوم الاثنين لسبع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومثة . فكانت ولاية حنظلة عليها خمس سنين وثلاثة أشهرا .

# ٧٧ ــ حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي.

الثانية

ثم وليها حفص بن الوليد باستخلاف حنظلة على الصلاة ، فأقرّه هشام عليها إلى ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشرين . فجمع له هشام الصلاة والحراج جميعاً . فجعل على شُرَطه عُقبة بن نُعيم الرّعيني يوم السبت لثماني عشرة بقين من شعبان سنة أربع وعشرين . وجعل على الديوان يحيى بن عمرو من أهل عسقلان ، وعلى الزمام عيسى بن عمرو .

حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه ،

عن ابن لَهيِعة : أن ّ أرزاق المسلمين كانت اثني عشر إردبـّا ً في كلّ سنة ، فنقص إردبين إردبين ، فصار كلّ رجل إلى عشرة . فلمنّا ولي حفص بن

- ١ ن : خمس سنين وثمانية أشهر . وهو خطأ ، لأنه تولى في المحرم .
- \* الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٢٩١ ، وحسن المحاضرة ٢ : <u>٩ .</u>
  - ٢ كذا في ن ( ١ : ٢٩١ ) . وفي ر : الشرط .

### الوليد صيرهم إلى اثني عشر اثني عشر.

حدثني عمي قال : حدثني أحمد بن يحيى بن وزير قال : حدثني ابن وهب قال :

أخبرني بكر بن مُضَر قال : رأيتُ حفص بن الوليد استسقى بالناس في إمارة هشام بن عبد الملك ، قال : فرأيتُه رقي المنبر ، واستقبل الناس بوجهه يخطب ودعا ، ثم حوّل إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة يدعو ، وحوّل رداءه ودعا الله ، ثم حوّل وجهه إلى الناس ، ثم نزل فصلتى ركعتين .

ثُمَّ توني هشام يوم الاربعاء لعشر خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومثة.

حدثنا علي بن سعيد قال : حدثنا سويد بن سعيد قال :

حد تنا ضمام قال : لم بلغ أبا قبيل موت هشام ، وضع بده على خد م حزيناً وفرح الناس . فقيل له : قد تباشر الناس وأنت حزين . قال : أوشك أن بتمنوا حياته .

واستُخلف الوليدُ بن يزيد بن عبد الملك ، فأقرَّ حقصاً على صلاتها وخراجها ، وأمر بإخراج أهل الشام الذين بمصر إلى أجنادهم . فأمرهم حفص بالحروج . فامتنعوا وحاصروا حقَصاً في داره ، فقاتلهم لعصر يوم الثلاثاء للنصف من رجب سنة خمس وعشرين ومئة . فظفر بصاحبهم ربيعة من موالي أهل حمص فقتله ، وأخرج أصحابه إلى أجنادهم . وقدم عيسى بن [أبي] اعطاء على أرض مصر وخراجها ، يوم الثلاثاء لتسع بقين من شوّال سنة خمس وعشرين ومئة ، وصُرِف حَفيْص عن الحراج وانفرد بالصلاة .

ووفد حقص بن الوليد على الوليد بن يزيد ، واستخلف على مصر عُقبة ابن نُعيَم الرّعيني . وقنتلَ الوليد بن يزيد لسلخ جمادى الآخرة سنة ستّ وعشرين ومئة ، وحفص بالشام . ثمّ بويع يزيد بن الوليد ، فأمر

۱ زيادة عن خ ، ن .

۲ خ، ن : لسبع .

حفص بن الوليد باللّحاق بجنده ، وأمره [ أن ] يفرض الثلاثين الفاً . فدخلها ففرض الفروض ، وخرج ببيعة أهل مصر إلى يزيد بن الوليد عمُقبة بن نعيم الرّعيني ، والربيع بن عون بن خارجة بن حدُافة العدوي ، وحوّاش بن حمُسيد الحيمصي ، وهانى عبن المنفر الكلّاعي ، وعمرو بن الحارث الفقيه مولى الأنصار . وجعل حفص بن الوليد على فروضه قوّاداً ، وسمّاهم أصحاب النّدبة . وفرض حفص لفروضه في عشرين وخمسة وعشرين فهم الذين يقال لهم الحقيقية من المتقاميصة والمحوالي . وجعل حفص على الصعيد ربّجاء بن الأشيّم ، وعلى أسفل الأرض فهد بن مهم ثيري الحضرمي .

ثم توفي يزيد بن الوليد لهلال ذي الحجة سنة ست وعشرين ومئة ، وبويع إبراهيم بن الوليد ، فولي ذا الحجة والمحرّم من سنة سبع وعشرين ومئة . وخلعه مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فبويع ، فاستقبل بخلافته صفراً من سنة سبع وعشرين ومئة . فكتب حفص بن الوليد إلى مروان ، يستعفيه من ولايته على مصر ، فأعفاه مروان . فكانت ولاية حقص هذه الثانية عليها ثلاث سنين إلا أشهراً .

١ كذا في ن . وفي ر : وأمره بفرض ثلاثين .

٢ خـ : إلا شهراً .

### ۲۸ \_ حسان بن عتاهية .

ابن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهیة بن خدُدَذا بن سعد سعید ۲ بن معاویة بن جعفر بن أسلَمة بن سعد ابن تُجیب

ثم وليها حسان بن عتاهية من قبل مروان بن محمد ، وحَسَّان يومئذ بالشام . فكتب حسَّان إلى خَيْرَ " بن نُعْيَم الحضرمي باستخلافه عليها إلى قدومه . فسلّم حَفْص إلى خَيْر " . ثم قدم حسّان يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومثة ، فأسقط حسان فروض حَفْص كلّها .

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه: أن مروان ولتى عيسى بن أبي عطاء الخراج ، وحسّان على الصلاة . فلمنا استقر حسان على ولايته وثب به قوّاد الفُروض ، وقالوا : لا نَرضى إلا بحفص . ورجعوا إلى دار حسان . قال سعيد وأحمد بن سماك بن نعيم : إن ثابت بن نُعيم الجُدُامي ، ممن خالف على مروان ، كتب إلى حفص بن الوليد ، مع عبد العزيز بن سيماك الجُدُامي . وقدم معه نفر من اليمانية ، فخطبوا في مسجد مصر ، ودعوا الناس إلى خلع مروان . فلم يخالفهم

- \* الخطط ۱ : ۳۰۳ ، والنجوم ۱ : ۳۰۰ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۹ .
  - ١ كذا ني ن ، ق ، ر . و في ص : حزن .
    - ۲ ن : سعد .
- ٣ كذا في خ، ف ( ١١٤ ، ٢٤٠ ، ٢٨٢ )، ر . وفي ص : جبير .
  - كذا في ر . و في الأصل : عيسى . خطأ .
    - ه لأنه أسقط فروضهم كما سبق .
  - ٣ كذا في ر عن ن ، ط . وفي ص : الخزامي .

أحد إلاّ يزيد بن أبي أميّة المتعافريّ فقال : تفسدون جُنندنا وتُشْيَتعون أمرنا. وقدم عليهم أيضاً رسول زامل بن عمرو من حيمص ، وقد خلُع مروان بها ، فدعاهم إلى مثل ما دعاهم إليه ثابت بن نُعيّم .

وحدثني يحيىي بن أبي معاوية قال : حدثني خلف بن ربيعة ، عن أبيه ،

عن جَدَّه قال : المَّا ورد كتاب ثابت بن نعيم ، أجابه أهل مصر إلى ما سأل ، وركب رجاء بن الأشيم في أصحاب النّدبة إلى دار حسان ابن عتاهية ، فحاصروه فيها ، وقالوا : اخرج عنّا حيث شئت ، فإنّك لا تقيم معنا ببلد . وأخرجوا عيسى بن أبي عطاء صاحب الحراج ، وذلك ليومين بقيا من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومئة .

و حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله ، عن أبيه ،

عن عمرو بن يحيىً قال : لمّــا رأى ذلك حسان ، نقض ولايتهم ، وهرب حفص بن الوليد إلى خراب حمير . فانطلقوا فاستخرجوه وأعادوه ، فسكن الناس . فكانت ولاية حسان عليها ستة عشر يوماً .

١ كذا في ر ، ص ، ولعله يريد تفرقون ، وذهبت ر إلى أن : لعل صوابه : تشتتون .

۲ ذهب الطبري (۲: ۱۸۹۲، ۱۸۹۶) وابن الأثير (ه: ۲۵۰) إلى أن زامل بن عمرو الجبراني
 كان أميراً على دمشق (لا حمص) ، وأنه لم يخلع مروان، وإنما ثار أهل الغوطة عليه وحاصروه،
 فحاربهم وأتته النجدات من مروان ، فهزم الثائرين .

٣ ر : جابر بن الأشيم . وآثرت تصحيحه بحسب ما مضي وما يأتي .

<sup>۽</sup> کذا ني ن ( ۱ : ۳۰۱ ) . وٺي ر : محري .

### ۲۹ ـ حفص بن الوليد.

#### الثالثة

ثم وليها حفص بن الوليد كرّها ، أخذه قواد الفروض بذاك . فأقام عليها رجب وشعبان ، وعلى شُرَطه عُقبة بن نُعتيم . ولحق حسان بن عتاهية بمروان . وقدم حسَنْظلَة بن صفوان الكلبي من إفريقية ، قد أخرجه أهلها ، فنزل الجيزة . فكتب مروان إلى أهل مصر : « أمّا إذ أبيتم ولاية حسان ، فقد أمّرت عليكم حسَنظلة بن صفوان » . فامتنع المصريون وأظهروا الحلع . ومضى رجاء ابن الأشيم في الفروض إلى حنظلة ، فأخرجه إلى الحوّف الشرقي ، ومنعوه من المقام في الفروض إلى حنظلة ، فأخرجه إلى الحوّف الشرقي ، ومنعوه من المقام في الفسطاط . وهرب ثابت بن نعيم من فلسطين ، يريد مصر . فبعث إليه حفص بشرر حبيل بن قلبيب الحجري يمنعه من دخولها . وخرج إليه زبّان بن عبد العزيز بن مروان ، ببني أبيه ومواليه من أرض مصر ، ومع زبّان جمع من عبد العزيز بن مروان ، ببني أبيه ومواليه من أرض مصر ، ومع زبّان جمع من قيس . فقاتلوا ثابتاً فهزموه . قال الغطريف الحميديري :

وَمِنْ زَامِلِ لا قَدَّسَ اللهُ زَامِلاً وَمِنْ أَعْسُدُ لَمَّاً بِتَلَكَ الْمَرَاغِلِ وَمِنْ شَيْخِ سَوْءٍ خَرَّقَ اللهُ عَظَمهُ حُنُفَيصٍ وَأَتْبَاعٍ لَنَهُ غَيْرِ طَائِلِ

وقال سعید بن شُریح مولی تجیب یهجو حفصاً ، وکان سعید منقطعاً إلی زبان بن عبد العزیز بن مروان :

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٣٠٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

١ كذا في خ . و في ر : أخذوه .

٢ أعبد : عبيد رقيق . ولما : جمعاً . المراغل : المواضع التي تنبت الرغل ، وهو نبت قاتل . يريد أن زاملاً وعبيده جميعاً اجتمعوا على هذا النبات يأكلونه في شراهة . والشطر الثاني محرف كل التحريف في ر . ويفهم من الشطر الأول أن زاملاً ثار على مروان ، بخلاف ما عند الطبري ، كما سبقت الإشارة .

يا باعث الحيل ترَّدي في ضَلالتها مِنَ المُقطَّمِ في أكنافِ حُلُوان اللهُ لَا زَالَ بُغْضي يَنمي في صُدُورِكُمُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حُبُّتي لزَبَّان وسكت مروان عن أهل مصر ، بقية سنة سبع وعشرين . ثمّ عزل حفصاً مستهل سنة ثمان وعشرين ومئة .

### ٣٠ \_ الحوثرة بن سهيل.

ابن العَجَلان بن سهیل بن کعب بن عامر بن عُسُیر ابن ریاح بن عبد الله بن عبد بن قَرّاص بن باهلة

ثم وليها حوثرة بن سهيل الباهلي من قبل مروان . فسار إليها ومعه عمرو ابن الوَضّاح في الوَضّاحية ، وهم سبعة آلاف. وعلى أهل حمص نسُمير بن يزيد ابن حصين بن نسُمير الكندي ، وعلى أهل الجزيرة موسى بن عبد الله الثعني ، وعلى أهل وعنسرين أبو جمل بن عمرو بن قيس الكندي . وبعث حوثرة بأبي الجرّاح الجرر شي بيشر بن أوس إلى مصر . فقدمها يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرّم سنة ثمان وعشرين ومئة . واجتمع الجند إلى حفص ، وسأله أن يمانع الحوثرة . فامتنع وقال لأبي الجرّاح : قد سلّمت إليك ما بيدي . فعنرل

١ تر دي : تعدو . والشطر الثاني في ر : من المعظم في اكتاف جاوان . وينمي : يزيد .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٣٠٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

٧ كذا في ص ، خر ( ١ : ٣٠٣ ) ، والتاج ، وإحدى نسخ ن ، وفي ر عن ن وحاشية في ص : أخو ، وتقول الحاشية : « ابن يونس في تاريخ الغرباء : حوثرة بن سميل الباهلي ، أخو العجلان ابن سميل ، من أهل قنسرين ، أمير مصر لمروان بن محمد ، كان رجل سوء سفاكاً للدماء ، يحكى عنه حكايات في هذا » .

٣ كذا في ق . و في ر : فراض .

حفص يومئذ . وأمر عبد الرحمن بن سالم بن أبي سالم الجيشاني بالصلاة بالناس إلى قدوم الحَوَثرة . وختم على الدواوين وبيت المال .

وخشي أهل مصر من حوثرة ، فبعثوا إليه يزيد بن مسروق الحضرهي . فتلقاه بالعريش ، فسأله أن يؤمنهم على ما أحدثوا . فأجابه الحوثرة إلى ما سأل ، وكتب لهم كتاباً بعهد وأمان . فأتاهم به يزيد فاطمأنوا إلى ذلك . ثم بعث إليهم حوثرة ، يستأذيهم في المسير إليهم والدخول إلى مصر ، فأذنوا له . وسار إليها حتى نزل المُسنّاة ، وبعث إليهم : إن كنتم في الطاعة فالقوني في الأردية . فقال رجاء بن الأشيم الحضرمي لحفص بن الوليد : أطعني أيها الأمير وامنعهم . قال : أكره الرياء . قال : فدعني أقف في جبل ، فإن رأيت ما تحب تطرقنا ، وإن كان غير ذلك استنقذناك منهم . قال : قد أعطاني ما ترى من العهد ، ولن أستظهر بغير الله . فقال رجاء : والله لا رغبت نفسي عن نفسك . فخرج إليه ما أنتما ؟ قالا : حفص ورجاء . قال : قيدوهما ، فقيدوا . وانهزم أهل مصر . وكان دخول الحوثرة على الصلاة ، وعيسى بن أبي عطاء على الحراج ، يوم الاربعاء لاتنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة ثمان وعشرين ومئة . فجعل حوثرة على شرطه حسان بن عتاهية .

حدثني ابن قديد قال : حدثني أبو نصر أحمد بن علي بن صالح قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح

عن أبيه قال : سمعت بكر بن مضر ً يقول : قدم علينا كتاب أمير المؤمنين مروان في حوثرة بن سُهيل ، أن قد بعثتُ إليكم رجلا ً أعرابيتاً بدوياً فصيع اللّسان ، من حاله ومن حاله [كذا] ٣، فاجمعوا له رجلا ً فيه مثل فيضاله

١ كذا في ص بصيغة الجمع .

۲ أبو محمد أو أبو عبد الملك مولى ربيعة بن شر حبيل ، وفي ر : منصور . خطأ .

۳ زیادة ع*ن* ر .

يُسسَدَّده في القضاء ، ويصوّبه في النظر ، ويسدَّد في كذا وكذا . قال بكر بن منصور : فأجمع الناس كلّهم يومثذ على اللّيث بن سعد ، وفيهم معلّماه يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث . وجمع الجند إلى المسجد فخطبهم الحوثرة بشعر بليغ :

دَعَوْتُ أَبَا لَيلِي إِلَى الصَّلَحِ كَيْ يَبُو بِرَأَي أَصِيلٍ أَوْ يَرُدَ إِلَى حِلْمِ دَعَانِي لِشَبّ الحَرْبِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ لَهُ مَهلاً هَلُم إِلَى السَّلْمِ

وبعث حوثرة الحيل في طلب رؤساء الفتنة ووجوههم ، وهم محمد بن شُمريح بن مسَمون المسَهري ، وعمرو بن يزيد الشيباني ، وعقبة بن نُعيَم الرّعيني ، ويزيد بن مسَمروق الحضرمي ، ومحمود بن سليط الحُدَامي ، وأيوب ابن بَرْغوث اللخمي . فجشمعوا له أو عامتهم . ثمّ ضرب عنق رجاء بن الأشيم ، وعمرو بن سليط ، وابن برغوث ، في جمع منهم ، يوم الثلاثاء لاثنني عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان وعشرين ومئة . وقتل محمد بن شريح بن ميمون المهري ، ثم قتل عقبة بن نعيم ، وفهند بن مهدي . وقال حسان بن عتاهية لحوثرة : لم يبق لحضرموت إلا هذا القرن فإن قطعته قطعتها . يعني خير بن نعيم ، كان على القضاء ، فعزله حوثرة . وفرض الحوثرة لشيعة مروان ، ومن كان يكاتبه ، فروضاً في الحاصة . ففرض لزبّان بن عبد العزيز في موالي بني أمية ألفاً ، وفي قيس ألفاً ؛ وفرض لزيد بن أبي أمية المعافري ثلاث مئة . وعقد الحوثرة لمحمد بن زبّان بن عبد العزيز على الجند . وأنفذ معه أهل الديوان على العريش. فقتل عوف بن حبرات الحروي . وطلبوا ثابت بن نُعيم الحُدُامي ، الموليد ، ويزيد حتى أسروه و بعثوا به إلى مروان . ثم قتل الحوثرة حنص بن الوليد ، ويزيد حتى أسروه و بعثوا به إلى مروان . ثم قتل الحوثرة حنص بن الوليد ، ويزيد حتى أسروه و بعثوا به إلى مروان . ثم قتل الحوثرة حنص بن الوليد ، ويزيد حتى أسروه و بعثوا به إلى مروان . ثم قتل الحوثرة حنص بن الوليد ، ويزيد

١ ر : اثنتي .

٢ ص : مهري .

٣ كذا في ر ، و لعله عون بن خارجة العدوي ( ف ٨٤ ) .

ابن موسى بن وَرَدان ، يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شوّال سنة ثمان وعشرين

وكان زبّان بن عبد العزيز شديد التحريض على حفص بن الوليد حتى قتل فكانت حضرموت¹ ... وكان ....٢ عورات زبّان أيّام المُسَوّدة . وقال مسرور٣

فإيناك لا تَجني من الشر غلطة فتودي كحقص أو رَجا بن الأنشيم فَــُلا خَيرَ فِي اللهُّ نَمْيا وَلا العَيش بَعدهم فكيفَ وَقَلَه أَصْحَوْا بسَيفِ المقطُّم

وقال ابن مَيّادة المُرّيّ :

لتقد سرّني إن كان شيئاً يتسُرّني منعاد ابن صبّار على بلخ والسَّفر ا وَحَوْثُسَرَةُ المُهُدِي بِمِصِرَ جِيادَهُ وَأُسْيَافَهُ حَتَّى اسْتَقَامَتُ لَهُ مِصِرُ

وقال مرسل بن حِمثْيَر يبكي حَفْصاً وأصحابَه :

يا عَيْنُ لا تُبْقي مِنَ العَبَرَاتِ جُسودي عَلَى الأحْسِاءِ وَالأمواتِ بسكتي النَّذِينَ مَضَوًّا فَهُمُ [قد] صاد فوا صَدَقات [شلَد] أبطلت ثارات م يا حَفَصُ يَا كُنَّهِفَ العَشْيرَةِ كُنُّلُّهَا ۚ يَا أَخَا النَّسُوالِ وَسَاتِيرَ العَوْراتِ إمَّا قُتُولِتَ فَأَنْتَ كُنْتَ عَمِيدَهُم وَالكَهَمْفَ للأَيْنَامِ وَالحَساراتِ أَوْدَى رَجـــاءٌ لا كَمَمِثْلِ رَجائينا وَجُلُ وَعُقْسَةُ فارِجُ الكُنْرُباتِ

114

كذا في ر ، وقال : ليست بينة في الأصل كأن الكلمة « حصر موك » .

٧ كذا في ر ، وقال : بياض قدر الكلمة الواحدة في الأصل .

٣ ن ( ١ : ٣٩٣ ) : المسور .

٤ كذا في ن . و في ر : غلظة فتوني

ه البيت محرف وناقص في ر ، ولعل الصواب ما أثبته .

وَشَبَابُنَا عَمَرٌ وَفَهَدٌ ذو النَّدى وَابنُ السَّليسطِ وَعَمَامِرُ الغاراتِ قُتُتِلُوا وَلَمْ أَسْمَعْ بِمِيثُلِ مُصابِيمٌ سَرَواتُ أَقُوامٍ بَسَسو سَرَواتِ طُلَّتْ دِمَاوْهُمُ فَلَمْ يُعْرَجُ لَهُمْ بَيْنَ وَلَمْ يُطْلَبُ لَهُمْ بِجُنَاةٍ

وقدم إلى مصر داعية عبد الله بن يحيني طالب الحق ، فدعاهم . فبايع له ناس من تُجيب وغيرهم . فبلغ ذلك حسان بن عتاهية ، فاستخرجهم فقتلهم حوثرة .

ثُمٌّ صُرف الحوثرة عنها في جمادى الأولى! سنة إحدى وثلاثين ومثة . وبعث به مروان مدداً إلى يزيد بن عمر ٢ بن هُبُسَيرة بالعراق . فحضرَ الحصار بواسط ، ثُمَّ قُتل مع يزيد بن هبيرة . واستخلف الحوثرة على مصر حسان

وقال ابن أبي ميسرة : استخلفَ عليها أبا الجراح الحَرَشيُّ . فكانت ولايته عليها ثلاث سنين وستة أشهر .

١ وقيل : إنه خرج لعشر خلون من رجب . ( ن ، خ ) .

۲ ر : عمرو . خطأ .

٣ كذا في خ ، ن . وفي ر : الجرشي .

### ٣١ ــ المغيرة بن عبيد الله.

ابن المغيرة بن عبد الله بن مسعدة بن حكمة البن مالك بن حدًد يفة بن بك ر بن عمرو بن جُوئية بن لتو ذان بن ثعلبة ابن عدي بن فترارة بن ذ بُنيان بن بتغيض ابن حدي بن فترارة بن ذ بُنيان بن بتغيض ابن ريث بن غطفان

ثم وليها المغيرة بن عبيد الله الفَرَاري من قبلَ مروان على صلاتها ، قدمها يوم الاربعاء لست بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين ومثة ، فجعل على شُرَطه ابنه أبا مسعدة عبد الله بن المغيرة ، وكان ليِّناً محبباً إلى الناس .

وخرَجَ المغيرةُ إلى الإسكندريّة في رمضان ، واستخلفَ عليها أبا الجراح الحَرَشيّ على الجند والشرط . ثمّ هلك أبو مسعدة فجزعَ عليه أبوه ، ثمّ توفي بعده لثنني عشرة ليلة ، كانت وفاته يوم السبت لثنني عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومئة . فكانت ولايته عليها عشرة أشهر واستخلف ابنه الوليد بن المغيرة وأجمع الجند على أن يولوا عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج الشمرط ، إلى أن يأتي رأي مروان . ثمّ صُرُفَ الوَليد في النصف من جمادى الآخرة .

ه الخطط ١ : ٣٠٣ ، والنجوم ١ : ٣١٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

١ كذا في ر ، و تاج العروس « حكم » وفي ن : عبيد الله بن سعد بن حكم ، تحريف .

٢ وقيل إنه قدم في السادس عشر من شهر رجب .

٣ ن : عشرة أشهر إلا أياماً ثلاثة ، وفي إحدى مخطوطات ن : إلا أياماً قليلة ، وهو الأصح .

## ۳۲ ـ عبد الملك بن مروان. ابن موسى بن نُصَير مولى لخم

ثمّ وليها عبد الملك بن مروان النّصَيري من قبل مروان ، وجمع له صلاتها وخراجها . وكان والياً على خراجها قبل أن يولى الصلاة . فجعل أخاه معاوية .ن مروان على الشرط . وليها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومئة .

ثم إن معاوية استعفى أخاه من الشرط بعد أشهر . فأعفاه وجعل مكانه عكرمة بن عبد الله بن عمرو بن قَحْزُمَ الحولاني . وإن عبد الملك أمرَ باتخاذ الناس المنابر في الكور ، ولم تكن قبله وإنها كان ولاة الكور يخطبون على العصي إلى جانب القبلة .

وخرَجَ رجل من القبط يقال له يُحنَّس بسمنود. فبعث إليه عبد الملك بعبد الرحمن بن عتبة المتعافري. فقتل يحنس في كثير من أصحابه. وخالف عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان على مروان أمير المؤمنين ، وتابعه على ذلك الرَّماحيس بن [عبد] العُزِّى الكنافيا في جمع من قيس. فنزلوا الحوف الشرقي وأظهروا الفساد. فبدر عبد الملك بن مروان أهل الديوان إليهم ، وجعل على جماعتهم موسى بن المهند بن داود بن نصير. فساروا في سبعة آلاف إلى بليس. فلما التقوا دعوا إلى الصلح ، على أنهم يخرجون عمرو بن سهيل والرماحس إلى أي أرض شاءا. فأجابهم موسى بن المُهند إلى الصلح وانصرفوا .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٤ ، والنجوم ١ : ٣١٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .

كذا في القاموس المحيط ( رمحس ) . وفي ر : الدماحس بن [ عبد ] العزيز . وفي ط : الرماحس ابن عبد العزيز .

### قدوم مروان بن محمد إلى مصر

وأجمع جند مصر على منع مروان إن هو سار إليهم ، وجعلوا على أمرهم ذلك عبيد الله بن عبد الرحمن بن عُميرة الحضرمي . فقد م عبيد الله بن مروان على مقدمة أبيه، فدعاهم ابن عميرة إلى النهوض معه، فتناقلوا عنه ، فرفض أمرهم . وقدم مروان بن محمد مصر يوم الثلاثاء لثمان بقين من شوال سنة اثنتين وثلاثين ومئة الحوسود أهل الحوف الشرقي ، وأوّل من سوّد هناك شرحبيل ابن منذي لفة الكلبي الزهبري . ولحق الأسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عُبد ابن نافع الفهري بالإسكندرية فسوّد بها . وسوّد عبد الأعلى بن سعيد بن عبد الله ابن مسسروق الحيشاني بصعيد مصر . وسوّد يحيي بن مسلم بن الأشتج مولى بني زهرة بأسوان . وعزم مروان على تعدية النيل فأمر بدار آل مروان المذهبة فأحرقت . فقال مروان : إن أبق أبنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، فيها النفقة . فقال مروان : إن أبق أبنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وإلا فما تُصابُ به من نشاف عبدي يبكي الدار المذهبة :

ينَا طَلَلًا أَقْوَى وَحَلَ البِلَى مِنْهُ لَدَى العُلُو وَفِي السُّفْلِ وَقَي السُّفْلِ وَقَي السُّفْلِ قَدَ كُنْتَ مَنَاوًى لِظُبِي الرَّمْلِ وَكُنْتَ مَنَاوًى لِظُبِي الرَّمْلِ وَكُنْتَ مَنَاوًى لِظُبِي الرَّمْلِ وَكَانَ أَرْبَابِلُكَ مَا إِنْ لَهُمْ فِي النَّاسِ مِن نَوْعٍ وَلا شَكْلِ

وبعثَ مروان الكَوَّثر بن الأسود الغَننَوي ، وعثمان بن أبي نيسْعَة الخَثْعَمَيّ، إلى الأسود بن نافع الفهمي. فالتقوا بالكيرْيَوْن في ذي القعدة . فقُتُل عيسى بن

١ ن : وقيل لثلاث بقين من شوال .

لا كذا في ر . وفي ص هنا : شرحبيل بن مديلعة ، و بعد هذا : شرحبيل بن بدرانة ، وشرحبيل بن مذيلفة . وفي معجم البلدان لياقوت : شرحبيل بن مديلفة .

أبي عُبيدة بن عقبة بن نافع . ودخل الكوثر الإسكندرية ، فقتل عبد الأعلى بن الهيجْرس مولى مراد ، كان على الموالي . وخالفت القبط برشيد . فبعث إليهم عثمان بن أبي نيسعته في المصصه فهزمهم . وبعث زبتان بن عبد العزيز إلى الصعيد . فأتى عبد الأعلى .ن سعيد فقاتله . فهزمه زبان ونجا عبد الأعلى . وجعل مروان معه عمرو بن سهيل بن عبد العزيز مُقيّداً . فلما قتل مروان هرب عمرو بن سهيل على وجهه .

وقدم صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ، وأبو عون عبد الملك بن يزيد الى مصر يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة . وسارَ مروان إلى بوصير من كورة الأشمونين ، فنزلها ومعه [عبد الملك صاحب مصر ، فوافتى] صالح بن علي في جيوشه ، وعلى مقد منه عامر بن إسماعيل . واستخلف صالح على الفسطاط محمد ابن معاوية بن بتحير بن ريسان ، أشارَ عليه به عياش بن عقبة الحضرمي . وقتُل مروان ببوصير يوم الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومئة ، وقتُل معه زَبّان بن عبد العزيز بن مروان ، وإبراهيم بن زبّان ، وعبد العزيز بن جُزّي وإسماعيل ابنا زبّان ، فدهبا إلى الأندلس . وقتُل بالصعيد بعد قتل مروان محمد بن زبّان ، فذهبا إلى الأندلس . وقتُل بالصعيد بعد قتل مروان محمد بن زبّان ، واطقيل بن زبّان ، واطقيل بن زبّان ، واطقيل بن زبّان ، ومروان بن الأصبغ بن عبد العزيز وابنه . ويقال : إن محمد ابن زبّان ذهب هارباً ، فلم يعرف به أحد ولا عُرِف له خبر .

ودخل صالح بن علي الفسطاط يوم الأحد لثمان خلون من المحرّم سنة ثلاث وثلاثين ومئة . وبعث برأس مروان بن محمد إلى العراق .

١ كذا في ر ، وقال : كأنه مصحف وفيه نظر إلى المقامصة المتقدم ذكرهم .

۲ زیادة ضروریة عن ن .

۳ ن:لتسع.

<sup>£</sup> كذا في رعن المشتبه . وفي ص : حري .

ه كذا في ر . وفي ص : قتل . خطأ للقرينة .

٣ كذا في رتبعاً لاسم عمه . وفي ص : حري .

## الدولة العباسية

## ٣٣ – صالح بن علي.

ابن عبد الله بن عبـّاس بن عبد المطلب بن هاشم

ثم وليها صالح بن علي "، من قبل أمير المؤمنين أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . فاستقبل صالح بولايته المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومئة . وبعث بوفد أهل مصر إلى أبي العباس ببيعة أهل مصر ، عليهم الوليد بن عبد العزيز بن المطلب ، وفيهم عيسى بن شافع بن السائب "، وعمد ابن معاوية بن بريحير بن رياسان ، وعبد الأعلى بن سعيد ، ومعاوية بن الزبير ابن عبد كلل ، وعبد العزيز بن ودعة الحميري ، ومحمد بن مشهور الأزدي . ابن عبد كلال ، وعبد المعزز بن موسى بن نصير ، ومعاوية بن مروان ، وأسر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ، ومعاوية بن مروان ، وموسى بن المهند بن داود بن نصير ، فشجنوا . وأخذ حسان بن عناهية الكندي الصغير ، فأتي به إلى الفسطاط . فضربه صالح بن علي " بالسياط ، ثم " الكندي الصغير ، فأتي به إلى الفسطاط . فضربه صالح بن علي " بالسياط ، ثم " قال نه : ما في البقاء خير بعد هذا . فضرب عنقه . وضرب عنق عثمان بن أبي نيسعة الحنعمي " ثم خلى موسى بن المهند" واستعمل على عنق عثمان بن أبي نيسعة الحنعمي " ثم خلى موسى بن المهند" واستعمل على حيوان الجند .

وجعلَ على شُرَطه ميحنصَن بن هانيء الكندي ، من أهل جرجان ، أخا

- \* الخطط ١ : ٣٠٤ ، والنجوم ١ : ٣٢٣ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٩ .
- ١ كذا في ر عن حاشية في الأصل. وفي ص : الوليد بن عبد الملك بن على بن السائب .
  - ۲ ر : [ أ ] أستبقيك . ولا داعي للزيادة .
    - ٣ كذا ني ر . و في ص : الهنيد .

يزيد بن هانيء ، أيّاماً ثمّ عزَله وجعلَ مكانه عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حُديج أيّاماً ، ثمّ صرَفه .

ونجا عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان إلى قيفُط ، من صعيد مصر ، ومعه أخوه عمر ' بن أبي بكر ، وبنوه عبد الملك وأبان ومسَسْلَمة بنو عاصم . فكتبَ إليهم صالح يؤمنهم ، فقدموا الفسطاط .

فحدثني ابن قديد قال : حدثنا عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه قال : حدثني العباس بن الوليد

عن موسى بن صالح قال : قدم عاصم بن أبي بكر بثلاثة أولاد ذكور من قفط ، قد أعنطوا أماناً من صالح . فكتب فيهم إلى أبي العباس . قال سعيد : وكان عاصم مواصل بني العباس . فكتب أبو العباس يأمره أن يُشخصهم . فحملوا في متحامل أعراء وحرَجت مع النظارة و فمروا بصالح بن علي ، وهو جالس على ظهر بيت الصدقة . فناداه عاصم : أيا صالح ، (لم يكنه) ما بالنا نشقل من بلد إلى بلد ، والله ما نحن بأرقاء فنسلك ، ولا نساء في ستمتع بنا . فما أجابه صالح . قال سعيد : فمضى بهم إلى قلنسوة من من في أرض فلسطين ، فقتلوا بها . وقتيل معهم عيسى بن الوليد بن عمر بن عبد العزيز . وأما عمرو بن سهيل بن عبد العزيز فتغيب ثم سود . وأتى شعبة بن العزيز . وأما عمرو بن سهيل بن عبد العزيز فتغيب ثم سود . وأتى شعبة بن عمران النميمي ، وكان على المضرية وهو لا يعرفه ، فقال : أنا عمرو بن سهيل جئت لا تحذ لي أماناً من الأمير وأدخل في دولته . فقال : النجاء ! إن ظفر بك قتلك . فاطلق فنغيب أ

ثُمّ خَرَجَ إلى جبل أَلاق بالتيه من ناحية الهامة فكان فيه . وكان يكاتب سعيد

١ ياقوت ( قلنسوة ) : عمرو .

٣ قلنسوة : حصن قرب الرملة من أرض فلسطين .

٣ كذا في ر . وفي ص ، ن ( ١ : ٣٠١ ) : المصرية ، وقيل في الذيل : والمضرية أقرب للظن .

ع ص : فبعث ، ورجحت ر ما أثبتناه .

ابن سعد بن اسطس ويزيد بن مقسم مولى حضرموت . فضرَبَ شُعْبِمَة خَصِيبًا له ، قد كان رأى كتاب عمرو بن سهيل إليه . فدخل على صالح فأخبره ، فأرسل إلى سرادقه فوجد الكتاب . فضرَب صالح عنق شعبة ، وأرسل صالح بيزيد بن هانى ۽ إلى جبل ألاق . فوجدوا عمراً يُحقيب جمالاً له . فأحيط به فأخذ هو وإبراهيم و محمد وعبد الرحمن بنو سهيل بن عبد العزيز فمضي بهم إلى قلكنسوة ، فقتُلوا بها . قال ابن عفير : وقتُل معه يزيد ، وأبان ومروان وعبد العزيز والأصبغ بنوه ، وقتُل عثمان بن سهيل في مرسه دات نفل الله .

وقال ابن عفير في موضع آخر : كان عبد الملك بن أبي بكر بن عبد العزيز ، والأصبغ بن زبّان أخذا بالهامة فقتُلا بنهر أبي فتُطْرُس م قال : فكتب أبو العبّاس أن تُشْخَص نساوهم وصبيانهم إلى المدينة . ثم م أمّنهم أبو جعفر ، فقدم من إفريقية زيد بن الأصبغ بن عبد العزيز وهو أبو وفاء ، ومحمد بن الحكم ابن أبي بكر بن عبد العزيز ، وإبراهيم بن سهيل ، وعبد العزيز بن مروان بن الأصبغ ، وهو يومئذ حدَث .

وقال ابن عفير في موضع آخر : قُتلَ مروان بن الأصبغ بنهر أبي فُطْرُس ، وعبد العزيز ووفاء ابنا مروان بن الأصبغ ، قُتلا مع أبيهما . وتُرك منصور ابن الأصبغ . وهرب إسماعيل بن سهيل ، وعمرو بن محمد بن عُمارة المُعيَطيّ ، وحميد كاتب زَبّان ، على أرجلهم إلى الأندلس . وضُربت عنق يزيد بن مقسم ، مولى حضرموت ، وعنق ابن أسطس . وهذا كلّه في سنة ثلاث وقتلائين ومئة .

۱ کذا ني ر .

۲ کذا في ر .

٣ أبر أبي فطرس : على اثني عشر ميلا من الرملة في سمت الشمال ، ومخرجه من أعين في الجبل المتصل
 بنابلس ، ويصب في البحر الأبيض المتوسط بين مدينتي أرسوف ويافا .

وفيها أمرَ للناس بأعطياتهم المشقاتلة والعيال ، وقُستَمت الصدقات على اليتامى والمساكين . وزاد صالح بن علي في مؤخّر المسجد الجامع بالفسطاط أربعة أساطين .

وورد كتاب أبي العبّاس أمير المؤمنين على صالح بن علي ّ ، بإمارته على فلسطين ، ويأمره بالاستخلاف على مصر . فاستخلف ٌ عليها أبا عون عبد الملك ابن يزيد ، مستهل ّ شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومئة .

وسار صالح بن علي ، ومعه عبد الملك بن مروان بن موسى بن نُه صير ، وأخوه معاوية بن مروان ، في أحسن حال ، وأرفع منزلة ، وخرج صالح معه برجال من أهل مصر ، صحابة لأمير المؤمنين أبي العباس . ومنهم الأسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ، وعبد الرحمن بن عُتبة المعافري ، وعباض بن حُريبة الكلبي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج ، في عشرة منهم . وأقطع صالح بن علي الذين سودوا ، وأقطع منهم شرحبيل ابن مُد يَد فقطة الكلبي ، أقطعه منشبُوبة ، والأسود بن نافع الفهري أقطعه منشبَوبة ، وأقطع عبد الأعلى بن سعيد قطائع بلكيمون وقرى أهناس .

١ كذا في خ، ن ، ر . و في ص : بعطياتهم .

٢ كذا في خ ، ن . وفي ر : واستخلف .

٣ منبوبة: قرية من قرى مصر أقطعها صالح بن علي شرحبيل بن مذيلفة الكلبي ، لما سود ودعا
 إلى بني العباس . كذا قال ياقوت في معجم البلدان ، و في ر : سويد .

٤ الميمون : في الواحات الخارجة .

ه أهناس : بالصعيد الأدنى من أعمال البهنسا .

## ٣٤ أبو عون عبد الملك بن يزيد. مولى هُننَاءة من الأزد ، وهو من أهل جُرْجَان

ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد على صلاتها وخراجها ، باستخلاف صالح مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومئة . فجعل على شرطه عكْرِمة بن عبد الله بن عمرو بن قَحْزَم الحولاني . ووقع الوباء بمصر فهرَب أبو عون إلى يشكُر ا ، واستخلف عكرمة على الفسطاط . وخرَج أبو عون إلى دمياط في شوال سنة خمس وثلاثين ومئة ، واستخلف عليها عكرمة بن قحزم ، وعلى الحراج عطاء بن شرَحْبيل مولى مُراد . وخرَج أبو مينا القبطي بسمنود . فبعث اليه بعبد الرحمن بن عُقْبة ، فقتُتل أبو مينا . وورد الكتاب بولاية صالح بن علي على مصر وفلسطين وإفريقية ، جُمعوا له . ووردت الجيوش من قبل أمير المؤمنين أبي العبّاس لغزو [ المغرب ] المعاهم عامر بن إسماعيل .

## ٣٥ - صالح بن علي بن عبد الله بن عباس \* \* الثانية

ثمّ وليها صالح بن عليّ بن عبد الله ولايته الثانية على صلاتها وخراجها . فدخلها لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ستّ وثلاثين ومئة . فجعل على شُرَطه

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۳۰۳ ، والنجوم ۱ : ۳۲۵ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

١ كذا في خـ ( ١ : ٣٠٩ ) ، يريد جبل يشكر . وموضعها في ر ، ص بياض .

٢ زيادة في ر عن خ في الغالب .

هـ الخطط ١ : ٣٠٦ ، والنجوم ١ : ٣٣١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

بالفسطاط عكومة بن عبد الله بن قحزم ، وعلى شُرَطه بالعسكو يزيد بن هانىء الكندي ، من أهل جُرجان .

وولتى أبا عون عبد الملك بن يزيد جيوش المغرب ، وقد م أمامه رجالاً من أشراف أهل مصر ، دُعاةً لأهل إفريقية ، منهم قُنْبُرة بن محريه بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُد يج ، وعثمان بن عبيد الله بن موسى بن نُصير ، والضحاك بن محمد الله خمي ، ووَحوْح بن ثابت البلوي . فخرَجوا أمام أبي عون وكان خروج أبي عون [في] جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومئة . وخرج عامر بن إسماعيل في جيوشه ، على مقدمة أبي عون . وبعث بالمُشتنى ابن زياد الخَمْعَمي ، في شوال سنة ست إلى الإسكندرية ، ليجهز المراكب إلى طرابُلُس . وبعث بعياش بن عُقبة الحضر مي في حمل الطعام لحيش أبي عون وعامر بن إسماعيل .

وتوفي أمير المؤمنين أبو العبّاس في ذي الحجّة سنة ستّ وثلاثين ومئة ، واستَخْلَفَ أبا جعفر عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس ، فاستقبل بخلافته سنة سبع وثلاثين ومئة . فأقرّ صالح بن عليّ على صلاتها وخراجها . وكتب صالح إلى أبي عون يأمره بالرجوع ، وبردّ الرعاة من أهل مصر ، وقد بلغوا سُرْت ُ . وبلغ أبو عون بَرْقة ، فأقام بها أحد عشر شهراً ° . واتخذ بها مصكى وتركه أ . ثمّ رجع أبو عون في جيشه إلى مصر ، وألحق صالح بن علي في أهل مصر ألفتي مقاتل ، وزاد أهل مصر عشرة عشرة أفي أعطياتهم .

١ كذا في ر ، وهو غير واضح .

كذا في ر ، وقال : في الأصل بعد نصير « بن » حذفنـــاه .

٣ زيادة من خ ، ن .

برت: مدينة على ساحل البحر ( الأبيض المتوسط ) بين برقة وطرابلس ، في شمال أجدابية ،
 وفي خ: شبرت.

ه كذا في ن أيضاً . و في خ : يوماً .

٣ كذا في ص ، ر ، ورجح أنها محرفة عن نزلة .

ثم خلع الحكم بن ضَبعان الجُدامي بفلسطين . فبعث صالح من مصر أبا عون ، ومحمد بن الأشعث الحُزاعي ، وأبا سعيد بن معاوية بن يزيد بن المهلّب ، فلقوا الحكم بن ضبعان فهزموه . وبعث أبو عون إلى مصر بثلاثة آلاف رأس من أصحاب الحكم . وندب صالح بن علي الناس إلى فلسطين ، وعقد عليهم لوَحُوْح بن ثابت البلوي ، والضحاك بن محمد اللخمي ، ويزيد بن الزّبرقان القيسي . ثم رأى صالح أن يخرج فيهم ، فخرج متوجها إلى فلسطين ، واستخلف عليها ابنه الفضل بن صالح فبلغ صالح إلى بمُلسبيس ثم تراخى عن المسير حتى بلغه الفتح . ورجع إلى مصر .

فحدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد بن عفير ،

عن أبيه قال : لمّما خرَجَ الحكم بن ضَبّعان بفلسطين ، طلبَ صالح بن علي مّمن أن في عسكره بمصر ، من بني رَوْح بن زنباع . فاختفى رجاء بن رَوح عند محمد بن معاوية بن بَحير بن رَيْسان . واختفى رَوْح بن رَوْح عند خالد بن سعيد بن ربيعة الصّد في . وأخيد سلامة بن سعيد بن رَوْح وزنباع بن ضَبْعان . فقتُل سلامة بن سعيد . قال أبو ميسرة الحيضرَمي : فخرَجت مع خالد بن حيّان ابن الأعيْسَ ، فدخل على صالح بن علي في سُرادقه [ عند ] المصلى . فأقمت أنتظره ، فأتي برجل أفطس في الحديد فقال : أيّها الناس ، أنا زنباع بن ضَبّعان ، قستل ابن عمتي أمس ، وأقنتك اليوم . فد خل به على صالح فقتله . وبعني " محمد بن معاوية" محمد بن معاوية المناس بَحير عند صالح بن علي " ، بأمر رجاء بن رَوْح . فأتَى محمد بن معاوية المناس بَحير عند صالح بن علي " ، بأمر رجاء بن رَوْح . فأتَى محمد بن معاوية المناس بَحير عند صالح بن علي " ، بأمر رجاء بن رَوْح . فأتَى محمد بن معاوية المناس بَحير عند صالح بن علي " ، بأمر رجاء بن رَوْح . فأتَى محمد بن معاوية المناس بَحير عند صالح بن علي " ، بأمر رجاء بن رَوْح . فأتَى محمد بن معاوية المناس بي المناس المناس بي المناس

۱ ص ، ر : نذر ، وظن أن صوابها بدر .

٢ الكلمة غير منقوطة في ص ، ر ، وظن أن صوابه كما أثبته .

٣ كذا في خ ، ن . وفي ر : فلسطين . خطأ ، لأنه عاد إلى مصر أولا ثم خرج إلى فلسطين .

ځ زيادة في ر .

<sup>&</sup>lt;u>ه كذا ني ر . و ني ص : بقي . </u>

۹ هو محمد بن معاویة بن بحیر ، کما مضی ذکره .

مُسَلّماً . فقال له : اقعد من فقعد حتى إذا خلا قال : يا ابن بحير ، ألمَ أَكْرِمك ؟ ! أَلَم أَشْرَفك ؟ ! فكان ثوابي أن آويت أعدائي . قال : وما ذاك ؟ قال : رَجاء بن رَوْح عندك . قال : أصلح الله الأمير ! اختر واحدة من اثنتين ، فيها لي براءة ولك شفاء مما المهمتني : إما أن تُرسل الحيل على غرتي فتفتش منازلي ، وإما أن أبرىء صد قك بيميني . قال : فسم المرأتك . قال : ابنة فهد بن كثير المعافري . قال : فهي طالق ، وكل مملوك لك حر ، وعليك المشي إلى بيت الله ، إن كان عندك ولا تُعلم مكانه . فحلف . فقال : انصرف . ألشي إلى بيت الله ، إن كان عندك ولا تُعلم مكانه . فحلف . فقال : انصرف . أشاهير ذلك فيعرف ، فلا ننجو من القوم ، ولكن ادخل علي واعتزل مضجعي . فكان يفعل ذلك ، حتى إذا سار صالح ، أظهر طلاقها وأعتق رقيقه ، ومشى إلى

ثم سار صالح إلى فلسطين ، وكتب إلى أبي عون بالمسير إليه . كان خروج صالح لأربع خلون من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومئة . فلقيه أبو عون بالفرَما ، فأمرَه على مصر صلاتها وخراجها . ومضى صالح إلى فلسطين ، ودخل أبو عَون الفُسطاط لا لأربع بقين من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومئة . حد ثني ابن قُد يد ، عن عبيد الله ، عن أبيه قال : حد ثني عمرو بن بحري السبئي : أن صاحاً لمنا خرج عن مصر إلى الشام ، خرَجَ بنفر من وجوه أهل مصر ، منهم معاوية بن عبد الرحمن بن قَحْزُم الخولاني ، وخالد بن حيان الأعنين الحضرَمي وشُرَحْبيل بن مُذيلفة الكلبي ، وغَوْث بن سليمان الحضرَمي ،

۱ زيادة في ر..

٢ ر : ودخل صالح فلسطين ، ودخل أبو عون الفسطاط . وفي ص : ودخل أبو عون فلسطين ،
 و دخل أبو عون الفسطاط . والعبارة ن محرفتان .

٣ كذا في روقال : في الأصل : خلف . وقد أعيدت هذه الرواية في كتاب القضاة وسمي هناك خالداً .

## ٣٦ ـ أبو عون عبد الملك بن يزيد.

#### الثانية

ثم وليها أبو عون عبد الملك بن يزيد الثانية على صلاتها وخراجها ، باستخلاف صالح بن علي إياه عليها ، وذلك في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين . فجعل على شرطه عركرمة بن عبد الله بن قدر م وعلى الدواوين عطاء بن شرحبيل . ثم اأورده أبو جعفر بولايتها .

وقدم أمير المؤمنين أبو جعفر بيت المقدس ، وكتبَ إلى أبي عون بأن يستخلف على مصر ويخرج إليه . فاستخلف عليها عكرمة بن عبد الله ، وعلى الحراج عطاء بن شرَحبيل مولى مراد . وخرجَ أبو عون للنصف من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وأربعين ومئة .

حدثني ابن قديد قال: حدثني عبيد الله بن سعيد،

عن أبيه قال : لمّا أراد أبو جعفر عزل صالح بن علي عن مصر ، ضم اليه فلسطين ، وأمره بالشخوص إليها ، وأن لا يستخلف على مصر . فلما استقر بها عزله عن مصر ، وضم اليه الأردن ، وأمره أن يصير إليها . فلما استقر بها عزله عن فلسطين ، وضم اليه دمشق . فلم يزل ينقله حتى صار إلى الجزيرة . ولمّا صار أبو عون ببيت المقدس ، بعث أبو جعفر موسى بن كعب عليها . فكانت ولاية أبي عون عليها هذه المدة الثانية ثلاث سنين وستة أشهر .

الحطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۱ : ۳۳۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

على الصلاة ، كما في الخطط والنجوم .

## ۳۷ <u>ـ مو سي بن كعب ۥ </u>

ابن عُسِيَسْنة بن عائشة بن عمرو بن سَرِيّ بن عائدَة بن الحارث ابن امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم بن مرّ بن أدّ ابن طابخة بن اليأس بن مضر

ثم وليها موسى بن كعب من قبل أمير المؤمنين أبي جعفر ، وكان موسى من نُقباء بني العبّاس . فدخلها لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومئة على صلاتها وخراجها . فجعل على شرطه عركرمة بن عبد الله بن قحزم .

فحدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه : أن موسى بن كعب لمنا ولي مصر نزل العسكر ، فجعل وجوه الجند يغدون عليه ويروحون . فقال : ألكم حاجة ؟ أتشكون ظُلامة ؟ قالوا : لا . قال : فما هذا الاختلاف ؟ قالوا : كننا نفعل ذلك بأمرائنا قبلك . فقال : قد وضعه الله عنكم ، فأقيموا في منازلكم . فانتهى الناس ، ولزمه الفضل بن مسكين بن الحارث بن باباة بالغُدُو والرواح . فسأل يوماً من ببابه ، فأخبر به ، فدعا به . فقال : ألك حاجة ؟ أتشكو ' ظُلامة ؟ قال : لا . قال : فما لزومك بابي ، وقد أمرت بالكف عن ذلك ؟ أنت تريد أن ترى فينا أمراً تبغينا به . فحبسه حتى عُزل .

حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه ،

عن المَيْسَريّ عبد العزيز بن أبي ميسرة قال : كان موسى بن كعب يقول

\* ترجمته في الخطط ١ : ٣٠٦ ، والنجوم ١ : ٣٤٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ . ١ ر : أتشكون . تصحيف . في خطبته: من كان يريد جارية فارهة "، أو غلاماً فارهاً ، فليرفع يديه إلى الله . وقال في خطبته: هذا أخوكم عبد الغفار الأزْديّ كان معكم منذ ثلاث ثمّ مات ، فلا تغفلوا عمّاً نزل به .

وحدثني ابن قديد : أنه انتسخ من رقاع يحيىي بن عثمان بن صالح بخطه :

حد ثني أشياخنا: أن أسد بن عبد الله البَهجَلي كان والياً على خراسان ، فاتهم موسى بن كعب بأمر المسودة ، فألجيم بلجام ثم كسرت أسنانه . فلمنا صار الأمر إلى بني هاشم أمالوا على موسى الدنيا . فكان موسى يقول : كانت لنا أسنان وليس عندنا خبز ' ، فلمنا جاء الخبز ' ذهبت الأسنان .

وذكر أشياخ مصر أن أبا جعفر كتب إلى موسى بن كعب حين عزله : إني عزلتك عن غير سخط ، ولكن بلغني أن عاملاً يُقْتَلَ بمصر يقال له موسى ، وكرهت أن تكون هو فكان ذلك موسى بن مصعب زمن المهدي . فوليها موسى ابن كعب سبعة أشهر ٢ ، وصُرِفَ في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومائة . واستخلف على الجند خالد بن حبيب وعلى الجراج نوفل بن الفُرات . وخرج من مصر يوم الاربعاء لست بقين من ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومئة .

١ في ص بالراء ، وأصلحها ر عن خ ، ن .

۲ ن : وأياماً .

٣ كذا في ر ، ن . وقيل في ر : خرجت هذه الصفحة عن محلها باختلال في التجليد . وفي خ : ابن

حاله بن حبيب .

## ٣٨ ـ محمد بن الأشعث.

ابن عُقْبُهَ بن أُهْبَان بن عِياذا بن رَبيعة بن كعب ابن أُميَّة بن يَقَطَّة بن خزيَّمة بن مالك بن سلامان ابن أُسلم بن أفْصَى بن حارثة بن عمروا بن عامر

فوليها محمد بن الأشعث الخُزاعي ، وهو من ولد عُفّبة مُكلّم الذئب ، من قِبلَ أمير المؤمنين أبي جعفر على صلاتها وخراجها ؛ قَدِمِها يوم الاثنين لحمس خلون من ذي الحجّة سنة إحدى واربعين ومئة . [ ووَلّى على شرطته المهاجر بن عثمان الخزاعي ، ثمّ عزله ] وجعل مكانه على الشّرَط محمد بن مُعاوية بن بتحير بن ريّسان الكلاعي . فلمنا استقر محمد بن الأشعث بها ، بعث أبو جعفر إلى نوفل بن الفرات : أن اعرض على محمد بن الأشعث ضمان خراج مصر ، فإن ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى وإن أبَى فاعمل على الخراج . فعرض عليه ذلك فاستشار محمد بن الأشعث كاتبه ، فأشار عليه أن لا يفعل. فانتقل نوفل بالدواوين إلى دار الرمل . فافتقد وابن الأشعث الناس ، فقيل له : ها عند صاحب الخراج . فندم على تسليمه .

وعقد محمد بن الأشعث لأبي الأحوص عمرو بن الأحوص على جيش ،

الحطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۱ : ۳۶۹ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

١ كذا في أسد الغابة و تاج العروس . و في ر : عباد .

٣ كذا في ر عن الجدول ، وفي ص : عمر .

۳ زیادة ضروریة عن ن .

۽ کذا ني ر عن خ . و ني ص : قال .

ه ر : فانتقل نوفل الدواوين إلى دار الرمل فافتقد . وفي خ : فانتقل نوفل الدواوين فافتقد . وفي
 ن : فانتقل نوفل إلى الدواوين ففقد . وأظن أن الصواب ما أثبته .

وبعث به إلى المغرب ، لقتال أبي الخطّاب عبد الأعلى بن السّمْح الإباضي المولى المعافر . فلقيه أبو الخطّاب بمغمداش ن فهزم أبا الأحوص وقتل عسكره . فبلغ ابن الأشعث ذلك ، فعسكر بالجيزة ، وصلّى بها يوم الأضحى سنة اثنتين وأربعين ومئة . وتوجّه إلى الاسكندرية ، واستخلف على مصر محمد بن معاوية ابن بتحير بن ريّستان .

حدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه قال : كان محمد بن معاوية بن بَحير قد سُعيي [ به ] عند أبي عون ، وحَطّ عطاءه إلى عشرين ومئة ، وكان في المئتين . فلما قدم محمد بن الأشعث ، وَلاه الشّرَط . فكان يصعد المنبر فيشتم أبا عون ، ويقول : النخاس الكذاب . فشتمه يوماً عند محمد بن سعيد صاحب الخراج . فقال له سالم بن سليمان الحربي القائد : أتشتمه وهو قائد أمير المؤمنين ؟ قال : وأشتمك ، فعليك وعليه لعنة الله ! فكانت ولاية ابن الأشعث عليها سنة وشهراً .

ا كذا في ث ( ه : ٢٤٠ ) والبيان المغرب ( ١ : ٦٠ ) ومعجم البلدان لياقوت ( ١ : ٧١١ ؛

- ١٨ ، ٢ : ٧٩٧ ) . وفي ر : بن الشيخ . وفي ص : بن السيح . وفي ن : أبو الحطاب
الأنماط .

٢ مغمداش : بجوار سرت . ( أحسن التقاسيم للمقدسي ٢٤٥ ) .

٣ زيادة ضرورية . وفي ر : بني . وفي ص : ىعى ، بدون نقط .

### ٣٩ - حميد بن قحطبة.

ابن شَبَیب بن خالد بن مُعَدْدَان بن شمس بن قیس بن أكْلُلَب ابن سعد بن عمرو بن غَنْهُ بن مالك بن سعد بن نَبَهْان ابن ثُعَلُ ابن عمرو بن الغَوْث بن طَیّیء

ثم وليها حُميد بن قحطبة من قبل أبي جعفر على صلاتها وخراجها ، فدخلها في عشرين ألفاً من الجند ، يوم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين ومئة . فجعل على شرطه محمد بن معاوية بن بتحير . ثم قدم عامر بن إسماعيل في عسكر ، لست خلون من شوال . وقدم معه الأغلب ابن سالم ، ومحمد بن بتحير على الشرط .

فحدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه قال : أخبر ني الميسري ،

عن أبيه : أن عمر بن حبيب المؤذن أتّى ابن بحير " بالصبح ، وهو في دار الفلاقيل . فرأى شيئاً كرهمه . فبلغ ذلك حُسُميداً فاستشار الجند في رجل يوليه الشّرَط ، فقيل له : عليك بعبد الله بن عبد الرحمن معاوية بن حُد يَبْج . فولاً م من يومه فكان مُقام ابن بتحير على شُرَط " حُسَيد ستة أشهر .

وحدثني [ ابن قديد ]؛ عن عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه قال : وقدم إلى مصر علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ،

- \* الحطط ١ : ٣٠٦ ، والنجوم ١ : ٣٤٩ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
- ١ ر : نبهان بن نعل ، ورجح ثمل ، والذي في كتب الأنساب واللغة أن نبهان وثعل أحوان ،
   فثمل إذن مقحمة , انظر نهاية الأرب للنويري ٢ : ٢٩٩ .
  - ٢ كذا في ر . و في ص : أبو بجير .
    - ٣ كذا في ر . وفي ص : الشرط .
      - ۽ زيادة في ر .

في إمرة حُميد بن قَحَطْسَة ، داعية ً لأبيه وعمَّه . فنزل على عَسَامة بن عمرو المُعَـافري . فذكرَ ذلك صاحب السكة لحميد بن قـَحـُطبَّة ، وقال : ابعثُ إليه فخذه . فقال حميد : هذا كذب . ودس ّ إليه ' فتغيّب .

ثمّ بعثَ إليه من الغد فلم يجده . فقال لصاحب السكّة : ألم أعلمك أنّه كذب ؟ وكتبَ بذلك صاحب السكة إلى أبي جعفر ، فعزله وسخطَ عليه . ثمِّ صُرِفَ ٢ حُسُميد عنها في ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومئة . وخرجَ منها يوم الاثنين لثمان بقين من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومئة"

## ٠ ٤ ـ يزيد بن حاتم \* ابن قبيصة بن المُهلّب بن أبي صُفْرة

ثمّ وليها يزيد بن حاتم المهلّني ، من قيمَل أمير المؤمنين أبي جعفر ، على صلاتها وخراجها . فقد مها يزيد يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وَ أَرْبِعِينَ وَمَنْهُ . فَجَعَلَ عَلَى شَرَطُهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَبْدُ الرَّحَمْنُ بِنَ مُعَاوِيةً بن حُدُرَيجٍ ، واستخلف على الخراج معاوية بن مَرَّوان بن موسى بن نصير أ.

وفي ولايته ظهرت دعوة بني حسن بن عليّ بمصر ، وتكلّـم بها الناس . وبايع كثير منهم لعلي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ° . وهو أوّل علوي

- ١ كذا ني خ . وني ر : عليه . وني خ ( ٢ : ٣٣٨ ) : ودس إليه أن تغيب .
- ٢ واضح أن العبارة ركيكة . وفي خ : فكتب بذلك إلى أبي جعفر ، فصرفه في ذي القعدة . وفي
   ن : فكتب ذلك لأبي جعفر المنصور فغضب وصرفه عن إمرة مصر في ذي القعدة .
  - - ٣ ن : وكانت ولايته على مصر سنة واحدة وشهرين إلا أياماً .
    - \* الحطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
      - غ كذا في خر ( ۱ : ۲۰۷ ) ، ن ( ۲ : ۱ ) . وفي ر : سعيد .
- ه أقحم ر عبارة « بن عبد الله » بين الحسنين، خطأ. و انظر مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ٢٠١.

قدم مصر . وقام بأمر دعوته خالد بن سعيد بن ربيعة بن حُبيش الصّد في . وكان جد و ربيعة بن حُبيش من خاصة علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وشيعته ، وحضر الدار . فاستشار خالد بن سعيد أصحابه الذين بايعوا له . وفيهم دحيسة ابن المُعصب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ، ومنصور الأشل بن الأصبغ بن عبد العزيز . فقال لهم : ما ترون ؟ الأصبغ بن عبد العزيز . فقال لهم : ما ترون ؟ فأشار عليه دحية أن يبيت يزيد بن حاتم في العسكر ، فيضرم عليه ناراً . وقال أهل الديوان : نرى أن تحوز بيت المال ، وأن يكون ظهورنا وخروجنا في المسجد الجامع . فكره خالد بن سعيد أن يبيت يزيد بن حاتم وخشي عليه اليمانية . وخرج منهم رجل من الصّد ف ، قد شهد أمرهم كلّه ، حتى أتّى إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، وهو يومنذ على الفسطاط . فخبره " أنهم الليلة يخرجون . فمضى عبد الله بن عبد الرحمن إلى يزيد ، وهو بالعسكر ، ليخبره . يخرجون . فمضى عبد الله بن عبد الرحمن إلى يزيد ، وهو بالعسكر ، ليخبره .

وسار خالد بن سعيد في الذين معه ، وعليه قباء خيز أصفر وعمامة خز صفراء ، وقد سوّم فرسه بعمامة ، وعمد إلى المسجد الجامع في نصف الليل . فانتهبوا بيت المال ثم تضاربوا عليه بسيوفهم . فلم يصل منهم إليه إلا اليسير . وبعث يزيد بن حاتم مع ابن حدُديج بنوّبة بن غرّيب الحوّلاني ، وبأبي الأشهل سعيد بن الحكم الأزدي من أهل الموصل ، ودفيف بن راشد مولى يزيد بن حاتم . وقال لهم يزيد : إن رأيتم المصابيح في الدور فهو أمر عام ، فانصرفوا إلي ، وإلا فأتوا المسجد فاعلموا الخبر ، فلما انتهوا قالوا : نرجع ، قال نوّبة : أما أنا فلا أبرح حتى يأتي أمره ، لأنه قال لكما : ارجعا ولم يقل لي . فقال له

١ كذا في ر عن خـ ( ٢ : ٣٣٨ ) . وفي ص : الرأي . تحريف .

٢ كذا في مس ، خ ( ١ : ٣٠٧ ) ، ن ( ٢ : ٩٩ ) . وفي ر ، ي ( ١ : ١٠ ، ٧٦١ ) ، و المعارف لابن قتيبة ( ١٨٤ ) ، وأنساب الأشراف ( القدس ١٨٥ ) : مصعب .

٣ كذا في خ ( ٢ : ٣٣٨ ) . وفي ر : فخبر هم .

ابن حُندَيج : فقيفُ إذاً عند دور بني مسكين ، فإنَّه مفرَق طُرُق . قال : أمًّا هذا فأَفعلُ . وثاب إلى يزيد بن حاتم نفر من أهل مصر ، وأتاه المنتظر بن إسماعيل الرَّعَيِّني من الصحراء. فقال ابن حاتم : ما فعل ابن عُسُمَير الحضرَميُّ ؟ قالوا : لم يخرج معهم . قال : وأبو حزَّن°ا المعافريّ ؟ قالوا : بالباب . قال : فالأمرُ يسير . وأرسلَ ابن حاتم إلى أصحابه ، فجعلوا يأتونه سُكارى . فقال : إنَّ نُـضُوحَـكم الليلة لكثير . وكان ممّن حضرَ ليلتئذ من وجوه قوّاده العلاء ابن رَزين الأزْديّ من سُلَيَمة ، ويحيّى بن عبد الله بن العبّاس الكندي ، وأبو الهَـزْهـَـاز النخـَعيّ ، وأبو كندة بن عبيد بن مالك الكلبي . فساروا جميعاً ، ثمّ وجَّه دفيفاً في جمع منهم من قبل سوق وَرْدان . ومضى ابن حُدُيَج ، وكان بسوق الحمام . ووَقفَ أبو الأشهل في السرّاجين . وأقبل نصر بن حبيب في الجموع من نحو دور بني مسكين . فوَقَفَ ابن حُمْدَيج على الباب الذي من ناحية بيت المال، فكلُّم خالد بن سعيد ، وهو فوق ظهر المسجد، كلمة قبطيَّة ۖ فقال : انسلٌّ . فخرَجَ على وجهه ورمي مُسوَّدٌ بسهم في الظلمة نحو مخرج الكلام ، فأصاب خدّ خالد بنُشّابته . وخرج من نحو سوق الحمام ، وخرج ابناه إبراهيم وهُدُبَة من نحو المرحاض الذي إلى دار بني سهم . ومضى خالد بن سعيد إلى إسماعيل بن حَيَوْة بن عُتُشبة بن كليب الحضرميّ فسأله أن يخفيه فقال : لقد هممتُ أن أُوبـقـَك وأذهب بك إلى الأمير . ثمَّ أتنَى عيَّاش بن عُقْبُة بن كليب فقال : أخاف اليمين . فأتمَى يحيمَى بن جابر أبا كِنانة الحضرميّ ، فآواه سبعين ليلة حتى سكن الطلب ، وهدأ أمره . وقُتُل تلك الليلة كَلْشُمْ بن المُنذر الكلبي ثمَّ أحد بني عامر ، ممَّن كان مع خالد بن سعيد ، ولم يكن هذا مذهبه ، وإنَّما كان غضبَ على يزيد بن حاتم ، ۖ فخرَج عليه مع خالد . وأمرَ يزيد بن حاتم عبد الله بن حُدُدَيج بإطلاق الأسارى . فقال : حتى أوَدَّبهم . فضرَبهم وخلاَّهم .

١ كذا في ر . وقال : غير واضح الكتابة في الأصل .

٧ كذا ني ر ، وقال : في الأصل : ننطية ، ويحتمل نبطية إلا أن ( قبطية ) أقرب للتصور .

وكان القتلى تلك الليلة من أصحاب خالد ثلاثة عشر رجلاً ، ولم يكن فيهم من له ذكر غير كلثم بن المنذر الكلمي .

ثم قدمت الحطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن ، في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومئة ، فنصبوه في المسجد الجامع . وقامت الحطباء فل كروا أمره . وهم شبّة بن عقبال ، وكرب بن متصفّلة بن رقبّة الحيري ، ويحيى بن عبد الرحمن الأعلم ، وخالد بن أسيّد ، وزافر الفيّاش ابن عُمر ، وصبيح بن الصبّاح ، والحضرمي معاوية . وأمّا علي بن [ محمد بن عبد الله بن حسن ، فاختلُف في أمره . فزعم بعض الناس أنّه حميل إلى أبي عبد الله بن حسن ، فاختلُف في أمره . فزعم بعض الناس أنّه حميل إلى أبي جعفر .

وأخبرني ابن قديد عن يحيىي بن عثمان بن صالح عن

ابن عُفير : أن علي بن محمد اختفى عند عَسَامة بن عمرو . وقد وجّه عَسَامة إليه ، وأنزَله قرية له من طُوّة " . فمرض علي بها فمات ودُفن بها . وحُمل عَسَامة إلى العراق فحبُس زماناً . فلمنا صار الأمرُ إلى المهدي ، قام أبو عبيد الله الأشعري كاتب المهدي في أمر عَسَامة ، لما بين المعافر والأشعريين . فأدخله إلى المهدي وشفع فيه . فأمنه المهدي ، على أن يصد قه عن علي بن محمد . فقال : مات والله يا أمير المؤمنين في بيتي لا شك فيه . فصد قه المهدي ، وفرض له مئتين ، ورد و إلى مصر .

- ١ ظن ر أنه عقال ، بفتح العين وتشديد القاف . وليس به .
- ٢ رجح ر أنه كرز بن مصقلة ، وليس به ، وإنما هما أخوان ، وكان كرب خطيباً كأبيه في زمن
   الحجاج . انظر تاج العروس « رقب » .
- ٣ وفي خ( ٢ : ٣٣٩) : طرة . وقال ياقوت (طوخ) : « وطوخ الحيل : قرية أخرى بالصميد في غربي النيل ، يقال لها طوخ بيت يمون ، ويقال لها طوة أيضاً ، وبها قبر علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب ، رضي الله عنه . كان خرج بمصر في أيام المنصور سنة ه ١٤٤. فلما ظهر عليه يزيد بن حام ، أخفاه عسامة بن عمر المعافري في هذه القرية ، وزوجه ابنته ، إلى أن مات ودفن بها » .

وأمّا خالد بن سعيد فاستخفى زماناً طويلاً ، ثمّ مات في زمن المهديّ بعد الستين ومئة في سكندرية .

وشكت المعافر إلى يزيد بن حانم بُعثد الماء عنهم . فابتنى يزيد بن حاتم فِسْقيِّة المعافر ، وأجرى إليها الماء من ساقية أبي عون ، وأنفق فيها مالاً عظيماً . فقال له أبو جعفر : لـم أنفقت مالي على قومك ؟

وورد كتاب أبي جعفر على يزيد بن حاتم ، يأمره بالتحوّل من العسكر إلى الفسطاط ، وأن يجعل الدواوين في كنائس القصر ' ؛ وذلك في سنة ستّ وأربعين ومئة . [ ومنع يزيد أهل مصر من الحجّ سنة خمس وأربعين ] فلم يحجّ منهم أحد ولا من أهل الشام " ، ليما كان بالحجاز من الاضطراب بأمر ابن حسن . ثمّ حجّ يزيد بن حاتم سنة سبّع وأربعين ، واستخلف على مصر عبد الله بن عبد الرحمن بن مُعاوية بن حُدَيج .

وعقد يزيد بن حاتم لعبد الأعلى بن سعيد الجيشاني على خيل ، ووجههم إلى بلاد الحبشة ، وكانت خارجة خرَجت بهم ، عليهم أبو ميمون . فقتله عبد الأعلى ، وخرَجَ برأسه وروءوس أصحابه إلى أمير المومنين المنصور المهلب بن داود بن يزيد بن حاتم .

وضم يزيد بن حاتم بَرْقَة إلى عمل مصر ، وهو أوّل من ضمّها إليه . وأمّرَ عليها عبد السلام بن عبد الله بن هُبيرة الشيباني وذلك في سنة ثمان وأربعين ومئة . وخرَجَ القبط على يزيد بن حاتم بسَخًا ، ونابذوا العمّال وأخرجوهم . وكان أميرها عبد الجبّار بن عبد الرحمن الأزْديّ ، وذلك في سنة خمسين ومائة .

١ يعني قصر الشمع ، وهو حصن بناه الفرس أيام تملكهم لمصر ، وكان على الضفة الشرقية من النيل قرب الكنيسة المعلقة في مصر القديمة .

۲ زیادة عن خ ( ۱ : ۳۰۷ ) .

٣ كَذَا فِي خُـ ( ١ : ٣٠٧ ) ، نِ (٢ : ٣) . وفي ر : إلا من أهل الشام .

ع ن : وكان ذلك في سنة تسع و أربعين ومئة .

ه كذا في خـ ( ١ : ٧٩ ) . وفي ر : ونابذوا وخرج العمال .

وصاروا إلى شُبُرا سُنُباط ، فقاتلوا [ ابن ] عبد الرحمن . وانضم إليهم أهل البَشَرود ، والأوسية ، والبُجوم ، فأتنى الحبر يزيد بن حاتم ، فعقد لنصر بن حبيب المُهلبّي على أهل الديوان ووجوه أهل مصر . فخرَجوا اليهم فبيتهم القبط . فطنعين محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حد يج حتى سقط . وطنعين نصر بن حبيب طعنتين . وقنتل عبد الجبّار بن عبد الرحمن . وألقى توبة الحولاني النار في عسكر القبط . وانصرف الجيش إلى الفسطاط منهزمين .

ثم صُرفَ يزيد بن حاتم عنها . ورد عليه كتاب أبي جعفر بذلك في شهر ربيع الآخر أسنة اثنتين وخمسين ومئة . فكانت ولايته عليها سبع سنين وأربعة أشهر .

١ سنباط : بلدة من أعمال المحلة الكبرى .

٢ البشرود : كورة كانت في أراضي ناحية سيدي غازي ( الكفر الغربي سابقاً ) بمركز كفر الشيخ
 بمديرية الغربية ، ويدل عليها حوض البشروط .

٣ الأوسية : كورة دميرة .

البجوم: من أعمال الدنجاوية من مصر السفل ، وأرض كانت بقرب أدكو . ويميل ر إلى أنها
 النخوم : وهي كلمة قبطية تمي مصر ، فيما يقول ياقوت .

ه كذا في ر . وفي ص : قتلتهم . وفي خ : فبتهم .

٦ ن : ربيع الأول .

### ٤١ ـ عبد الله بن عبد الرحمن.

ابن مُعاویة بن حُدیج بن جَفَنْهَ بن قُنْبُرُة بن حارثة ابن عبد ابن عبد شمس بن معاویة بن جعفر بن أسامة بن سعد ابن تُجیب

ثم وليها عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدُدَيج ، من قبل أمير المؤمنين أبي جعفر ، على صلاتها ، يوم السبت لثنني عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ومئة . فلم يُول على الشترط أحداً ، ولكن جعل على التابوت علي بن زيدان التنجيبي ، ثم عزله فولا ه محمد بن يعفسُ المعافري ، ثم عزله فولا و عمران بن سعيد الحينجري ، ثم عزله فولا و رجلاً من الموالي يكنى أبا المجيب .

وحدثني ابن قديد قال : حدثني عبيد الله بن سعيد ، عن أبيه قال :

قال المَيْسَرِيّ : كان عكْرِه بن قَحْزُم على شرطة أبي عون ، فخطب وعليه رداء نارَنْجيّ . وكان أبن بتحير على شرطة ابن الأشعث يخطب في قميص وساج . فأوّل من خطب في السواد عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حُدريج .

وخرَج عبد الله بن حُدَيج إلى أمير المؤمنين أبي جعفر ، لعشر بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومثة ، واستخلف أخاه محمداً عليها . ورجع في

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ١٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

كذا في ر ، وبلا نقط في ص ، و إنما نقط تخميناً .

٢ بلا نقط في ص .

٣ نارنجي : بلون النارنج .

ع الساج : الطيلسان الأخضر . وفي ر : ساح ( ؟ ) .

آخر سنة أربع .

وتوفي عبد الله بن عبد الرحمن ، وهو واليها ، يوم الأحد مستهل صفر سنة خمس وخمسين ومئة ، واستخلف أخاه محمداً . فكانت ولايته عليها سنتين وشهرينا .

# ٤٢ - محمد بن عبد الرحمن. ابن معاویة بن حُدیج بن جَفَنْة بن قَنْشِرْة

ثم وليها محمد بن عبد الرحمن ، باستخلاف أخيه له . فأقره أمير المؤمنين أبو جعفر على صلاتها . فجعل على شرطه العباس بن عبد الرحمن التجبي ، من بني الفصال . وجعل أبا ميشرة عبد الرحمن بن ميسرة مولى حتضرموت على التابوت . ثم توفي محمد بن عبد الرحمن ، وهو واليها ، ليلة السبت للنصف من شوال سنة خمس وخمسين ومئة . فكانت ولايته عليها ثمانية أشهر ونصفاً . واستخلف موسى بن عُليَ بن رباح .

١ ن : ثلاث سنين تنقص أياماً .

<sup>«</sup> الحطط ۱ : ۳۰۷ ، والنجوم ۲ : ۲۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

۲ ن (۲: ۲۳ ) : والحراج .

#### ٤٣ ــ موسى بن ُعلي بن رباح اللخمي.

ثم وليها موسى بن علي بن رباح باستخلاف محمد بن حدد يج له . فأقره أبو جعفر على صلاتها . فجعل على شرطه أبا الصهباء محمد بن حسّان الكلبي . وفي ولايته خرّج القبط ببكهيب ، في سنة ست وخمسين . فعقد موسى لعبد الله بن المهاجر بن علي . . . حليف بني عامر بن عدي بن تجيب . فخرَجَ في الجند إلى بلهيب فهزم القبط .

و أخبر في ابن قديد ، عن يحيىي بن عثمان قال :

أخبرَ في أبو يحيى الصدفي قال: رأيتُ موسى بن علي يخطبُ على منبر صغير خارج من المقصورة . قال : وكان موسى بن علي يروحُ إلى المسجد ماشياً ، وأبو الصهباء صاحب شرطه بين يديه يحمل حربته . قال : وكان أبو الصهباء إذا أقام الحدود على من تجب عليه ، يطلع عليه موسى بن علي ، فيقول له : يا أبا الصهباء ، ارحم أهل البلاء . فيقول : أيتها الأمير ، إنه لا يصلح الناس إلا بما ينفعل بهم .

حدثنا أسامة قال : حدثنا أحمد بن سعدٌ بن أبي مريم قال :

سمعتُ الفضل بن دُكين قال : أتينا موسى بن عليّ بمينيّ ، فلمـّا دخلتُ عليه قلت : بلغني أنّـك وليت لأبي جعفر ؟ قال : نعم ، والله ما رأيت أبا جعفر

- ذكر ابن حجر في التهذيب أن علي بن رباح كان يميل إلى تصغير اسمه ، وذكر الذهبي ( المشتبه ٢٧٥) في المشتبه أن ابنه موسى كان يكره تصغير أبيه ، وقيل في هامشه : «قال الخطيب : يقال : إن أهل العراق كانوا يضمون علي بن رباح ، وأهل مصر يفتحونها . . . » وترجمته في الخطط ١ : ٧٠٠ ، والنجوم ٢ : ٥٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
- ١ محلها اليوم فزارة التي بمركز المحمودية من البحيرة . وكذا هي في خ ( ١ : ٧٩ )، ر . وهو
   الصواب . وجاءت محرفة في الأصل وغيره من الكتب . وانظر فتع العرب لمصر لبتلر ٢٨٩ .
  - ٢ كذا في ر ، س ، ورواة ابن إسحاق ١٩ . وفي ص : سميد .

قط ، ولا فرقت أحداً فرقي منه ، وإن لله على ّ ألا ّ ألي َ ولاية أبداً .

حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال : حدثنا نصر بن مرزوق قال :

حد ثنا عبد الله بن صالح قال : كان موسى بن علي يحد ثنا ، وهو أمير مصر ، وهو داخل المقصورة ، ونحنُ من وراثها ، إذ جاءه غلام أسود فقال : أصلح الله الأمير ! إن مولاي ضربني البارحة، فقلتُ : والله لآتيين الأمير موسى ابن عُلَيّ . فقال له موسى : ابن عَلَيّ ، رحمك الله ! فجعل الأسود يكرّر عليه : ابن عُلَيّ ، لا يزيده على ذلك .

وتوني أمير المؤمنين أبو جعفر يوم السبت لستّ خلون من ذي الحجّة سنة ثمان وخمسين ومئة ، وبويع محمد بن عبد الله المهديّ . فأقرّ موسى بن عليّ عليها ، إلى يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجّة السنة إحدى وستّين ومئة . فكانت ولاية موسى بن عليّ عليها ستّ سنين وشهرين .

# ٤٤ - عيسى بن لقمان الجمحي.

ثم وليها عيسى بن لقمان الجمحي ، من قبل أمير المؤمنين المهدي ، على صلاتها وخراجها . فقدمها يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة إحدى وستين ومثة . فجعل على شرطه ابن عم له يقال له الحارث بن الحارث من بني جمع .

حدثنا ابن قدید ، عن عبید الله بن سعید ،

عن أبيه قال: كان الحارث بن الحارث الجمحي عاملاً مع أبي ضَمْرَة

١ ن ( ٢ : ٢٧ ) : ذي القمدة .

\* الخطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ٣٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

صاحب الخراج فحبسه ، فقدم عيسى بن لقمان فخلاه واستعمله على شرطه . فكان خليفة أبي ميسسَرة مولى حضرموت . قال : وقال عيسى بن لقمان : قال لي المهدي حين ولا في مصر : قد وَلَيْتُكُ عمل عبد العزيز بن مروان وصالح ابن على " .

فوَّليها عيسى إلى أن صُرِفَ عنها لثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة اثنتين وستّين ومئة ، وليها أربعة أشهرا .

# ٤٥ ـــ واضح مولى أبي جعفر .

ثم وليها واضح مولى أبي جعفر ، من قبل المهدي ، على صلاتها وخراجها ؛ دخلها يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة السنة اثنتين وستين ومئة . فجعل على شرطه موسى بن زُرَيق ، مولى بني تميم . ثم صُرفَ في شهر رمضان سنة اثنتين وستين ومئة الم

١ ن : فكانت و لاية عيسي هذا على مصر نحو خمسة أشهر . وهو الأصح .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ٤٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

۲ خ، ن : جمادی الأولی ، وهو أصح .

٣ كذا في ر عن ن , و في ص : رزيق ,

إ ن : فكانت و لاية و اضح هذا على مصر نحو أربعة أشهر ، وقال صاحب البغية : ثلاثة شهور .
 والحق أنها نحو ثلاثة أشهر و نصف .

#### ٤٦ ــ منصور بن يزيد بن منصور الرعيني \*

ثم وليها منصور بن يزيد الرعيني ، وهو ابن خال المهدي ، من قبل المهدي ، على صلاتها . فوليها يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة النتين وستين ومئة . فجعل على شرطه هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج ، ثم صرفه وولتى عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني ، ثم عزله وولتى عسامة بن عمرو المعافري . ثم خرج منصور إلى الإسكندرية ، واستخلف عليها عسامة بن عمرو .

فحدثني ابن قديد ، عن عبيد الله بن سعيد ،

عن أبيه قال: لمتّما ولي عسامة شرط ابن يزيد بن منصور، ذُكيرَ ذلك لابن بنحير فقال: خليفة صاحب الشرط؟ فقالوا: لا، ولكن على الشرط. فاستعظم ذلك. مُمّ صرف منصور عنها للنصف من ذي القعدة السنة اثنتين وستّين ومئة ، كان مقامه عليها شهرين وثلاثة أيّام .

# ٧٤ – محيى بن داود الخرسي٠٠٠ الشهير بابن ممًـدود

ثمّ وليها أبو صالح الخرسي يحيتى بن داود ، من قبل المهدي ، على صلاتها وخراجها . قدمها في ذي الحجّة سنة اثنتين وستّين ومئة . فجعل على شرطه

- « الحطط ۱ : ۳۰۷ ، والنجوم ۲ : ٤١ ، وحسن المحاضرة ۲ : ١٠ .
- ١ خ : ذي الحجة . خطأ ، لأنه تولى شهرين ، من ١١ رمضان ( وشوال ) إلى نصف ذي القمدة .
- \* كذا في ر ، ن عن المشتبه للذهبي نسبة إلى خراسان . وفي ص : الحرشي . وفي ط ، ث : الحرشي . وترجمته في الحطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ٤٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

عسامة بن عمرو . وكان أبو صالح وأخواه سعيد وأبو قدامة عبيداً لزياد بن عبد الرحمن القُسُيري . وكان أبوهم داود تركيّاً ، وأمّهم خالة ملك طَبَرِسْتَان وكان أبو صالح من أشد الناس سلطاناً ، وأعظمهم هيبة ، وأقدمهم على دم ، وأنهكهم عقوبة . ولمّا ولي مصر منع من غلق الأبواب بالليل ، ومنع أهل الحوانيت من غلقها ، حتى حطوا عليها شرائح القصب تمنع الكلاب منها . ومنع حرّاس الحمامات أن يجلسوا فيها . وقال : من ضاع له شيء فعلي أداوه . فكان الرجل يدخل الحمام فيضع ثيابه ، ويقول : يا أبا صالح ، احفظها . فكانت الأمور على هذا مدّة ولايته .

و حدثني ابن قديد قال : حدثني يحيىي بن عثمان قال :

حد ثني حرملة بن يحينى قال : كان الذي أخذ أهل مصر بلبس القلانيس الطوال ، في الدخول فيها على السلطان ، يوم الاثنين والحميس . قال : يحينى ابن داود الحرسي أخذ بذلك الفقهاء والأشراف وأهل البيوتات . قال يحينى : وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر الحرسي قال : هو رجل يخافي ولا يخاف الله . فوليها أبو صالح إلى المحرم سنة أربع وستين ومتة .

١ الشرائج : جمع شريجة ، وهي باب من القصب يعمل للدكاكين .

1 1 20

٢ خـ : والدخول بها على السلطان . . . بلا أردية . وكذا في ن .

٣ خـ : وأهل النوبات .

٤ كذا ني ن ، ر عن خ . و في ص : جاني .

ه ن : فكانت و لايته على مصر سنة وشهراً إلا أياماً ، وقال صاحب البغية : سنتين وشهراً ؟
 والأول أثبت .

#### ٤٨ ــ سالم بن سوادة التميمي.

ثم وليها سالم بن سوادة التميمي ، من قبل المهدي ، على الصلاة . وقدم معه أبو قطيفة السماعيل بن إبراهيم مولى لبني أسد على الحراج ، وذلك يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة أربع وستين ومئة . وإنتما ذكرنا إسماعيل هاهنا لأن كثيراً من الناس يظنونه ولي صلاتها . فجعل سالم على شرطه الأخضر بن مروان البصري .

ثم ّ صُرِفَ سالم بن سوادة عنها سَلَمْخَ ذي الحجّة سنة أربع وستّين ومئة . وليها سنة ٢ .

حدثني ابن قديد ، عن عبيد الله ،

عن أبيه قال : كان يقال لسالم بن سوادة : سالم بن الذَّوَّابة ، وكان أجدع جدعته ٣ اليمانية .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٠٧ ، والنجوم ٢ : ٤٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

١ وكذا في ن . و في خ : أبو قطيعة .

٧ ن : فكان مقامه بمصر سنة إلا ثمانية عشر يوماً .

٣ كذا في ر ، وقال : في الأصل : أجذع جذعته . وليس بصواب .

# 

ثم وليها إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن عباس ، من قبل المهدي ، على صلاتها وخراجها . قدمها يوم الحميس لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة خمس وستين ومئة . فجعل على شرطه عسامة بن عمرو . فاستخلف عسامة على الشرط يزيد بن خالد بن مسعود النخلاني من الكلاع . فمات يزيد ، فاستخلف عليها عسامة على الشرط أيضاً محمد بن سعيد بن عامر الصدفي . فمات ، فاستخلف عسامة أيضاً عمار بن مسلم بن عبد الله بن مرّة الطائي من الغرّث .

وابتنى إبراهيم بن صالح داره العظمى ، المعروفة اليوم بدار عبد العزيز التي في الموقف٬ . ثمّ وهبها عند خروجه لآل عبد الرحمن بن عبد الجبّار .

وخرَجَ دِحْسَةَ بن معصب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ، بصعيد مصر ، ونابذ ، ومنعَ الأموال ، ودعا إلى نفسه بالحلاقة أ . فبلغَ ذلك إبراهيم ابن صالح فتراخي عنه ولم يحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد . فبلغ ذلك المهدي فسخط على إبراهيم بن صالح ، وعزله عزلا قبيحاً . فوليها إبراهيم إلى أن صرف عنها يوم السبت لسبع خلون من ذي الحجة سنة سبع وستين ومثة ، وليها ثلاث سنين .

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۳۰۷ ، والنجوم ۲ : ۹۹ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

١ ر : الىحلاني : بدون نقط .

٢ كذا في خ ، ن ، ر . وهي بقعة مشهورة في خطط الفسطاط . وفي ص : الوقف .

٣ كذاً في خ، ن، ومضى . وفي ر هنا : مصمب .

<sup>£</sup> كذا في ر . و في ص : الحلافة .

ه ن: إلا أياماً.

#### ٠٠ ـــ موسى بن مصعب الخثعميُّــ

ثم وليها موسى بن مصعب ، من قبل المهدي ، على صلاتها وخراجها . قدمها يوم السبت لسبع خلون من ذي الحجّة سنة سبع وستّين . فجعل على شرطه عسامة بن عمرو .

وأمرَ موسى بإبراهيم بن صالح أن يُردَ إلى مصر ، فرُد ّ إليه من الطريق . وكان المهدي قد أمرَه بإصفاء أموال إبراهيم ، وأخذ عماله . فاستخرَجَ منهم ثلاث مئة ألف دينار . ولم يزل إبراهيم مقيماً بمصر حتى لم يبق له عامل إلا قصار في يدي موسى بن مصعب . ثم ّ كتب المهدي يأذن لإبراهيم في الانصراف إلى بغداد .

وتشدّد موسى بن مصعب في استخراج الحراج . وزاد على كلّ فدّان ضعف ما تُقبُل به ٢ . ثمّ عاد موسى إلى الرشوة في الأحكام . وجعل خَرْجاً ٣ على أهل الأسواق وعلى الدواب . وقال الشاعر :

لَوْ يَعلَمُ المَهَدِيّ مَاذَا الذي يَفَعَلُمهُ مُوسَى وَأَيْسُوبُ بِأَرْضِ مِصْرَ حِينَ حَسَلاً بِهِمَا لَمَ يُنتَهَمَ فِي النَّصْحِ يَعَقُوبُ

کاتبه ابن داود<sup>ه</sup> .

- \* الخطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ١٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
  - ١ إصفاء أمواله : مصادرتها .
- كذا في ر . وفي ص بدون نقط التاه . وفي خ : يقبل به . وفي ن : وزاد على كل فدان ضعف
   ما كان أو لا . وفي العبارة نظر إلى كلام الخطط عن متقبلي البلاد ( خ ١ : ٢ ٨ ) .
- كذا في خ . و في ر : خراجاً. و في ص : خراجها . و في ن : ثم رتب دراهم على أهل الأسواق
   وعلى اللواب .
  - ٤ يريد كاتب المهدي يعقوب بن داود .

وأظهر الجند لموسى الكراهة والشنآن . وبعث عمالاً على الحوف ، فأخرَجهم أهل الحوف ، ونابذوه . وعقدت قيس واليمانية حلفاً فيما بينهم ، وولوا عليهم معاوية بن مالك بن ضمضم الجذامي ثم الجروي . وكلموا أهل الفسطاط من الجند ، وخوفوهم الله ، وذكروا لهم ما أتنى موسى إليهم . فأعطاهم الجند من أهل مصر العهود والمواثيق : أن ينهزموا عنه إذا خرج إليهم ، فلا يقاتلون معه . وتحالفوا هم وأهل الفسطاط على ذلك .

وعقد موسى بن مصعب لعبد الرحمن بن موسى بن عُلَي بن رباح اللخمي ، في خمسة آلاف من أهل الديوان . وبعث بهم إلى الصعيد في طلب دحية بن معصب. وأمرَه أن ينزل بالشرقية ، وكان دحية بها . فلمنّا سار عبد الرحمن ، عَدَّى دحية النيل وصار في غربيته ، وملك أكثره . وولنّى دحية على الشرقية يوسف ابن نُصير بن معاوية بن يزيد بن عبد الله بن قيس التّجيبي . فكان يوسف ينُغير على عبد الرحمن بن موسى بن علييّ . فاستخلف عبد الرحمن على جيشه بكّار ابن عمرو ، أنا عسامة بن عمرو . وسأل أن ينُعفيَى ، فأعفى .

ومضى موسى بن مصعب في جند مصر كلّهم ، وفيه وجوه الناس . فساروا حتى نزلوا الغُرّيراء . وأقبل إليهم أهل الحوف يَمَنَّها وقيَّسُها . فلمّا اصطفوا ونشبت بينهم الحرب ، انهزّم أهل مصر بأجمعهم ، وأسلموا موسى ابن مصعب . فبقي في طائفة يسيرة ممنّ كان قدم بهم فلم يثبت معه أحد من أهل مصر إلا خالد بن يزيد بن إسماعيل التجيبي ، وكان صاحب أمره والمستولي

١ كذا في ر نسبة إلى جري بن عوف ، المنسوب إليه عبد العزيز بن الوزير الذي يكثر ذكره فيما
 يأتي . وفي ص : الحروي .

٢ خ، ن : وكاتبوا . ولعلها أصح .

۳ ر : آنهم پنهزموا .

١٤ يريد الضفة الشرقية من النيل .

<sup>&</sup>lt;del>ه ر : نعفي .</del>

٣ كذا في ي ، وهي من الحوف . وفي ر : العرير ا .

عليه. و [ قُدِّيل ]' موسى بن مصعب ، قتله مهدي بن زياد المهري ثمَّ أحد الصيعر ٢ . وعاد أهل مصر [ إلى ]" الفسطاط لم يُسكُمْلَمَ منهم أحدُّ . وبلغَ المهدي مقتله فقال : نُـفييت من العباس [ أو ] لأفعلن بمهدي ، ولأفعلن بأهل الحوف كذا وكذا . فمات المهديّ قبل أن يبلغ فيهم شيئاً .

وكان قتل موسى بن مصعب بالغريراء يوم الأحد لتسع خلون من شوال سنة ثمان وستّين ومثة . فكانت ولايته عليها عشرة أشهر . قال سعيد بن عفير ، يذكر أهل الحَوْف :

أَلْمَ ْ تَرَهُمُ ۚ ٱلْوَتْ بمُوسَى سُيُوفُهم وَكَانَتْ سُيُوفاً لا تَدِينُ لمُتْرَفِ فَمَا بَرِحَتْ فِيهِ تَعُودُ وَتَبَسْتَدِي إِلَى أَنْ تَرَوَّى مِنْ حِمامٍ مُدَنَّفُ<sup>٧</sup> فأصْبَحَ مِن مِصرٍ وَمَا كَانَ قد حَوَى بمِصرٍ مِنَ الدُّنْيَا سَلَيِباً بنَفُسْفَ ^ وَلَـكِينَ أَهْلَ الْحَسَوْفِ لللهِ فِيهِيمِ ذَّخَائِرٌ إِنَّ لا يُسْفِيدِ الْدَّهْرُ تُعْرَفِ

وقُـتُلَ معه خالد بن يزيد التجيبي ، وكان ظالماً . قال له عبد الحميد بن كعب ابن علقمة : تحبّ أن لك مئة ألف دينار وأنت من أهل النار ؟ قال : لا . قال : فأنتَ من أهل النار وليس لك مئة ألف دينار .

- ۱ زیادة ضروریة عن ر .
- ۲ ر : الصنعر ، ولعلها كما أثبته .
  - ۳ زیادة عن ر .
- ٤ خـ : من غير أن يتكلم أحد من أهل مصر . ومثله في ن . وهو تحريف
- ٧ الحمام : قضاء الموت وقدره . ومدنف : مقرب المموت ، ولعلها محرفة عن : مذفف ، أي مجهز على المريض . ومال ر إلى أن العبارة محرفة عن : جمام مذرف .
  - ۸ النفنف : كل مهوى بين جبلين . وصقع الجبل الذي كأنه جدار مبنى مستور

وحدثني ابن قديد ، عن أبي نصر أحمد بن صالح ، عن علي بن معبد ،

عن سعيد بن أبي مريم قال : سمعتُ الليث بن سعد ، وموسى بن مصعب يخطبُ الناس ، وكان ظالمًا غاشماً ، فمرّ بهذه الآية : « إنّا أعْشَدُ نَا لِلظّالمِينَ نَاراً أَحاطَ بِهِمِ سُرَادِقُهَا » . فقال الليث ، وموسى يخطب : اللّهم ً لا تَقَه منها أ .

#### ١٥ ـ عسامة بن عمرو المعافري.

ثم وليها عسامة بن عمرو باستخلاف موسى بن مصعب إياه . فكتب دحية ابن مُعصّب إلى يوسف بن نُصير بن معاوية التجيبي ، يأمره بالمسير في الشرقية إلى الفسطاط . فبعث إليه عسامة بأخيه بكار بن عمرو . فالتقوا ببَرْ كُوت من الشرقية ، فتحاربوا يومهم أجمع . فنادى يوسف بن نصير بكاراً : يا ابن أم القاسم ، اخرج إلي . فقال : ها أناذا ، يا ابن وهبة . فقال : قد ترى ما الذي قتل بيننا من الناس ، ابرز إلي وأبرز إليك ، فأينا قتل صاحبه كان الفتح له . فبرز بكار ، فوضع يوسف الرمح في خاصرة في خاصرة يوسف . فقتل يوسف بكاراً ، وقتل بكار يوسف . ورجع الفيل من الجيشين يوسف ، وذلك لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثمان وستين ومئة .

وقد كانت ولاية الفضل بن صالح بن علي وردت مصر . فصُرف عسّامة

١ كذا في ن . وفي ر ، خ : اللهم لا تمقتنا .

الحطط ۱ : ۳۰۸ ، والنجوم ۲ : ۵۷ ، ولم يذكره حسن المحاضرة .

۲ ر : مصعب .

عنها لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة السنة ثمان وستّين ومئة . وورد كتاب الفضل باستخلاف عسّامة عليها ، فخلفه إلى سلخ المحرم سنة تسع وستّين ومئة الله .

# ٥٢ - الفضل بن صالح بن علي العباسي .

ثم وليها الفضل بن صالح ، من قبل المهدي ، على صلانها وخراجها . دخلها يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وستين ومئة . فجعل على شرطه عسامة ابن عمرو . وكان مع الفضل عسكر من الجند عظيم ، أتتى بهم من الشام ، على أهل قنتسرين عنبسة بن سعيد الجرشي ، وعلى أهل حمص جَهم بن عبد العزيز البَهمُراني ، وعلى أهل دمشق عاصم بن محمد بن سعيد ، وعلى أهل الأردُن قَدُطبة بن سعيد القينيين ، وعلى أهل فلسطين زيادة بن فائد اللخمي . الأردُن قدُطبة بن سعيد القينين ، وعلى أهل فلسطين زيادة بن فائد اللخمي . [و] توفي المهدي في المحرم سنة تسع وستين ومئة ، وبويع موسى بن المهدي ، فأقر الفضل بن صالح بن على عليها .

وقدم الفضل وهي تضطرم ، لما كان من أهل الحوف ، ولحروج دحية بن معصب . وذلك أن الناس تسرّعوا إلى دحية وكاتبوه ، ودعوه إلى دخول الفسطاط . فعقد الفضل بن صالح لسفيان القائد على الجند . وعقد لابن ذي هجران

- ١ خ ، ن : ذي الحجة , وذهب النجوم إلى أن العزل كان بعد المعركة بأيام يسيرة ، لا قبلها ، كما يفهم من عبارة المؤلف .
  - ۲ ص : وثمانين . سهو .
  - ٣ ن : فكانت و لاية عسامة على مصر ثلاثة أشهر إلا أياماً .
  - \* الحطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ٦٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
    - ع كذا في ر ، وهو بدون نقط في ص .
      - ه زیادة عن ر .
      - ۲ ر : مصعب .

السيباني على أهل مصر ، فأقام بالجيزة . وعقد لابن زَبّان على القيسيّة . وبعث بالزّهري في البحر . فالتقى سفيان مع دحية ببُويَط من . وكان صاحب أمر دحية كلّه فتح بن الصلت بن المغيرة بن ناشر الأزدي ، من بني الحارث بن زهران ؛ كان جدّه ناشر حضر فتح مصر . وأقبل فتح يكرّ ويفرّ ، لا يعرض له شيء إلاّ همَذ هم . فوقف له إبراهيم بن الأومر بن عليّ التجيبي أ ، من بني سوّم ابن عدي بن تجيب ، وبحر بن شراحيل التجيبي وهيّاج الأنباري . فحملوا على فتح فقتلوه . فقهقر أصحاب دحية لمقتل فتح . ومضى دحية على حامية في طائفة معه إلى طريق الواحات . فبعث إلى أهلها يدعوهم إلى القيام معه ، وكانوا من المسالة والبربر يتديّنون بالشراية ، فقالوا : لا نقاتل إلاّ مع أهل دعوتنا . فبعث إليهم دحية : إنّا على مذهبكم . فخرّجوا إليه وقاتلوا معه يوم الدير .

وأقبل عبد الله بن علي الحدي ، في جمع كثير بعثه الفضل بن صالح . فخرَجَ إليه دحية في أهل الواحات ، فهزموا عبد الله بن علي . وقُتل يومئذ عبد العزيز بن مروان . ووجد أهل الواحات على دحية في إثارته العرب على الموالي ، وتقديمهم على البربر . فقالوا له : هذا ظلم ، والإسلام واحد ، ولسنا نقاتل معك حتى نمتحنك بالبراءة من عثمان . فامتنع دحية وقال لهم : والله ما أرجو الجنة إلا بالرحم بيني وبين عثمان . فانصر فوا عنه وتركوه . فعاد إليه عبد الله بن على الجني لما علم انصرافهم عنه .

١ قال ر : لعله : الشيباني . والسيباني بالمهملة نسبة إلى بطن من مراد .

٢ قرية بالصعيد قرب بوصير من مديرية بني سويف الآن .

٣ هذه : قطعه . وربما كانت محرفة عن هده أو هزه ، وشك ر أنها محرفة عن هزمه .

كذا في ر ، وقال : في الأصل : اللخمى ، ينافيه ما بعده . ولعله محرف عن : إبر اهيم بن الأوس .

ه کذاني ر .

٦ الشراية : يريد مذهب الحوارج .

٧ قال ر : مهمل في الأصل ويحتمل : الجنبي ، نسبة إلى بطن من مراد .

فحاربهم ، فقُتُل يومئذ مروان بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان . وكانت نُعُم أم ولد دحية تقاتل قتالاً شديداً . فقال شاعر من أصحاب دحية :

[فلا تَرْجِعِي يَا نُعُمُ عَن جَيشِ ظَالَمِ يَقُودُ جُيُّوشَ الظَّالَمِينَ وَيَخْشُبُ وَكُرِّي بِنَا طَرْداً عَلَى كُلِّ سانِے إليَّنَا مَنَسَايِنَا الكَافِرِينَ تُقُرَّبُ كَيَوْمٍ لَنَنَا لا زِلْتُ أَذْكُرُ يَوْمَنَنَا بِهَاوَ، وَيَوْمٍ فِي بُويَنْط عَصَبْصَبُ وَيَوْم بأعلى الدَّيْرِ كَانَتْ نحوسه عَلَى فَيْثَةَ الفَضْل بن صَالِح تَنْعَبُ ]

# ٥٣ – علي بن سليمان العباسي.

ثم وليها علي بن سليمان ، من قبل موسى الهادي ، على الصلاة والخراج . دخلها في شوال سنة تسع وستين ومئة . فجعل على شرطه عبد الرحمن بن موسى ابن علي بن رباح اللخمي ، [ ثم عزله ] فولتى الحسن بن يزيد بن هانى الكندي . وتوفي موسى الهادي في النصف من ربيع الأوّل سنة سبعين ومئة ، وبويع هارون بن محمد الرشيد . فأقر علي بن سليمان عليها . وأظهر علي بن

١ كذا في ر . وفي ص : فجل بهم . تحريف .

٣ سقط من الأصل الشعر ، فأثبته عن معجم البلدان لياقوت « بويط » . وتكملة الأخبار عن الحلط : « فسير العساكر حتى هزم دحية ، وأسر ، وسيق إلى الفسطاط . فضر بت عنقه ، وصلب في جمادى الآخرة سنة تسع وستين . فكان الفضل يقول : أنا أولى الناس بولاية مصر ، لقيامي في أمر دحية وقد عجز عنه غيري . فعزل و فدم على قتل دحية . والفضل هو الذي بنى الحامع بالعسكر ، في سنة تسع وستين ، فكانوا يجمعون فيه » . وقيل في النجوم : « وكان عزل الفضل عن إمرة مصر في أواخر سنة تسع وستين ومئة المذكورة ، فكانت ولايته على مصر دون السنة » .

الحطط ۱ : ۳۰۸ ، والنجوم ۲ : ۲۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

٣ زيادة عن ن ( ٢ : ٦٢ ) .

سليمان في ولايته عليها الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومنع الملاهي والخمور . وهدم الكنائس المُحدَّنة بمصر ، فهدم كنيسة مريم الملاصقة لأبي شنودة ، وهدم كنائس محرَّرَس قسطنطين . وبلُذل له خمسون ألف دينار في تركها فامتنع . وكان كثير الصدقة في الليل . وكان أهل مصر مع هذا يرمونه بالقدر ، وذلك أنه استخلص رجلين متهمين بالقدر ، وهما عبد الحميد ابن كعب بن علقمة التنوخي ، وهرَم بن سليم بن عياض العامري من قريش . وقال يحيى بن عثمان بن صالح : قدم إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن وقال يحيى بن عثمان بن صالح : قدم إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن إلى مصر ، وعلي بن سليمان عليها . فعلم بمكانه ولقيه سرّاً ، فسأله بالله والرّحيم الله ستر عليه ، فإنه خارج إلى المغرب . فستر عليه ، وأظهر علي بن سليمان أنه تصلح له الحلافة ، وطمع فيها . فسخط عليه هارون ، فعزله عنها يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الأوّل سنة إحدى وسبعين ومثة " .

#### ع٥ ــ موسى بن عيسى بن موسى العباسي \*

ثم وليها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد ، من قبل أمير المؤمنين هارون الرشيد،على صلاتها .فجعل على شرطه أخاه إسماعيل بن عيسى فسخط

- ١ أي امتنع عن أخذ الدنانير ، وأصر على هدم الكنائس ، كما يتضح من النجوم .
  - ٢ استخلص : أي اصطفاهما صديقين .
- ٣ ن : فكانت ولاية علي بن سليمان هذا على مصر نحو سنة وثلاثة أشهر ، وقيل : أكثر من ذلك ـ
  - \* الخطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ٣٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
- ﴾ وكذا في خ ، ن . وفي حاشية بخط غير الناقل : « هو موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس الهاشمي ، كذا نسبه القضاعي في خططه » .
  - ه ن : فقدم موسى إلى مصر في أحد الربيعين من سنة إحدى وسبعين ومثة .
- ٩ قال ر : يظهر أنه سقط بعد هذه لفظة نحو « الجند » أو غير ها . وليس ذلك بضروري ، فجائز أن
   يكون المراد أن موسى سخط سيرة أخيه ، أو أن إسماعيل سخط تولي الشرطة

ذلك فعزَله ، ووَلَنَّى عسامة بن عمرو . ثمّ أذن موسى بن عيسى للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها عليّ بن سليمان . فبنيت كلّها بمشورة الليث بن سعد ، وعبد الله بن لهيعة ، وقالا : هو من عمارة البلاد . واحتجا أن عامة الكنائس التي بمصر لم تُبُنْ إلاّ في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين . ثمّ صُرِفَ موسى عنها يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومئة . فكانت ولايته عليها سنة وخمسة أشهر ونصفاً .

# ٥٥ \_ مسلمة بن يحيى البجلي.

ثم وليها مسلمة بن يحيى البجلي ، أخو جبريل بن يحيى ، من قبل هارون الرشيد ، على صلاتها . دخلها في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين ومثة ، في عشرة آلاف من الجند . فجعل على شرطه ابنه عبد الرحمن بن مسلمة بن يحيى . ثم صُرفَ مسلمة عنها في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومثة ، وليها أحد عشر شهراً .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ٧١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

۱ ن (۲:۲) : وخراجها .

٧ لکثرة الفتن في عهده ( ن ) .

### ٥٦ - محمد بن زهير الأزدي.

ثم وليها محمد بن زهير الأزدي ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها ، لحمس خلون من شعبان سنة ثلاث وسبعين ومئة . فجعل على شرطه جَنْك ابن العلاء ، ثم عزله فولتى عمار بن مسلم بن عبد الله الطائي أيّاماً ، ثم عزله ووكتى حبيب بن أبان بن الوليد البجلي . وثار الجند الذين يقال لهم « القديدية » ووكتى حبيب الخراج عمر بن غيلان في أعطياتهم ، فصلبوه و دخنوا عليه حتى دفع إليهم أعطياتهم . ولم يدافع عنه محمد بن زهير ، فصر ف عنها في سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ومئة ، وليها خمسة أشهر الله .

#### ۷۰ ــ داو د بن يزيد المهلي٠٠

ثم وليها داود بن يزيد المهلتي ، فقدمها هو وإبراهيم بن صالح بن علي جميعاً ؛ ولي داود صلاتها من قبل الرشيد ، وبعث إبراهيم بن صالح في إخراج القُدُ يَديّة عن مصر ؛ دخلاها لأربع عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة أربع وسبعين ومئة . فجعل على شرطه عمار بن مسلم الطائي . وأخرج إبراهيم

- \* ترجمته في الخطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ٧٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .
  - ١ كذا في ر عن أمراء مصر لوستنفلدت . وفي ص : خنك . وفي ن : حنك .
    - ۲ لم يذكره النجوم .
      - ٣ ر : الذي .
- إلذي في التاج : القديديون : تباع العساكر من الصناع كالحداد و البيطار و أمثالهم .
  - ه كذا ني ر ، خ ، ن ، ق . و في ص : عمرو بن عيلان .
    - ٦ ن: تنقص أياماً .
  - \*\* الخطط ۱ : ۳۰۸ ، والنجوم ۲ : ۲۰ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۰ .

القُسُديديّـة من الفسطاط إلى المغرب والمشرق ، وجعل منهم عالماً في البحر إلى الشام . فظفرَت بهم الروم فأسرَتهم .

وفي ولاية داود بن يزيد توفي عبد الله بن لهيعة يوم الأحد لحمس خلون من جمادى الآخرة ، فصلتى عليه داود . وتوفي بكر بن مُضَرَّر يوم عَرَّفة ، فصلتى عليه داود أيضاً .

فوَليها داود إلى أن صُرف عنها لستّ خلون من المحرم سنة خمس وسبعين ومئة ، فكانت ولايته عليها سنة ونصف شهر .

#### ۸۵ ــ موسى بن عيسى العباسي.

الثانبة

ثم وليها موسى بن عيسى الثانية ، على صلاتها وخراجها ، من قبل الرشيد ؛ دخلها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر سنة خمس وسبعين ومثة . فجعل على شرطه عبد الرحمن بن موسى بن عُليّ بن رباح .

وأمرَ موسى بالزيادة في المسجد الجامع ، زاد فيه الرحبة التي تقابل الصّيارفة اليوم ، وهو نصف الرحبة المنسوبة إلى أبي أيّوب ، وذلك في شعبان سنة خمس وسبعين ومثة .

وتوفي الليث بن سعد يوم الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ، وصلّى عليه موسى بن عيسي " .

١ خ : العديدة

۲ ن: المغرب.

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٨ ، والنجوم ٢ : ٧٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٠ .

٣ في حاشية : « وفاة الليث بن سعد : وذكر ابن يونس في تاريخه بسنده إلى يحيى بن بكير قال :
 سمعت الليث بن سعد يقول : ولدت في شعبان سنة أربع وتسعين . قال : ومولده بقرقشندة ».

فوَليها موسى إلى أن صُرفَ عنها لليلتين بقيتا من صفر سنة ستّ وسبعين ومثة ، وليها سنة واحدة .

# 

ثم وليها إبراهيم بن صالح الثانية ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها . فكتب إلى عسامة بن عمرو فاستخلفه . وقدم نصر بن كُلثوم خليفة على الحراج مستهل ربيع الأوّل سنة ست . وتوفي عسامة بن عمرو لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين ومئة . ثم قدم روّح بن روّح بن زنباع خليفة لإبراهيم على الصلاة والحراج لحمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة ست وسبعين ومئة . فجعل على شرطه خالد بن يزيد بن المهلب بن أبي صُفْرة .

١ ن ( ٢ : ٨٠ ) : إلا أياماً قليلة . وسبب عزله أنه هم بالحروج على الرشيد .

٣ وكذا في خ أيضاً . وفي ن : روح بن زنباع . . . [ و ] أبوه حفيد روح بن زنباع وزير عبد
 الملك بن مدوان .

[ ثم قدم إبراهيم للنصف من جمادى الأولى ، ] وتوفي إبراهيم بن صالح بها ، وهو واليها ، يوم الحميس لثلاث خلون من شعبان سنة ست وسبعين ومثة ؛ كان مقامه بها شهرين وثمانية عشر يوماً . فكان قبره أوّل قبر بُيتُض في مقبرة مصر . وقام بالأمر بعده ابنه صالح بن إبراهيم ، مع صاحب شرطه خالد بن يزيد .

# ٦٠ – عبد الله بن المسيب بن زهير الضيي .

ثم وليها عبد الله بن المسيّب بن زهير الضبي ، من قبل الرشيد ، على صلاتها، الإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ستّ وسبعين ومئة . فجعل على شرطه الأمكيس . ثم صُرِف عنها في رجب سنة سبع وسبعين ومئة .

#### ٦١ \_ إسحاق بن سلمان \* \*

ثم وليها إسحاق بن سليمان ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها ، مستهل رجب سنة سبع وسبعين ومئة . فجعل على شرطه مسلم بن بكتار بن مسلم العُقيَلي ، واستخلف معاوية بن صُرَد البكّائي . فكشف إسحاق أمر

- ١ زيادة عن خ ، و هي في ن بالمعني .
- ٢ كذا في خ . وفي ر : وقام بالأمر بعد أبيه صالح بن ابر اهيم .
- « الخطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۲ : ۸۵ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .
  - ٣ كذا في ر . وفي ن : أبا المكيس .
  - ٤ ن : فكانت و لايته على إمرة مصر نحو عشرة أشهر .
- \*\* الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ٨٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

الحراج ، وزاد على المزارعين زيادة أجحفت بهم . فخرَجَ عليه أهل الحوف وعسكروا . فبعث الجيوش فحاربهم . فقتُل كرمين بن يحييى ، وكان من كبار أصحابه ، في جمع منهم . وكتب إسحاق إلى هارون الرشيد يخبره بذلك . فعقد هارون لهر ثمة بن أعثين في جيش عظيم ، وبعث به إلى مصر ، فنزل الحوف . فلقيه أهله بالطاعة ، وأذعنوا بأداء الحراج . فقبل هر ثمة منهم ، واستخرج خراجه كلة .

فوَليها إلى أن صُرِف عنها في رَجيب سنة ثمان وسبعين ومئة" .

## **٦٢ \_ هر ثمة بن أعن** \*

ثم وليها هرثمة بن أعين ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها ، لليلتين خلتا ، من شعبان سنة ثمان وسبعين . فجعل على شرطه ابنه حاتم بن هرثمة . ثم سار هرثمة إلى إفريقية ، هو ومنصور بن زياد ، لاثنتي عشرة خلت من شوال سنة ثمان وسبعين ومئة . أقام شهرين ونصفاً .

- ١ كذا في خ . وفي ر : أجحف . ويريد أنه كشف أمر خراجها ، فلم يرض بما كان يأخذه
   قبله الأمراء ، فزاده ( ن ) .
  - ۲ كذا في ر . و في ص : عليهم . تحريف .
  - ٣ ن : فكانت ولايته على مصر سنة و احدة وأيامًا .
  - « الخطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۲ : ۸۸ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .
    - ۽ کذا في خ . وٺي ر : ليومين خلتا .
- ه كذا في خ، ن، ر. وفي ص : شهراً . وكذا في ث . ويفهم من النجوم أن الرشيد ولى هوثمة على مصر قبل بعثه إلى مصر ، لما بلغه ما وقع لإسحاق بن سليمان العباسي مع أهل مصر .

171

### ٦٣ ـ عبد الملك بن صالح بن علي العباسي \*

ثم وليها عبد الملك بن صالح ، من قبل الرشيد ، على الصلاة والحراج . ولم يدخلها ، واستخلف عليها عبد الله بن المسيّب الضبي . فجعل على شرطه عمار بن مسلم . فوليها إلى سلخ سنة ثمان وسبعين ومئة .

#### ٦٤ \_ عبيد الله بن المهدي العباسي \* \*

ثم وليها عبيا. الله بن المهدي ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها ، يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة تسع وسبعين ومئة . فاستخلف عبد الله [ بن المسيّب ] عليها . ثم قدم عبيد الله لا يوم الاربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل " سنة تسع وسبعين ومئة . فجعل على شرطه معاوية بن صُرد البكائي أ . فوَليها إلى أن صُرف عنها في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومئة ، وليها سبعة أشهر ، وخرج منها ثاني شوال .

- الحطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۲ : ۹۰ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .
- هـ الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ٩٣ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ۱ زیادة فی ر عن خ
  - ٢ كذا في ر . و في ص : عبد الله . خطأ .
- ٣ ن : ثم قدمها عبيد الله المذكور بعده في يوم الثلاثاء لأربع خلون من شعبان . . قاله صاحب البغية ،
   وقال غيره : قدمها عبيد الله في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم . ويبدو أن المؤرخين خلطوا بين تواريخ تعيينه وقدومه .
  - ٤ ن : وجعل على شرطته معاوية بن صرد ثم عمار بن مسلم .
- ه خه ، ن : تسعة أشهر إلا أياماً . والاختلاف آت من احتساب بعض المؤرخين مدة ولايته على مصر دون أن يقدم ، وبعضهم المدة منذ قدومه فقط .

### <del>70 ـ موسى بن عيسى •</del>

#### الثالثة

ثم وليها موسى بن عيسى الثالثة ، من قبل الرشيد ، على صلاتها . وقدم يحيى بن موسى بن عيسى خليفة لأبيه عليها ، لثلاث خلون من شهر رمضان . ثم قدمها موسى بن عيسى في آخر ذي القعدة . فوليها إلى أن صُرِف عنها في جمادى الآخرة سنة ثمانين ومئة الله .

#### ٦٦ - عبيد الله بن المهدي.

#### الثانية

ثم وليها عبيد الله بن المهدي الثانية ، من قبل الرشيد ، على صلاتها . فقد م داود بن حياس خليفة عليها لسبع خلون من جمادى الآخرة . وقدمها عبيد الله يوم الثلاثاء لأربع خلون من شعبان سنة ثمانين ومئة . فجعل على شرطه معاوية ابن صرد ، ثم عزكه فوكل عمار بن مسلم . فوكيها إلى أن صرف عنها لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة .

- \* الحطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ٩٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
- ١ ن : فكانت و لاية موسى على مصر في هذه المرة الثالثة نحواً من عشرة أشهر .
- \*\* الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ١٠١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
- ٢ خ : حباش . ن : حبيش . وقد سمي بكل هذه الأسماء كما في القاموس والمشتبه للذهبي .
- ٣ ن : فكانت و لاية عبيد الله بن المهدي في هذه المرة الثانية على إمرة مصر سنة و احدة وشهرين
   تقريباً .

### ٦٧ \_ إسماعيل بن صالح العباسي.

ثم وليها إسماعيل بن صالح ، من قبل الرشيد ، على صلاتها ، يوم الحميس لسبع خلون من شهر رمضان . فاستخلف عوف بن وهب الخزاعي أ . ثم قدمها إسماعيل يوم الحميس لحمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة . فجعل على شرطه سليمان بن الصّمّة المُهلّي ، ثم عزله فولى يزيد بن عبسد العزيز الغسّاني .

قال ابن عفير : ما رأيتُ أحداً على هذه الأعواد أخطبَ من إسماعيل بن صالح بن علي . فوَليها إلى أن صُرِفَ عنها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومئة " .

#### ٦٨ \_ إسماعيل بن عيسى العباسي؛

ثم وليها إسماعيل بن عيسى ، من قبل الرشيد ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين ومئة° .

- » الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ١٠٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ١ كذا في ن أيضاً . وفي خ : عون .
  - ٧ ن : زيد بن عبد العزيز الغساني .
- وكذا في خ أيضاً . وفي ن : سنة ثلاث و ثمانين ومئة . وكانت مدته على إمرة مصر ثمانية أشهر
   وعدة أيام تقارب شهراً .
- § ذكر صاحب البغية أن الذي تولى على مصر بعد اسماعيل بن صالح هو الليث بن الفضل ، وأن إسماعيل بن عيسى تولى بعده . وأكثر المؤلفين على ترتيب الكندي . ترجمته في الخطط ١ : ٣٠٩ ، والتجوم ٢ : ١٠٩ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ه ن : سنة ثلاث و ثمانين و مئة .

فجعل على شرطه المصلك بن مسكين الجُرَشي ، ثمّ عزله ووَلَتَى عبد الوهمّابِ ابن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف . فوَليها إلى أن صُرِف عنها في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومثة \ .

#### 79 - الليث بن الفضل \*

ثم وليها الليث بن الفضل ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها . قدمها لخمس خلون من شوال سنة اثنتين وثمانين ومئة . فجعل أخاه على بن الفضل على شرطه . واستخلف عبد الغني ٢ بن عدي الحُبُجُري ، من حُبُجُرِ حِيمينَر . ثم مات عبد الغني ، فاستخلف على الشرط عمرو بن عبد العزيز بن يَرِيم ٣ الحجري ، ثم عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز الزهري . ثم ود بن عبد العزيز بن يريم .

فوكيها الليث ثمّ خرج إلى الرشيد لسبع خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين ومثة بالمال والهدايا ، وهو على ولايته ، واستخلف أخاه علي بن الفضل عليها . ثمّ عاد الليث إليها في آخر سنة ثلاث وثمانين ومئة . وخرج ليث أيضاً بالمال لسبع بقين من شهر رمضان سنة خمس وثمانين ومئة . ثمّ استخلف عليها هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج . وقدم ليث يوم السبت

- ١ ن : سنة ثلاث و ثمانين ومئة ، فكانت و لايته على مصر ثلاثة أشهر تنقص أياماً .
  - « الحطط ۱ : ۳۰۹ ، والنجوم ۲ : ۱۱۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .
    - ٢ كذا في ر وقال : في الأصل : علي ، وينافيه الذي بعده .
- ٣ كذا في ر وقال : في الأصل تارة ذكر : بريم ، وطوراً : يريم ، وقد ذكر يريم في المشتبه .
  - ٤ خ : لسبع بقين من رمضان .
  - ه خ : لتسع . وفي ن : في اليوم الحادي و العشرين من رمضان .
    - ٦ ن : هشام .

لأربع عشرة خلت من المحرم سنة ستّ وثمانين ومئة .

وأخبرني ابن قديد قال : كان ليث بن الفضل كلّما أغلق خراج سنة ا وفرغ من حسابها ، خرَجَ بالمال والحساب إلى أمير المؤمنين هارون . قال ابن قديد : وهو أوّل من استعمل إبراهيم بن تميم في كُنْتّاب الحراج .

ثم إن أهل الحوف خرجوا على ليث بن الفضل . فكان السبب في ذلك أن ليثاً بعث بمساح يمسحون عليهم أراضي زرعهم . فانتقصوا من القصبة لأصابع . فتظلم الناس إلى الليث ، فلم يسمع منهم . فعسكروا وساروا إلى الفسطاط . فخرج إليهم ليث بن الفضل في أربعة آلاف من جند مصر ؛ كان خروجه يوم الحميس ليومين بقيا من شعبان سنة ست وثمانين ومئة . واستخلف عليها عبد الرحمن بن موسى بن عُليّ بن رباح على الجند وعلى الحراج . فالتقى ليث مع أهل الحوف لثنتي عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وثمانين . فانهزم الجند عن ليث ، وبقي في مئتين أو نحوها . فحمل عليهم بمن معه ، فهزمهم حتى بلغ بهم غيشة قلم . وكان التقاؤهم في أرض جنب عميرة ألى الفسطاط ثمانين رأساً من القيسية " . ورجع ليث إلى الفسطاط .

وخرج ليث إلى أمير المؤمنين هارون لمستهلّ المحرم سنة سبع وثمانين ومئة . فسأل أمير المؤمنين أن يبعث معه بالجيوش إليها ، وذكر أنّه لا يقدر على استخراج الحراج من أهل الحوف إلاّ بجيش يبعث به معه . وكان محفوظ بن

١ كذا في ر . وفي خ ، ن : كلما غلق خراج سنة . بمعنى استحق .

٢ كذا ني ر عن خ ( ١ : ٨٠ ) . وفي ص : القصب .

٣ غيفة : ضيعة تقارب بلبيس .

٤ جب عميرة : موضع بينه وبين الفسطاط ستة أميال .

ع كذا في خ ( ۱ : ۸۰ ) . وفي ر : العبسية .

سليمان بباب الرشيد . فرفع محفوظ إلى أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها اعن آخره بلا سوط ولا عصا . فولاً ه أمير المؤمنين الحراج ، وصرف ليث بن الفضل عن صلاتها وخراجها الفضل عن صلاتها وخراجها . وبعث أحمد بن إسماعيل على صلاتها ، مع محفوظ . فكانت ولاية ليث عليها أربع سنين وسبعة أشهر .

# ٧٠ ـ أحمد بن إسماعيل العباسي .

ثم وليها أحمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس ، من قبل الرشيد ، على صلاتها ". فدخلها يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين ومئة . فجعل على شرطه معاوية بن صرد .

حد ثنا أبو سلمة التجيبي ، قال : أخبرني أحمد بن أحمد بن عمرو بن سرح قال : حضرتُ القسامة في وال من بني هاشم يقال له « أحمد بن إسماعيل » ، في سنة سبع وثمانين أو سنة ثمان وثمانين . وقال : أحضر أولياء المقتول المسجد الجامع . فحلفوا بعد العصر عند القبلة قياماً . ورأيتُ مع رسول السلطان خط عبد الله بن وهب في كتاب قد كتبه لهم كيف يحلفون .

فوليها أحمد بن إسماعيل إلى أن صُرِف عنها يوم الاثنين لثماني عشرة خلت من شعبان سنة تسع وثمانين ومئة ، وليها سنتين وشهراً ونصفاً .

١ كذا في دوقال : في الأصل : فرفع محفوظ فولاه أمير المؤمنين يضمن له جناية ، والمقصود ظاهر .

٢ ن : في جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين ومئة .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ١٢٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

٣ خـ : وخراجها . خطأ ، كما يتبين من مراجمة الولاية السابقة .

# ٧١ – عبد الله بن محمد العباسي \*

ثم وليها عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، الذي يقال له « ابن زينب » ، من قبل الرشيد ، على صلاتها . فاستخلف عليها لهيعة بن عيسى بن لهيعة المضرمي ، إلى يوم السبت للنصف من شوال سنة تسع وثمانين ، فقدمها عبد الله بن محمد . فجعل على شرطه أحمد بن حبوري بن حبوري العبد ري " م م عزله فولي محمد بن عسامة بن عمرو . فوليها عبد الله بن محمد إلى أن صرف عنها لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة تسعين ومئة . فخرج عنها واستخلف عليها هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدًد يج .

## ۷۲ \_ الحسين بن جميل \* \*

تم وليها الحسين بن جميل ، من قبل الرشيد ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الحميس لعشر خلون من شهر رمضان سنة تسعين ومئة . فجعل على شرطه كاملاً الهُنائي ، ثم عزله فولتى معاوية بن صُرد . فأقام على صلاتها إلى يوم الجمعة "

- \* الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ١٣١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ١ كذا في ن أيضاً . و في خ : عبيد الله .
  - ٢ كذا في خ أيضاً . و في ن : موسى .
  - ٣ كذا في ر ، وصحفته ص في المواضع المختلفة .
- إن : فكانت مدة و لاية عبد الله هذا على مصر ثمانية أشهر وتسعة عشر يوماً.
- \*\* الخطط ١ : ٣٠٩ ، والنجوم ٢ : ١٣٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ه ن: الاربعاء.

لسبع خلون من رجب سنة إحدى وتسعين ومثة . فجُمُعت له الصلاة والحراج جميعاً . قال سعيد بن عُفُير :

ماكنتُ أحسبُ أن الحينَ يتجمعُ ما أمسى بمصر من الأندال في الإمر أمسا الأميرُ فتحنساجٌ وصاحبُهُ على الحراج سوادي من الأكر هذا الهنائي من الفسطاط يتخلفُهُ والبساهيليّ على أعمالِه الأخرا كُلّ لصاحبه شكلٌ يكاثمهُ فهمْ سواسيةٌ في اللّوم كالحُمُر وما هناء أ إلا ظلْف ذي يتمن والباهليون ماوى اللّوم من مضر فتما يسوعُ لنا عيش فينشقعنا مع ما نرى لهم من رقة الحطر

وفي ولايته امتنع أهل الحوف من أداء الحراج . وخرج أبو النداء مولى بني في نحو من ألف رجل ، يقطعُ الطريق بأيثلة وبدا وشنعْب ومند ْيَن " . ثم أغار على بعض قرى الشام . ثم ضوى إليه وبله من جندام ، يقال له المندر ابن عابس بن غطفان ، ومعه سلام النوبي " . فبلغوا مبلغاً عظيماً من النهب والقتل . فبعث أمير المؤمنين هارون يحيى بن معاذ في أمرهم . فسار يحيى المل فلسطين ، فبعث قائداً من قواده في طلب أبي النداء وابن عابس . وبعث الحسين بن جميل

١ الإمر : جمع إمرة . وحناج : محنث . وسوادي : من سواد العراق ، وهو ريفه . والأكر : الحفر ، ويريد بها ما يشقه الزارع في أرضه للزراعة . وفي ص : العاملي ، في موضع : الباهلي ، ومال ر إلى أنها محرفة عن الباهلي ، نظراً للبيت الحامس .

٢ كذا في خ، ن، ط ( ٢ : ٧١١ ) . وفي ر : الندى . وفي ص، ث : الوليد .

٣ أيلة : هي المعروفة اليوم باسم العقبة في شمال خليج العقبة من البحر الأحمر ، على الحدود بين
 مصر وشرق الأردن . وبدا : من كور مصر المجاورة لبلاد الحجاز . وشغب : منهل بين
 مصہ و الشام .

غ ضوى إليه : انضم إليه .

ه ر : النوي . ورجح النوبي .

٣ كذا في ر . و في ص : رجابن . تحريف .

من مصر بعبد العزيز بن الوزير بن ضابىء الجروي في عسكر . فالتقى العسكر ان بأيلة من . فظفر عبد العزيز بأبي النداء [ وفر ] سلام النوبي ثم أدرك فأخذ . وكان أبو النداء يقول :

أَقُولُ إِذَا ۗ الرِّفَاقُ بِنَدَتْ لُوَجِهِي ۚ أَلَا حُلُّوا رِحَالَتَكُمُ وَطَيِرُوا وَإِنْ لَمَ ْ تَتَرُّكُوهَا فَاسْتَعِدُوا لِحَرْبِ مِثْلِ جَابِينَة تَفُسُورُ^ أَقُولُ لَصُحْبُتَي: كُرُّوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسَ يَهُرُّهُمُ ۚ إِلاَّ الكُرُورُ

ثم سارَ يحيى بن معاذ في جيشه ذلك فنزل بلبيس . فأذعن أهل الحوف بالحراج . وكان نزوله بلبيس لإحدى عشرة خلت من شوال سنة إحدى وتسعين ومئة . ثم صُرِف الحسين بن جميل لثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر أسنة [ اثنتين ] الموسعين ومئة .

- ١ ر : ضاني ، ومال إلى : ضاني.
- ٢ كذا ني ر عن خ ، ن . و في ص : بايه . تحريف .
  - ٣ كذا في خ ، ن . والعبارة محرفة في ص .
    - ٤ زيادة يقتضيها السياق .
      - ه ر : النوي .
    - ٦ ر : أبو الندى . ص : أبو الوليد .
      - ٧ كذا في ر . و في ص : أخا .
- ٨ الجابية : الحوض العظيم . وكذا صحح ر العبارة . و في ص : حاسه تعور .
  - ٩ كذا في خ أيضاً . و في ن : ربيع الأول .
- ١٠ زيادة ضرورية في رعن خ ، ن . وكانت ولايته على مصر سنة واحدة وسبعة أشهر وأياماً .

# ٧٣ \_ مالك بن دلهم الكلبيّ.

ثمّ وليها مالك بن دلهم بن عُمير ' بن مالك ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها ؛ قدمها يوم الحميس لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ٢ سنة اثنتين وتسعين ومثة . فجعل على شرطه محمد بن يزيد" بن آدم الأودي ، من أهــل حِمْص . وفرغ يحييَى بن معاذ من أمر الحوف . وقدم الفسطاط لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين ومئة . فنزل دار أبي عـَوْن ، ومعه أبو النداء ً وابن عابس وغيرهما من أصحابهما . قال أبو عثمان السكري أمام يحيتى

قَدْ جَبَيَيْنَا قَيْسًا وَلَم تَكُ مُ تُجْبُبَى وَقَتَلَنْنَا أَبِنَا النَّدَا وَابنَ عَسَابِسُ وَتَرَكَنْنَا لَخَمْأً وَحَيَيّيْ جُسُـذَامٍ لا يُطيِقُونَ دَفْعٌ كَفٍّ تُلامِسُ آمَنَ اللهُ بِالمُبِسَارَكِ يتَحْينَ حَوْفَ مِصْرِ إِلَى دِمِشْقَ فَبَالِسُ ٧ وَأَبِيَادَ الْحُلِاعَ مِنْ كُلِّ أَرْضِ بِعَنْدَمَا حَسَادَ عَنْهُمُ كُلِّ فَارِسْ

وقال أيضاً :

يا قَيَسْ َ عَيَىْلانَ إني نَـاصِحٌ لكـُمُ ۖ أَدُّوا الْحَرَاجَ وَخافوا الْقَتَلَ وَالْحَرَبَـا ۗ ^

ع الخطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٣٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

١ كذا في خـ أيضاً . و في ن : عيسى .

۲ ن : ربيع الأول .

۳ ن : محمد بن توبة . ٤ ر : أبو الندي .

ه كذا في ر . وفي ص : تكن .

٣ يطيقون ؛ كذا في ر . وفي ص ؛ يطيعون . وفي ر أيضاً ؛ رفع .

٧ بالس : بلدة بالشام بين حلب و الرقة .

٨ الحرب : سلب المال

# إني أُحنَدَّرُ كُمُمْ يَحْيْنَى وَصَوْلتَنَهُ فَمَا رَأَيْتُ لَنَهُ تَقَيْلًا إِذَا غَضِبًا

[ و ]' ورد كتاب الرشيد على يحينى بن معاذ ، يأمره بالخروج إليه . فكتب إلى أهل الأحواف : أن اقدموا حتى أوصي بكم ' مالك بن دلهم ، وأدخل فيما بينكم وبينه في أمر خراجكم . فلخل كلّ رئيس منهم من اليمانيّة والقيسيّة ، وقد أعد علم القيود . فأمر بالأبواب فأخذت ، ثم دعا بالحديد فقيدهم . وتوجه بهم للنصف من رجب سنة اثنتين وتسعين ومئة . فوليها مالك بن دلهم إلى يوم الأحد لأربع خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين ومئة .

# ۷٤ – الحسن بن التختاخ

ثم وليها الحسن بن التختاخ ، من قبل الرشيد ، على صلاتها وخراجها . واستخلف أبا رَحبُ العلاء بن عاصم الحولاني . ثم قدمها يوم الاثنين لثلاث خلون من ربيع الأوّل سنة ثلاث وتسعين ومئة . فجعل على شرطه محمد بن خالد ، ثم عزله ووَلتى أبا شُعيب صالح بن عبد الكريم ، ثم عزله فولتى سليمان بن غالب بن جبريل .

وفي ولايته قدم عليه ابن جبُسَيل بنعي الرشيد . واستُخلف محمد بن هارون . [ فثار الجند بمصر ]\* فأعطاهم ابن التختاخ العطاء كاملاً : تُنكُناً عَيِّناً ،

- ١ زيادة في ر .
- ٢ كذا ني خ ، ن . وني ر : أوصيكم .
- ٣ ن : فكانت ولايته على مصر سنة و احدة و خمسة أشهر ، تنقص أياماً لدخوله مصر ، و تر يد أياماً لولايته ببغداد من الرشيد .
- ٤ ن : البحباح . وترجمته في الخطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٤١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١.
  - ه زيادة محتملة عن خ .

وثلثاً بَزَاً، وثلثاً قمحاً . ووقعت في ذلك فتنة عظيمة حتى قَـتل ناس من الجند وناس من أهل مصر ، في المسجد الجامع .

وكتب الفضل بن الربيع إلى ابن التختاخ في حمل الأموال . فلمنّا صارت بفلسطين ، وثبّ أهل الرملة على المال ، فقالوا : هذا عطاوًا قد ساقه الله إلينا . فأخذوا من ذلك المال عطاءهم كاملاً ، وأدخلوا الباقي بيت المال .

فوليها ابن التختاخ إلى أن عُنُول عنها ، فسار متوجّهاً في طريق الحجاز لفساد طريق الشام ؛ وذلك يوم السبت لثمان بقين من ربيع الأوّل سنة أربع وتسعين ومئة . واستخلف عليها عوف بن وهب على الصلاة ، ومحمد بن زياد ابن طبق القيسي على الحراج .

# ٥٧ ـ حاتم بن هرثمة بن أعين ٠

ثمّ وليها حاتم بن هرثمة ، من قبل محمد بن هارون الأمين ، على الصلاة والحراج . وفرض في ألف من الأبناء قدم بهم إليها . فسارَ حتى نزل بلبيس ، فصالحه أهل الحوف على خراجهم .

وثارَ عليه أهل نتتُو وتُممَّيَّ ، وعسكروا ، وعقدوا عليهم لعثمان بن مستنير الجُلدامي . فبعث إليهم حاتم بالسّريِّ بن الحسكمَّم ، وعبد العزيز بن عبد الجبّار الأزدي ، وعبد العزيز بن الوزير الجرويُّ . فاقتتلوا للنصف من شهر

١ كذا في ر . وفي ص : فحا ، بدون نقط . والبز : الثياب

٢ كذا في أكثر المواضع من الكتاب . وفي ر هنا : عزله عنها .

۳ ن: و هس

ع ن : فكانت و لايته على مصر سنة واحدة و شهراً و ثمانية وعشرين يوماً .

\* الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٤٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

ه كذا ني ر ، خ ( ١ : ١٧٨ ) . وفي ص : الخروج .

رمضان . فانهزم ابن مستنير ، وقُتُل أخوه . ودخل حاتم الفسطاط ، ومعه مئة من وجوه اليمانية رهائن ، وذلك يوم الاربعاء لأربع خلون من شوال سنة أربع وتسعين ومئة . فجعل على شرطه ابنه ، ثم عزله فولتى على بن المُشَنّى ، ثم عزله وولتى عبيد الله الطّرْسُوسي . وابتنى حاتم بن هرثمة القُبّة التي تُعرف بقبة الحواء ، وهو أوّل من ابتناها .

فوليها حاتم إلى أن صُرف عنها في جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين ومئة ١

# ٧٦ - جابر بن الأشعث الطائي.

ثم وليها جابر بن الأشعث الطائي ، من قبل محمد الأمين ، على صلاتها وخراجها ؛ وليها يوم الاثنين لحمس بقين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين ومئة ، واستخلف على الشرط عبد الله بن إبراهيم الطائي ، واستخلف على الشرط عبد الله بن إبراهيم الطائي ، واستخلف على الصلاة أبا شريك يحينى بن يزيد بن حسماد المرادي . ثم قدمها جابر فأقر عبد الله بن إبراهيم على الشرط ، ثم عزله فولنى سليمان بن غالب بن جبريل . وكان جابر بن الأشعث ليناً عبباً إلى الناس من العامة والحاصة ، حتى تباعد ما بين محمد الأمين وبين أخيه المأمون ، وخلع محمد أخاه من ولاية العهد ، وترك الدعاء له على المنابر ، وعهد محمد إلى ابنه موسى الذي يقال له « الشديد » ودعا له . فتكلم الجند بينهم في خلع محمد غضباً للمأمون . فأوّل من تكلم فيه منهم بمصر محمد بن صُعير والسري بن الحكم بن يوسف . ودنا إلى أهل

١ ن : فكانت و لاية حاتم هذا على إمرة مصر سنة و احدة و نصف سنة تنقص أيامًا .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٤٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

۲ جعلت ن هذا التاريخ لقدومه لا لولايته .

٣ كذا ني ي ( ٤ : ٣٣٠ ) . وني ر : صاد ، تحريف .

خراسان في خلع محمد ، والعقد للمأمون . فبايعهما على ذلك نفر يسير . ثمّ تكلّم بذلك من أهل مصر زُرعة بن معاوية بن قدّرُمَ الحولاني ، وابنه الحارث ، وهاشم بن عبد الله بن حديج ، وابنه هبيرة . فبعث إليهم جابر بن الأشعث ينهاهم عن ذلك ، ويخوفهم عواقب الفتن . وأقبل السري بن الحكم يدعو الناس إلى خلع محمد .

فأخبرني ابن قديد : أن السري بن الحكم كان أوّل دخوله إلى مصر أنّه كان من جند الليث بن الفضل ، دخلها في أيّام الرشيد . قال : وكان قليل الأمر فارتفع ذكره بقيامه في خلع محمد .

وكتب المأمون إلى أشراف أهل مصر يدعوهم إلى القيام بدعوته . فكالهم أجابوا سرّاً . وأتّى كتاب هرثمة بن أعين إلى عباد بن محمد بن حيان مولى كندة ، وكان وكيلاً لهرثمة على ضياعه بمصر . فأظهر عباد كتاب هرثمة ، وأخضر الجند إلى المسجد الجامع ، وقرأه عليهم ، ودعاهم إلى خلع محمد . فأجابه عظيم الناس إلى ذلك . فأعطاهم عباد رزقاً يسيراً ، وبايعوا للمأدون . وكان خلع محمد بمصر لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ستّ وتسعين ومئة . وبويع عباد بن محمد المأمون بيعة عامة لثمان خلون من رجب سنة ستّ وتسعين ومئة . ووثب الجند بجابر بن الأشعث فأخرجوه . فكانت ولايته عليها سنة .

#### ۷۷ ـ عباد بن محمد بن حيان.

ثم وليها عباد بن محمد ، من قبل المأمون ، على صلاتها وخراجها ، لثمان خلون من رجب سنة ست وتسعين ومئة . فجعل على شرطه هُبَيرة بن هاشم ابن حُدَيج . وبلغ محمداً ما فعله المصريون من خلعه وإخراج عامله جابر بن

ته الخطط ۱ : ۳۱۰ ، والنجوم ۲ : ۱۵۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .

الأشعث ، فكتب محمد إلى ربيعة بن قيس بن الزبير الجُرَشي ، وكان رئيس قيس بالحوف ، بولايته على مصر . وكتب إلى عبد الصدد بن مسلم بن عمارة الجُرَشي ، وإلى يزيد بن الخطّاب الكلبي ، وإلى عثمان بن مستنير الجذامي ، يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس ، وإنفاذ أهل الحوف كلهم معه يمنها وقيسها . وأظهروا دعوة محمد ، وخلُعان المأمون ، وساروا إلى الفسطاط لمحاربة أهلها . فخندق عباد على الفسطاط . وخرج أهل الفسطاط من مسيرهم . وعقد عباد فخندق عباد على الفسطاط . وخرج أهل الفسطاط من مسيرهم . وعقد عباد لإبراهيم بن حُويّ بن مُعاذ العُدري ، على بننا " ، وسننه ورا ، وسننه والتقوا بد مُورُو ، فقتل إبراهيم بن حُويّ . فالتقوا بد مُورُو ، فقتل إبراهيم بن حُويّ . فال سعيد بن عفير ليزيد بن الحطاب بن طكر "ب الكلي :

قَتَلُوا ابنَ سَيَنَدهم وَفَارِسَ حِزْبهم عَن غَيْرِ نَافِرَة وَلا إِجْرَامِ أَضْحَت قُضَاعَة قَد عَلَتها كَأْبَة وَبَنُو الجريشِ سَوَّافِرَ الإظْلامِ فَلَسَّن قُضَاعَة مُ تُطالِب ثَنَارَه بكتيبسَة حَسَّنْنَاء ذات عُرَام مَ فَلَسَّن قُضَاعَة مَا مَا يُرْتَجَى للنَّافِبَاتِ وَمَا هُمُ بكرام

وسارَ ربيعة بن قيس إلى الفسطاط ، فنزل على الحندق سلخ ربيع الآخر

- ١ كذا في خـ ( ١ : ٣١٠ ) . وفي ر : الىرن .
- ۲ كذا في ر . و في خ ( ۱ : ۱۷۸ ) : و انقاد .
  - ٣ بنا : مدينة قديمة بينها و بين سمنود ميلان .
- ع سنهور : مكانها اليوم تل سنهور ، في شمال أراضي فاحية المناجاة ، التي بمركز فاقوس ، من
   مديرية الشرقية ، وبالقرب من بحيرة المنزلة . وكذا هي في ر . وفي ص : سور .
- ه سندفا : كانت في القسم الحنوبي من المحلة الكبرى القديمة ، وهي الآن جزء مها و لا يفصل بيهما غير الشارع الذي حل محل الخليج .
- ٦ النائرة : الهائجة . والجريش : كذا يظنها ر ، وني ص : الحرس . وعرام : حدة وشدة وكثر ة ، وني ر : غرام . تحريف .

سنة سبع وتسعين ومئة . فتناوشوا شيئاً من حرب . وكانت بينهم قتلي تم انصر فوا . وأقبل عثمان بن بلادة القيسي أن من قبل ربيعة ، إلى الحندق في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين فتحاربوا . ثم الهزم ابن بلادة يومئذ من عباد . [ثم أقبل ] عثمان بن بلادة إلى الحندق في شوال سنة سبع وتسعين . فاقتتاوا أيتاماً ، وعلى أهل الفسطاط أبو الكرم بن حوي بن حوي ، فقتل أبو الكرم . ثم رأى عباد أن يبعث إليهم بجيش ، فيحاربهم في ديارهم . فعقد لعبد العزيز الجروي ، فالتقى معهم بعمريط ، في ذي القعدة سنة سبع وتسعين . فانهزم الجروي ومضى في قومه من لحم وجدام إلى فاقوس . فعدله قومه وقالوا : لم لا تدعو لنفسك ؟ فما أنت بدون هو لاء الذين غابوا على الأرض . فمضى فيهم اليه بلبيس فنزلها ثم بعث عماله يجبون الحراج من أسفل الأرض . فبعث إليه ربيعة بن قيس بعثمان بن بلادة يمنعه من الحباية .

وسار أهل الحوف أيضاً في المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة إلى الخندق . فعقد عباد للسري بن الحكم على حربهم . فاقتتلوا وقُتل جمع من الفريقين ، وقُتُل فيهم محمد بن حري^ . فانكشف أهل الحوف ، وبلغهم مقتل محمد الأمين وبيعة المأمون فتفرّقوا .

وكان مقتل محمد في المحرم سنة ثمان وتسعين ومئة . وصرف عباد<sup>•</sup> عنها في صفر سنة ثمان ، فكانت ولايته عليها سنة وسبعة أشهر .

- ١ ر : العبسي .
- ٢ كذا في ر . وفي ص : الحند .
- ٣ زيادة في ر ، لافتقار الأصل إليها .
- ٤ كذا في ر ، وقال : في الأصل : حري بن حري ولير اجع ابر اهيم بن حوي .
- ه عمريط : قرية بشرقية مصر . وكذا هي في ر ، خ ( ١ : ١٧٨ ) . وفي ص : عبر نط .
  - <del>٦ كذا ني خ . وني ر : منهم .</del>
  - ٧ خ (١: ١٧٨ ) : تنيس . وهو الأرجح
    - ۸ لعل صوابه حوي .
- ٩ ذكر صاحب النجوم خطأ أن عباداً أسر في حروبه وحمل إلى الأمين فقتله في صفر سنة ثمان
   وتسمين ومئة . وذلك محال لأن الأمين كان قد قتل قبل ذلك بشهور ، منذ المحرم .

177

#### ٧٨ – المطلب بن عبد الله الخزاعي.

ثم وليها المطلب بن عبد الله الخزاعي ، من قبل المأمون ، على صلاتها وخراجها ؛ دخلها من مكنة للنصف من ربيع الأوّل سنة نسان وتسعين . فأقرّ هبيرة بن هاشم بن حُد يَج على شرطه ، ثم عزله فولتى محمد بن عسامة بن عمرو المتعافري ، ثم عزله وولتى عبد العزيز بن الوزير الجروي ، ثم عزله وولتى إبراهيم بن الهيئم الخزاعي ، ثم عزله فولتى هبيرة بن هشم بن حُد يَج .

وقد كان السري بن الحكم تلقاه فأغراه بأهل مصر ، وخبتره بتسريعهم إلى أهل خراسان ، وخوقه من إبراهيم بن نافع الطائي ، وكان مباعداً للسري . فطلبَ المطلب إبراهيم الطائي ، فلم يظهر له ، فجد في طلبه . واتهم زُرعة ابن قصور من ه وهبيرة بن هاشم ، وجنادة بن عيسى ، وجنري بن عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان ، فسجنهم ليُظهروه عليه . ثم ظهر له أنه عند هبيرة بن هاشم ، فعرضه على السيف أو يأتيه بالطائي . فامتنع هبيرة من إظهاره . فلمنا سكن المطلب عن الطائي ، أخرجه هبيرة إلى الصعيد ، فأفلت .

لَعَمَّرِي لَقَلَد أُوْفَى وَفَاقَ وَفَاوُهُ هُبَيِرَةُ فِي الطاثي وَفَاءَ السَّيَوَأَلِ وَقَاهُ المُسَوَالِ وَقَاهُ المُسَلِينَا إِذْ أَتَسَاهُ بِنَفْسِهِ وَقَلَدُ بِرَقَتُ فِي عَارِضِ مُتَهَالَلِ "

- \* الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٥٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
  - ١ كذا في المشتبه للذهبي ١٠٤ ، وفي ر : حري .
    - ۲ قال ر : یکون الصواب : الطلب .
- العارض: السحاب المعترض في الأفق. والمتهلل: المتلألىء. والقصيف: الصوت الشديد.
   ورواية الشطر الأول من البيت الرابع في ر: « فعا زاده الابعاد إلا توقراً » تحريف. ويتفكل:
   لعل معناها يرتعد ويرتعش من الأفكل وهي الرعدة، ومال رإلى أنها بحرفة عن يتوكل. والنفا: الذكر.

فَمَا انْفُنَكَ مَحْبُوساً وَمُطلّب لَهُ عَلَيْهُ فَصِيفَ بِالوَعِيدِ المُهَوّلِ فَمَا زَادَهُ الإِيعَادُ إلا تَـوَقرأً وَصَبراً ، وَلَم يَخْشَعْ وَلَم يَتَفَكّلِ إلى أن تَجَلّت عَنْهُ أَبْيتَضَ مَاجِداً كَرِيمَ النّثَا في المَشْهَدِ المُتَدَخّلِ

وبلغ المطلب مسير ربيعة بن قيس إلى يزيد بن خطاب ، ليجتمعا على حربه بأسفل الأرض . فعقد لعبد العزيز الجروي وبعثه إليهم . فالتقوا بشطننوف ، وكانت بينهم قتلى . وبعث المطلب بالسري بن الحكم ، فكان مقيماً بالحوف . وتفرقت قيس وسكن أمرهم . وكان بهلول اللخمي قد تغلب على الإسكندرية في ولاية عباد ، فلمنا قدم المطلب ولتى على الإسكندرية حدديج بن عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج . فخرجت بنو مدلج بالإسكندرية فبعث إليهم المطلب بأخيه هارون ، فانهزم هارون .

ثم صُرِف المطلّب عنها في شوال سنة ثمان وتسعين ، وكانت ولايته عليها سبعة أشهر ونصفاً .

# ٧٩ ـــ العباس بن موسى بن عيسى العباسي .

ثُم وليها العباس بن موسى ، من قبل المأمون ، على صلاتها وخراجها ، فقدمها ابنه عبد الله بن العباس ، ومعه أبو بيشر الحسن بن عُبيد بن لُوط ابن عُبيد بن عازب الأنصاري ، قدمها لليلتين بقيتا من شوال سنة ثمان .

١ شطنوف : بلد من كورة الغربية ، يفترق النيل عنده فرقتين ، فرقة تمضي شرقياً إلى تنيس ،
 وفرقة تمضي غربياً إلى رشيد ، على فرسخين من القاهرة .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٦١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

٢ كذا في ن أيضاً . وفي خ : الحسين .

<sup>&</sup>lt;del>٣ ر : عارب ، خطأ .</del>

فعز لا المطلّب وسجناه ، وجعلا على الشرط محمد بن عسامة المعافري . ثمّ عزلاه وجعلا مكانه عبد العزيز بن الوزير الجروي .

وثاور الأنصاري\ الجند مرّة بعد مرّة ، ومنعهم أعطياتهم ، وتهددهم . وتحامل على الرعية وعسَسَفها ، وتهدّدهم بقدوم العبيّاس بن موسى . فأوحش الجميع ذلك من فعله .

واستصحب عبد الله بن العباس ، في مسيره إلى مصر ، محمد بن إدريس الشافعي الفقيه ، رحمه الله ؛ فذلك سبب قدوم الشافعي إلى مصر . وخدع عبد العزيز الجروي عثمان بن بلادة ، وشكلباً ، وعابساً ، وهم من

وجوه قيس ، فأسرهم . فقتاهم ابن العبّاس يوم النحر سنة ثمان وتسعين " . وعاد الأنصاري إلى التحامل على الجند والرعيّة . فثاوروه ودعوا إلى ولاية المطلب ، وهو يومثذ في حبس ابن العبّاس ، وذلك في المحرم سنة تسع وتسعين ومئة . فكانت مدّة مُقام ابن العبّاس خليفة لأبيه عليها شهرين ونصفاً .

## ۰ ۸ – المطلب بن عبد الله. الثانية

ثم وليها المطلب بن عبد الله الثانية ، بإجماع الجند عليه لأربع عشرة خلت من المحرم سنة تسع وتسعين ومئة . فبايعوه فجعل على شرطه أحمد بن حُويّ ابن حوي ، ثم عزله وولتى هبيرة بن هاشم بن حُديج . وهرب الجروي إلى

- ۱ ثاوره : واثبه . وفي ح : فثار الحند مرارآ .
- ٢ ذهب النجوم إلى أن صاحب البغية قال : إن الجند قتلت عبد الله بن العباس في ذلك اليوم ، بخلاف ما يذكره الكندي .
  - ه الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٩٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

تنتّيس . وانضمّ عبد الله بن العبّاس بن موسى إلى عباد بن محمد ، فآواه ومنع منه . وانضم الأنصاري إلى المطلب . وأقبل العبَّاس' بن موسى بن عيسى من مكتَّة إلى الحوف . فنزل بلبيس ودعا قيساً إلى نصرته . ثمَّ مضى إلى الجروي بتنَّيس ٚ فشاوره . فأشار عليه أن ينزل دار قيس . فرجع العبَّاس إلى بلبيس يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومئة" . فيقال : إنَّ المطلُّب دسَّ إلى قيس فسمُّوا العبَّاس في طعامه ، فمات ببلبيس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ومئة .

وعاد إبراهيم الطائي إلى المطلب في ولايته الثانية فكان معه . وظهر المطلب على كتب من العبَّاس إلى الطائي والأنصاري . فبعث المطلب بهبيرة بن هاشم فقتل الطائي.وسلُّطَ الجند على الأنصاري فقتلوه.قال مُعَلَّى الطاثي يمدح المطَّلب :

كَفَاهُمْ من العَبَّاسِ ما لَوْ عُسُنُوا به للْحييَا لهُمْ من جَوْر فرْعُونَ ماعدَلُ \* فَمَنَ مُبلِيغُ المَّامُون عَنِي نَصِيحَةً وَمَا عَالَمٌ شَيئاً سَوَاءٌ وَمَن جَهَـِلْ بِأَنَّ ابنَ عَبَيْدِ اللهِ لنَّوْلا مَسَكَنَانُهُ لَعَرَافَيْتَ ۚ للعَبَّاسِ داهيِيَّةً جَلَلَ ۚ

وقال سعيد بن عفير في مقتل أبي بشر الأنصاري ، ويذم مطلباً فيما فعل : أرَّى كُلُّ جَارِ قَدَ وَفَى ﴿ بِجُوَارِهِ ۖ وَخَانَ أَبَا بِشْرِ جِوَارُ ابن مَالِكِ أَمُطَلِّبٌ هَلا مُنْعَثُ ابنَ عَازِبِ وَأَدَّيْتُهُ ۗ قَبَلُ انْسِدَادِ الْمُسَالِكِ

١ كذا في ر عن خ ، ن . و في ص : أبو العباس .

٢ كذا في ر ، خ . و في ص : ببلبيس . خطأ .

٣ جعل خ ، ن هذا التاريخ لوفاة العباس لا لرجوعه .

ع عدل : عدله وكافأه . وكذا مال ر إلى إصلاح البيت ، وهو محرف في الأصل

ه ر : فعرفت .

۳ ر : رمی ، خطأ .

٧ ر : ابن غادر و أذيته .

فَيَسَأْخُلُدُ حَبِيْلاً مِنْ سُواكَ بِعِزَةً وَيَمَنْعُهُ مِنْ كُلُ تَبِيلَ وَهَالِكِ الْكَوَمِيلُ حَبُولَ المُتَمَاسِكِ عَصَبَلِ حُويَ إِلَّهُ كَحَبِلُ ابن قَحْزَم وَثَيِقِ العُرَا للمِعْصَمَ المُتَمَاسِكِ مَا اللهِ عَصَمَ المُتَمَاسِكِ مَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أَحْبُرِ بَنِي قَحْطَانَ فِي مِصْرَ أَنَّنِي رَأَيْتُهُمُ لَا يَحْفَظُونَ لَهُمْ إصرًا

وكاتب مطلب أهل الأحواف بعد موت العبّاس ، فانطاعوا له وبايعوه . وساروا إلى جُبّ عُميرة فلقوا مطلباً . وسألوه فولتي المطلب يزيد بن خطاب الكلبي على أسفل الأرض . وبعث إلى الجروي بعقده على تنتيس ، وأمرة بالشخوص إلى الفسطاط . فامتنع الجروي من ذلك . فبعث المطّلب بوال على تنيس . وأخرجه الجروي منها . ثمّ سار الجروي في مراكبه حتى نزل شطّنتُوف . فبعث إليه المطلب بالسري بن الحكم في جمع من الجند ، يسألونه الصلح . فأجابهم إليه . ثمّ اجتهد في الغدر بهم فتيقظوا له . فمضى راجعاً إلى بننا . فأجابهم إليه . ثمّ عاد فدعاهم إلى الصلح ، ولاطف السري . فخرج إليه في زّلاج ، وخرج الجروي في مثله . فالتقيا وسط النيل مقابل سندفا ، والسري في زّلاج ، وخرج الجروي في مثله . فالتقيا وسط النيل مقابل سندفا ، والسري بشرقيتون أ . وقد أعد الجروي في باطن زلاجه الجبال ، وأمر أصحابه بسندفا ، فربطه إلى زلاجه السري ، أن يجرو الحبال إليهم . فلصق الجروي بزلاج السري ، فربطه إلى زلاجه . وجر الحبال الرجال فأسروا السري . ومضى به الجروي في بمادى الأولى سنة تسع وتسعين .

ثُمَّ كرَّ الحروي على يزيد بن خطَّاب فقاتله فهزمه . فعقد المطلّب لابن

١ التبل : الثأر . وهالك : مهلك . وفي ر : من كل طبل ومالك ، و لا معنى له .

۲ ر : نوي ، و لعل صوابه ما أثبته .

٣ الإصر : العهد .

<sup>؛</sup> شرقيون : مدينة بالحوف .

عبد الغفّار الجمحي ، وبعثه إلى الجروي ، وأيّده بالرجال . فلقيهم الجروي فهزمهم . وأسر ابن عبد الغفّار ووجوه أصحابه . وكانت وقعتهم بسَفَّط سَلَبط' ، أوّل يوم من رجب سنة تسع وتسعين ومئة .

وعقد المطلب على الإسكندرية لمحمد بن هبيرة بن هاشم بن حُد يَج . فاستخلف محمد عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُد يَج ، الذي يقال له « عمر بن مكلال » . فوليها عمر بن عبد الملك ثلاثة أشهر ، ثم عزله المطلب بأخيه الفضل بن عبد الله بن مالك . وكانت بالإسكندرية مراكب الأند كُسيين ، قد قفلوا من غزوهم ، فنزلوا الإسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم ؛ وكذلك كانوا على الزمان . وكانت الأمراء لا تمكنهم [ من ] وخول الاسكندرية المنسكندرية المنسكندرية بالإسكندرية والدعاء له بها ، إن عبد العزيز الجروي ، يأمره بالوثب على الإسكندرية والدعاء له بها ، و أن ] من يخرج الفضل بن عبد الله منها . فبعث عمر بن مكلال إلى الأندلسيين ، فلدعاهم إلى القيام معه في إخراج الفضل عنها ، فساروا معه . فأخرج الفضل فلدعاهم إلى القيام معه في إخراج الفضل عنها ، فساروا معه . فأخرج الفضل ورد و الفضل عليهم . وقتل من الأندلسيين نفر وانهزموا إلى مراكبهم . ثم عزل المطلب أخاه ، وولتي عليها إسحاق بن أبرهة بن الصباح بن الوليد بن أبي شهر مشمر المن بن أبرهة بن الصباح بن الوليد بن أبي شهر مضان سنة تسع وتسعين ومئة . ثم عزله المطلب وولاها أبا بكر بن جنادة بن رمضان سنة تسع وتسعين ومئة . ثم عزله المطلب وولاها أبا بكر بن جنادة بن

١ سفط سلبط : قرية بالمنوفية .

٧ كذا في ر ، خ ( ١ : ١٧٢ ) . وفي ص : جديد . تحريف .

٣ كذا في ثلاثة مواضع من ص ، خ . و في ر : هلال . و يؤخذ من الشعر الآتي أن ثانيه مشدد

٤ زيادة تقتضيها العبارة . وفي خ ( ١ : ١٧٢ ) : لا تبيحهم دخول .

<sup>&</sup>lt;u>ه زيادة عن ر</u> .

٦ ر : سمر . خطأ . كما اتضح آنفاً .

عيسى المعافري .

وأقبل عبد الله بن موسى إلى مصر ، طالباً بدم أخيه العباس ، في المحرم سنة مئتين . فنزل على عبد العزيز بن الوزير الجروي . فسار معه في جيوش له كثيرة العدد في البر والبحر حتى نزل الجيزة . فخرج إليه المطلب في أهل مصر ، فحاربوه في صفر سنة مئتين . فرجع الجروي إلى شرقيتون . ومضى عبد الله ابن موسى إلى الحجاز . وظهر للمطلب أن أبا حرَّملَة فرجاً " الأسود الذي كاتب عبد الله بن موسى ، وحرضه على المسير ، فطلبه المطلب . فهرب فرج إلى الجروي . فهدم المطلب دوره كللها . فدفع إليه الجروي من الأموال ما أعاد بناءها .

وجد المطلب في أمر عبد العزيز الجروي . فبلغ الجروي ذلك ، فأخرج السري بن الحكم من السجن . فعاهده وعاقده أنه يطلقه من سجنه ، ويُلقي إلى أهل مصر أن كتاباً ورد بولايته على أن يثور بالمطلب ويخلعه . فعاهده السري على ذلك ، واتنققا جميعاً على عقد بينهما . فأطلقه الجروي ، وألقى ذكر ولايته إلى الجند . فاستقبله الجند من أهل خراسان وعقدوا له عليهم . وامتنع المصريون من ولايته . فنزل دارة بالحمراء أ . فبعث إليه المطلب بالجند يحاربونه في كل ناحية من الفسطاط ، فألجؤوه في منزله لا يخرج منه وأحاطوا به . ثم سار إليه هُبيرة بن هاشم بن حدًد يج ، سلخ شعبان سنة مئتين . فتحاربوا بسوق ور دان وفي أصحاب القرط . وثارت غبرة لا يرى منها أحد شيئاً ، وتحير بهبيرة فرسه عند حيّز الإوز . فسقط في حفرة فانكسرت رجله . وأدركه جمع من فرسه عند حيّز الإوز . فسقط في حفرة فانكسرت رجله . وأدركه جمع من

١ شرقيون : القسم الشمالي من المحلة الكبرى.

٢ كذا في ر عن خـ ( ١ : ١٧٨ ) ومواضع أخرى من الأصل ، وهنا في ص : أبا حرمه .

٣ كذا في خ. وفي ص : فرح . وقال ر : وفي الانتصار يظهر أنه صاحب السقيفة و الدار المذكورتين
 في هذا الكتاب وفي غيره ، و لعله هو الذي سمي بعد فرج بن حرملة .

كذا في ر عن خه ، وقال : في الأصل : داره الحمراه ، وهو غلط ، لأن الحمراه موضع معروف
 بمصر .

أصحاب السري فقتلوه ، وهم لا يعرفونه ، واحتزوا رأسه . فأتوا به السري ، فعَـَظُـُم َ عليه مقتله . وانصرفت الفئتان ، وقد أظهروا الجزع والوجد بقتل هبيرة . وانكسر المصريون لذلك ، وعلاهم السريّ وأهل خراسان . قال سعيد بن عفير :

لَهُ جُنَّةً حَتَى احْتَوَتْهُ المَصَارِعُ وَفِي الكَـنَـقُّ مَأْتُـورٌ من الهيندِ قاطيعُ فبيَّنا يَخوضُ الهَّوْلَ من غَمَرَاتِهِ وَأَعداؤهُ من حَوْلِهِ قد تَـمُخاشَعُوا فصَّادَ فَهُ حَيَّنٌ مِنَ المَوْتِ وَاقِعُ ا على من يُعادي والنَّذينَ يُجامِعُ من ابن حُدُدَيج يوْمَ أَعْدُينَ نَعْيُنُهُ ۚ وَقَامَ بِهِ فِي النَّاسِ رَاءٍ وَسَامِحُ مَقَاماً على ما كان فيه يُدمَاصِعُ آ وَكُلُّهُمُ بادي التَّلْمَةُ فِ جَازِعُ

لَعَمْرِي لَقَدْ لاقَى هُبُمَيرَةُ حَتَنْفَهُ لِأَفْضَلُ مَا تُلْقَى الحَتُوفُ السَّوَارِعُ بِأَنْكُ حَمَىيٍّ لَمَ تُتَخالِطُهُ ۚ ذِلَّةً ۚ وَعَرْضٍ نَقَيٍّ لَمْ تَشْيِنْهُ المَطَامِعُ عَشيّةَ يَسْتَكُنْفيه مُطّلبُ الذي به ضَاقَ ذَرْعاً وَالمَنَايِنَا كَوَارِعُ فَمَا انْفُكُ يَحْمُهِ وَيَجَعَلُ لَفُسَهُ فَلَلْقَى الْمُنْمَايِمَا فَتَوْقَ أَجِنْرَدَ سَمَابِحِ تَقَطَّرَ في أُهُويَة عَن جَوَاده فلَّم أَرَّ مَقْتُولاً أَجِلَ مُصَابُسه كلا الفَييْلَقَينِ. . . . كلا الفَييْلَقَينِ فَوَلَوْا فُلُولاً قَد عَلَتْهُمُ ۚ كَآبَةً ۗ

وطلبَ المطلّب الأمان من السري ، على أن يسلم إليه الأمر ويخرج عن مصر . ففعل ذلك السري ، وسلَّم إليه المطلُّب . وخرج المطلّب في بحر القلزم

١ كوارع: جمع كارعة،وهي التي تصوب رأسها في الماء من الحيوانات لتشرب ، يريد أن المنايا مهيئة . والحنة : الوقاية والدرع . والأجرد : القصير الشعر من الأفراس . والسابح : الذي يسبح في جريه . ومأثور من الهند : سيف هندي كريم . وتجاشعوا : تر احموا . وتقطر : سقط . وأهوية : حفرة .

٢ يماصع : يقاتل ويجالد . وكذا ورد البيت في ر .

إلى مكتّة . قال دعشيل للمطّلب :

فَكَيَّفَ رَأَيْتَ سُيُوفَ الْحَرِيشِ وَوَقَعْتَ مُولَى بَنِي ضَيَّةٍ أَحَجَتْكَ أَسْيَافُهُمُ كَارِها وَمَا لَكَ فِي الْحَجِّ مِن رَغْسُةً ا

فكانت ولاية المطّلب هذه الثانية٬ عليها سنة وثمانية أشهر٬ .

# ٨١ – السري بن الحكم.

ثم وليها السري بن الحكم بإجماع الجند عليه ، على صلاتها وخراجها ، لمستهل شهر رمضان سنة مئتين . فجعل على شرطه محمد بن عسامة بن عمرو . ووثب عمر بن ملال على أبي بكر بن جنادة بن عيسى المتعافري ، خليفة مطالب بالإسكندرية . فأخرَجه منها ، ودعا للجروي بها ، والجروي والسري متسالمان . وأقبل الأندلسيون إلى ابن ملال . فكان بلغه عنهم بعض الفساد . فأمر عمر بإخراجهم من الإسكندرية والحاقهم بمراكبهم ، فاضطغنوا ذلك عليه . وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون الصوفية ، يأمرون بالمعروف – فيما زعموا — ويعارضون السلطان في أمره . فترأس عليهم رجل منهم يقال له «أبو عبد الرحمن الصوفي » . فصاروا مع الأندلسيين يداً واحدة . واعتضدوا بلتخم – وكانت

۱ مولى بني ضبة هو السري بن الحكم . انظر النجوم ۲ : ۱٦٥ . وفي ص فوق « رغبة » : رقبة ، ويبدو أنها رواية أخرى .

٢ ر : الثالثة ، خطأ .

٣ ن : سنة واحدة وسبعة أشهر .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٦٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

٤ كذا في ر . وفي ص : فكانوا فبلعه .

ه كذا في ص . و في ر عن خ : بالصوفية .

لحم أعز من في ناحية الإسكندريّة ' . فخوصم ' أبو عبد الرحين الصوفي إلى عمر بن ملال في امرأة ، فقضي على أبي عبد الرحمن . فوجد في نفسه من ذلك ، وخرج إلى الأندلسيّين ، وألَّف بينهم وبين لخم . ورجا أهل لخم أن يدركوا [ ثأراً ٢٢ من عمر بن ملال . فساروا إلى عمر ، وهم زُهاء عشرة آلاف من لحم ، ومن الأندلسيّين ، ومن ضوى إليهم ، فحصروه في قصره . فعلم عسر أن القصر لا يمنعه منهم ، وخافَ أن يُدخَل عليه عَنوة ، فيفضح في حُرَمه . فاغتسل وتحنُّط وتكفُّن ، وأمرَّ أهله أن يُدُلُّوه إليهم . فدُلِّي فأُخذته السيوف فقُتُل . ثمَّ دُلِّي إليهم أخوه محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيَج ، فقُتُل . [ ثمّ دلّي عليهم عبد الله البطّال بن عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، فقتل ] . ثمّ دُلِّي إليهم أخوه أبو هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتُل . ثمّ دُلَّتي إليهم حُدَيج بن 

مَا انفَتَكُ يَحْمَى ذَمَارَ اسكندريَّةَ في هَدُهُ حَتَمَيْدٌ وَعَزَّ غَيْرِ مُهْتَضَمَّ ﴿

لا يَسْعَدَنَ ابنُ مَلاَّل فَقَدَد ذَهَبَتْ مَنِهُ المَنُونُ بَعِلْمُ طَيِّبِ النَّسَمَيِ لا يَمَوْأُمُ الضَّيْمُ مَن حَبِّ الحَيَاةِ وَلا يَقَسْلُ دُونَ فَيَعَالَ الْحَيرِ بِالقَيسَمِ وَلا يَزَالُ لَهُ مِن مُعَجِدِهِ طَرَفٌ يَسَسْنُدُ مَا حَازَ عَنْ آبَائِهِ القَلَدَم

١ كذا في خـ ( ١ : ١٧٣ ) . و في ر : وكانت لحم أحد من ناحية الإسكندرية .

۲ كذا في ر عن خ . و في ص : فحرضهم .

٣ زيادة ضرورية عن خ .

<sup>؛</sup> زيادة ضرورية عن خ ، بدليل كلمة « أخوه » الآثية .

ه كذا في ص ، وجعلها ر : ابن عمه ، حين لم يذكر عبد الله البطال .

٣ النسم : الروح . وعلم : كذا بالكسر في ر ، ولعله يريد بها عالمًا . وربما كان ضبطه بفتح العين، يريد علماً أيّ سيداً ، ثم خفف اللام بإسكانها . ويرأم : يحب ويألف . والآباء القدم : ذوو السابقة من الخير والفضل . والهدء : السيرة . وأمم : قريب .

حَتَى إذا جَاءَهُ مَن ْ كَانَ يَـالْمَننُهُ وَصَرَّحَ المَوْتُ جَهَوْراً غَير مُـكَتَـتُمِـ خَاصَ المَوْتُ مِن أُمَـمِـ خَاصَ الأسِنـةَ وَالهِنديِّ مُحتَسِباً حَتَى تَجَرّعَ كَـأسَ المَوْتِ مِن أُمَـمِـ

وكان مقتل عمر بن ملال وأهله في ذي القعدة سنة مئتين .

ثم فسد أمر لحم والأندلسيّين عند مقتل عمر بن ملال . وقام بأمر لحم رباح بن قُرّة ، وسار إلى الأندلسيّين ، فحاربهم . فانهزمت لحم ، وظهر الأندلسيون بالإسكندرية عنوة في ذي الحجة سنة مئتين . فولوها أبا عبد الرحمن الصوفي . فبلغ من الفساد بالإسكندرية والقتل والنهب ما لم يُسسْميّع بمثله . فعز له الأندلسيّون عنها وولوّا رجلاً منهم يعُمرف « بالكناني » . ثم حاربت بنو مدُد لح أهل الأندلس ، فظفر بهم الأندلسيّون ، فنفوهم عن البلاد . ولم يقدر أحد من بني مدلج [ أن ] يرجع إلى أرض الإسكندريّة إلا بطلبة من السري ابن الحكم إلى أهل الأندلس فيهم ، حتى أذنوا لهم فرجعوا .

حدثني عبيد الله بن عمر بن السارح؛ قال: حدثني عبد الرحمن بن أبــي الحطاب قال : حدثني أبــي و هانىء بن المتوكل ، و محمد بن خلاد ، عن ضمام بن اسماعيل ،

عن أبي قبيل قال : إني على الإسكندريّة [من] وأربعين مركباً مسلمين وليسوا بمسلمين ، تأتي على آخر الصيف ، أخوف مني عليها من الروم . قال ابن أبي الخطّاب : وحدّثني ابن حَيَّوة قال : لما ذكر ضمام هذه الأربعين مركباً ، وطال اعتناوه بها وذكره إيّاها ، قلت له : يا أبا إسماعيل ، ما هذه الأربعون

- ١ قال ر : يحتمل رياح ، لأن ثانيه مهمل في الأصل .
- ٢ كذا في ر . و في ص : أظهر ، تحريف . و في خ : ظفر .
  - ٣ زيادة في ر .
- ٤ كذا في ر . ولعله عبيد الله بن عمرو بن السرح ، المتوفى ٣٠٧ ه .
  - ه زيادة في ر عن خ .
    - ٦ خنق.
  - ٧ كذا في ر . و في ص : هذا .

مركباً في هذا الحلق ، لو كانت نيراناً تضطرم ؟ فقال : اسكت ، ويلك ! منها وممّن يكون فيها يكون خراب سكندرية وما حولها .

وبلغ الجروي ما فعله الأندلسيُّون وقَّـتَــْلهم ابن ملال . فسار إليهم في خمسين أَلْفاً حَيى نزل على حصنها ، فحاصرها ، ثمَّ أجهدهم وكاد أن يفتتحها . فخشي السري بن الحكم أن يفتحها ويملكها، فبعث عمرو بن وهب الخزاعي إلى تينيس ليخالف الجروي إلى منزله . فبلغ ذلك الجروي ، فكرّ راجعاً إلى تنيُّس ، وفسد ما بينه وبين السري . وقال ابن عفير للجروي :

ألاً منن مُبْلِغُ الحَرَوِي عَنِّي مُغَلَّغَلَةً يُعَاتِبُ أَوْ يَلُومُ أَقَمَنْتَ تُسَازِلُ الْأَبْطَالَ حَتَى تَمَيِّزَ ذُو الحَفيظَةِ وَالسَّوْومُ وَصُلْتَ بِهِمْ فِمَا وَهِنَتْ قُواهِمْ ۚ وَطَيْرُ المَوْتِ دَائِرَةٌ تَتَحُسُومُ وَلُوْ هَنَجِمَتُ جِمُوعُكُ حِينَ حَلُّوا عَلَيْهِم ، بادَ جِمَعُهُمُ المُقيمُ وَكَيَنْفَ رَأَيْتَ دائرِةَ التَّوَانِي أَتَتَنْكَ بِصَحْوِ نَحْسَ لِا يُقْيِمُ أَتَنَاكَ وَقد أَمننتَ وَنَمتَ كَنَيْدٌ لَصِلَّ لا يَنَنَامُ وَلا يُنْيمُ

وكان مسير عبد العزيز الجروي إلى الإسكندريّة وانصرافه عنها في المحرم سنة إحدى ومئتين . ودعا الأندلسيون بها للسري بن الحكم . ثمّ فسد ما بين السري وآل عبد الجبّار بن عبد الرحمن الأزدي ــ وكانوا وجوه أهل خراسان بمصر ــ فدنوا من الفساد على السري ، وبايعهم الجند على ذلك . وأظهروا كتاباً من طاهر بن الحسين ، بولايته سليمان بن غالب بن جبريل عليها . فوتبوا إلى السري لمستهل ربيع الأوّل سنة إحدى ومئتين ، فكانت ولايته عليها ستة أشهر .

### ٨٢ - سلمان بن غالب بن جبريل البجلي

ب ثمّ وليها سليمان بن غالب بن جبريل البجلي ، على صلاتها وخراجها ؛ بايعه الجند يوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى ومثتين . فجعل على شرطه أبا بكر لا بن جنّادة بن عيسى المعافري . ثمّ عزله وولتي عبناس ابن لمهيعة بن عيسى الحضرمي .

وانتهب الجند منزل السري . فهرب منهم فلجأ إلى دار عسّامة بن عمرو . ثمّ سيره سليمان بن غالب بن جبريل إلى إخميم من صعيد مصر . فكتب السري إلى بني مدلج ، فلحقوا به هم وكثير من الناس . وأقبل السري سائراً فيهم إلى الفسطاط . فبلغ ذلك سليمان بن غالب ، فبعث إليه بجيش . فالتقوا بقيمتن فحاربوه . فأنهزم السري ، وأسر هو وابنه ميمون . فأمر سليمان بردهما إلى إخميم وقيدهما وسجنهما . وكانت هذه الوقعة في جمادى الأولى سنة إحدى ومئتين . قال مُعكَّى الطائي :

إذا شَنَ في أَرْضِ سُلْسَمانُ غَارَةً أَثَارَ بِهَا نَقَعْ كَشِيرَ المَصَائِبِ أَلْمَ تَرَ مِصِراً: كَيْفَ داوَى سقيمتها عَلَى حينِ دانتَ للعَدُو المُنتَاصِبِ حَمَاها وَلَوْلا مَا تَقَلَلدَ أَصْبَحَت حَبِيبِ عَلَى حُكُمْ القَنَا وَالمَقانِبِ عَلَى حُلَا مَا تَقَلَله أَصْبَحَت عَبِيبًا عَلَى حُلَا مَا تَقَلَله أَصْبَحَت اللهِ عَلَى حُلَا مَا تَقَلَله اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حُلَا مَا تَقَلَله اللهِ اللهُ اللهِ الل

قال : واستفسد سليمان بن غالب أهل خراسان ، وقد م عليهم أتباعه وبطانته.

١ ن : جميل . وترجمته في الخطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٦٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .
 ٢ ن : أبا ذكر .

٣ قمن : قرية من أعمال البهنسا .

٤ دانت : خضعت . وناصبه العداوة : جاهره بها . والمقانب : جمع مقنب ، وهو الجماعة من الحيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاه الثلاث مئة .

ففسدوا عليه وتنكروا له . وهم سليمان بالفتك فيهم ، ليقوى أمره . فألب عباد بن محمد عليه فخلعه ، وقام بالأمر علي بن حمزة بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، وذلك لمستهل شعبان سنة إحدى ومئتين . وسأل الجند عباداً أن يبايع ، فامتنع ولحق بالجروي . وقال لهم عباد : هذا الرسول قادم عليكم بولاية السري . فانطاعوا إلى ذلك . ولحق سليمان بن غالب بالجروي فكان معه . فكانت ولايته خمسة أشهر .

# ٨٣ \_ السري بن الحكم.

#### الثانبة

ثم وليها السري بن الحكم ، الثانية ، من قبل المأمون ، على صلاتها وخراجها. قدم بولايته عمر أخو هر ثمسة ، فبعث الجند إلى إخديم ، فاستخرجوا السري من الحبس . فدخل الفسطاط يوم الاربعاء لثنتي عشرة خلت من شعبان سنة إحدى ومئتين . فسلتم إليه جميع الجند الولاية . فجعل على شرطه محمد بن عسامة أيّاماً . ثم عزله وولتى الحارث بن زُرْعة بن قبَحرْم أيّاماً . ثم عزله فولتى ابنه ميمون ابن السري ، ثم عزله وولتى أبا بكر بن جنّادة بن عيسى المعافري . ثم عزله فولتى أبا صالح حمّاد بن المخارق التميمي " . ثم عزله فولتى أخاه إسماعيل

۱ كذا في ر ، ولعلها : بهم .

۲ خ ( ۱ : ۱۷۹ ) : قام عباد بن محمد و خلعه . وفي ر : فخلعوه .

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣١٠ ، والنجوم ٢ : ١٧١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

٣ ن ( ٢ : ١٧١ ) : أبا ذكر بن المخارق . والحق أن فيه سقطاً ، وصحة الكلام : أبا ذكر
 [ بن جنادة بن عيسى المعافري . ثم عزله فولى أبا صالح حماد] بن المخارق . وفيه : أبو ذكر ،
 في موضم : أبو بكر .

ابن الحكم . ثمّ عزله فولتي أخاه صالح بن الحكم . ثمّ عزله فولتي أخاه داودا . وتتبُّع السريّ كــلّ من كان [ حاربه ٢ أو انتهبه ، فجعــل يقتلهم ويصلبهم . فعزّ وانتظم سلطانه وقوي أمره . ثمّ ورد عليه كتاب المأمون يأمره بالبيعة لولي عهده علي بن موسى بن جعفر بن علي بن أبي طالب ، رضوان الله عليهم ، العَلَمُوي ، وسمَّاه الرَّضا . ورد الكتاب بذلك في المحرم سنة اثنتين ، فبويع له بمصر . وقام في فساد ذلك إبراهيم بن المهدي ببغداد .

فأخبرني أحمد بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبيه : أن إبراهيم بن المهدي قال:

فَلَا جُزْرِيتْ بَنُو الْعَبَاسِ خَيَراً عَلَى رغمي وَلَا اغْتَبَطَتْ بِرِيْ أَتَوْنِي مُهْطِعِينَ " وَقَدَ التَّاهُمُ " بَوَارُ الدَّهْرِ بِالْحَبَسِ الْحَلَمِيّ وَحُلَّ عَصَائِبُ الْأَمْسَلاكِ مِنهَا وَشُدَّتْ فِي رُونُوسِ بَنِّي عَلَى

فَضَجَّتْ أَنْ تُشَدَّ عَلَى رُونُوسِ تُطَالِبُهَا بِمِيرَاثِ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللّ

وكتب إبراهيم بن المهدي إلى وجوه الجند بمصر ، يأمرهم بخلع المأمون وولي عهده ، وبالوثوب بالسري . فقام في ذلك الحارث بن زُرْعة بن قَـَحْزُمَ ٢ بالفسطاط ، وعبد العزيز بن الوزير الجروي بأسفل الأرض ، وسلمة <sup>v</sup> بن عبد الملك الأزدي الطحاوي بالصعيد ، وسليمان بن غالب بن جبريل وهو إذ ذاك مع الجروي ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الجبَّار الأزدي . فخالفوا

١ ذكرت النجوم أن سبب كل هذا العزل تغلب أهل مصر عليه، و إصغاوه إلى أقوالهم، ليستفحل أمره.

٢ زيادة في ر عن خ ، ويحتمل أيضاً : عاداه ، كما في ن .

٤ ر : فصحت ، و لا معنى لها . و الأملاك : الملوك .

ه خ ( ۱ : ۱۷۹ ) : على السري .

٣ خ ( ١ : ١٧٩ ) : محرم .

٧ خ ( ١ : ١٧٩ ) : مسلمة . ر : سلامة ، وهو ابن سلمة . وانظر معجم البلدان لياقوت « طحا » و أنساب السمعاني « طحاوي » .

السري ، ودعوا لإبراهيم بن المهدي ، وعقدوا على ذلك الأمر لعبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدي ، وأجمعوا على ولايته . فحاربه السري ، فظفر السري بعبد العزيز الأزدي ، وبجمع من أهل بيته . فقتل بعضهم ، وبعث ببعضهم مع ابنه عبد الصمد فقتلهم هناك ¹ . وذلك في صفر سنة اثنتين ومئتين. ولحق كلّ من كره بيعة على بن موسى بالحروي لمنعته ٢ وشدة سلطانه .

ثم أقبل عبيد بن السري إلى الفسطاط ، فعارضه سلامة الطحاوي بطَحَا . واقتتلوا فانهزم سلامة . وأسره عبيد ، فبعث به إلى الفسطاط ، فأطلقه السري . فهرب سلامة إلى الجروي .

وسار الجروي إلى الإسكندريّة مسيره الثاني . فحصر الأندلسيّين بها ، ثمّ اصطلحوا على فتح حصنها . فدخلها سلمة " الطحاوي ، وعليّ بن عبد العزيز الجروي ، ودعوا للجروي بها . ومضى سلمة " منها إلى الصعيد في جمع كثير من الجند . فأخرج عمال السري ، ودعا إلى الجروي .

وسار الحروي في جموعه لمحاربة السري . واستعد كل واحد منهما لصاحبه بأعظم ما قدر عليه . فبعث السري ابنه ميموناً على تلك الحيوش . فنزل ميمون بشطنوف ، وسار معه مراكبه في البحر ، قد شحنها بالرجال والسلاح . وأتاه عبد العزيز الحروي في البر والبحر . فالتقوا بشطنوف ، فقتُل ميمون بن السري ، والهزم عسكره . وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاث ومئتين . قال أبو بيجاد الحارثي ، من بني الحارث بن كعب :

جَمَعُ رَعَاعَكَ يا سَرِيّ فإنّها حَرّْبٌ تُنْحِسّ سَعَيرَها قَنَحطانُ

١ لا يتضح من السياق إلام تشير كلمة « هناك » ، و لعل في العبارة سقطاً .

۲ كذا في خـ ( ۱ : ۱۷۹ ) . و في ز : منعه .

٣ ص : مسلمة . ر : سلامة .

<sup>£</sup> ر : أبو بحاد الحارثي . وفي ص : الوبحاد الحارلي .

قَتَنَاوا أَبَا حَسَنِ وَجَرُّوا شِلْوَهُ كَنَالْكَلَبِ جَرَّ بشِلْوِهِ الصِّبْيانُ ٢ وَلَنْتُ تُنجيبُ وَأَسْلَمَتَنَّهُ جِيادُها عَيْىلانُ يَوْمَ تَوَاكَلَتَ عَيْىلانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ مُلْبَبًّا فَسَأْتَى بِسَهِ بِجُرِي وَيَهَوْرِجُ حَوْلَهُ السَّودانُ ٢ أَبْشِيرٌ فإن [طُلُوعَ] نجميكَ بعدَه عَرْضَ السَّماء وَنجمُكُ الدَّبْرَانُ ﴿ لا تَبَك فالعُقْبْتَى لإخوَته غَداً أوْ بَعدَهُ ، فكَما تَدينُ تُدانُ

# وقال معلمًى الطائي يرثي ميموناً :

لَوْ رَدّ غَرْبَ مَنِينَة بِشَجَاعَة أَحَدٌ لَدَافَعَ رُكُنْهَا مَيْمُونُ الْ لَوْ كَانَ تَجْرِيدُ السَّيُوفِ يَرُدُهَا لَحَمَاهُ مِنْهَا مُنْصُلُ وَتُعَيِنُ اللَّهِ مَا زِلْتُ أَطْمُعُ فِي رُجُوعِكَ سَالِمًا وَيَرُوعُنِي شَمَقَاً عَلَيَكَ ظُنُنُونُ ۗ فَلَيَهُ مُجَعَنَ غَدَأَ بِقَتَلُكَ طَاهِرٌ وَلَيَهُ جَعَنَ بِقَتَلُكَ المَـأُمُونُ

وأقبل الجروي في مراكبه بعد قتل ميمون إلى الفسطاط ليحرقها . فخرج إليه أهل المسجد ، وسألوه الكفّ . فانصرَف عنها . ثمّ ظهر للجند موت عليّ ابن موسى العلوي ، وانخذال إبراهيم بن المهدي ، فأظهروا بيعة المأمون ، ودعوا إليه ، وورد كتاب المأمون إلى السري بذلك ، وبغَسَسْل المنابر التي دُعي عليها

- ۱ الشلو : ا<sub>ب</sub>لحسد .
- ٧ ملبب : أي جمعت ثيابه عند نحره في الحصومة وجر منها . وهرج يهرج : وقع في فتنة واختلاط
- ٣ طلوع : زيادة ضرورية لإقامة الوزن والمعنى . ويبدو أنه يريد أن يقول له أبشر بأن نجمك سيطلع بعد نجم ابنك ، ولكنه سيطلع مقترناً بالدبران ، الذي هو نذير الإدبار والهزيمة . والدبران : نجم بين الثريا والجوزاء ، وهو تابع للثريا .
  - غرب المنية : حدتها .
  - ه المنصل : السيف . والثمين : الغالي الثمن والمحلى ، ولعله يريد سيفاً أو رمحاً بهذه الصفة .

لعليّ بن موسى ، فغُسِلت .

ثم إن الأندلسيين أخرجوا عامل الجروي من الإسكندرية ، وهو معاوية ابن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، وغلقوا الحصن دونه . وخلعوا الجروي ودعوا إلى السري . فسار إليهم الجروي في شهر رمضان سنة ثلاث ومئتين . فعارضته القبط بسخا . وأمدتهم بنو مدلج ، وهم نحو من ثمانين ألفاً ١ . فخرج إليهم الجروي فهزمهم ، وهربت بنو مدلج . قال معلى الطائي :

فَقُلُ ۚ لأَمِيرِ المؤمنِينَ نَصِيحَةً وَمَا حاضِرٌ شَيْئًا كَآخَرَ غَائِبِ لَقَدُ حَاطَنَا عَبَدُ العَزِيزِ بسَيفِهِ وَلَوْلاهُ كُنُنّا بَيْنَ قِينُتْلُ وَنَاهِبٍ

وبعث الحروي بجيوشه إلى الإسكندريّة فحاصروها . وعقد السري لأخيه داود في ذي القعدة سنة ثلاث ومئتين على جيش إلى الصعيد ، بعثه إلى سلامة ابن عبد الملك الطحاوي . فالتقوا ، فانهزم سلامة ، وأسر هو وابنه إبراهيم . فبعث بهما إلى الفسطاط ، فقتلا يوم السبت لتسع عشرة خلت من المحرم سنة أربع ومئتين . قال المعلى الطائي :

فَاوُقَدَ نَاراً، كَانَ بالنّارِ صَالِياً فَجَاشَتْ بِسُقْم لا يُجيبُ المُداوِيا وَأُصْبَحَ ذَا مَيْلُ إِليّه مُمَالِياً وَكُلّ امرىء يُحُوزَى بما كان جانيا

أرَادَ الطّحاوِيُّ التي لا شُوَى لَهَا وَدَبّ لأقطارِ البِلدِ بِفِتْنَة وَرَاسَلَهُ مَنْ كانَ يَحْفَى بِفَاقةً جنتْ ما استَحق القتل\_يا صَاحِكَفُهُ

١ خ ( ١ : ١٧٣ ) : وهم في نحو من مثتي ألف .

٣ القتل ، بكسر القاف : العدو والمقاتل والشجاع ، وبضمها : جمع قتول ، وهو الكثير القتل .

٣ الشوى : الأطراف ، وما لا يقتل صاحبه إذا أصيب فيه . والتي لا شوى لها : أي التي كلها مهم ،
 يريد الإمارة .

٤ لا يجيب المداوي : أي لا يطيعه ويشفى على يديه .

وأجمع السري على الغدر بوجوه الجند الذين معه ، وكان يخافهم . فجمعهم إليه ، وأخبرهم أن رسولاً قد قدم من قبل طاهر بن الحسين ، وأشار عليهم أن يتلقّوه . فخرجوا في النيل ، وخرج معهم في مركب غير مركبهم ، وهم عباد ابن محمد ، وعوف بن وهب الخزاعي ، وعليّ بن أبي عون ، وعليّ بن إبراهيم ، وأخو الرافقي . وحمل معهم أخاه إسماعيل بن الحكم . وجعل في باطن المركب غلاماً له ، وأمره أن يخرق المركب . ففعل الغلام ذلك ، فغرقوا ومعهم أخوه ، وأخرجوا أمواتاً .

ثم إن عبد العزيز الجروي سار إلى الإسكندرية مسيره الرابع . فأغلق الأندلسيون حصنها . فحاصرهم الجروي أشد الحصار ، ونصب عليهم المنجنيقات . [ و ] أقام على ذلك سبعة أشهر ، من مستهل شعبان سنة أربع ومئتين إلى سلخ صفر سنة خمس . فأصاب الجروي فيلْقَة من حجر متنجنيقه ، فمات سلخ صفر سنة خمس ومئتين .

ومات السري بن الحكم بالفسطاط بعده بثلاثة أشهر ، يوم السبت لسلخ جمادى الأولى اسنة خمس ومئتين . فكانت ولايته عليها ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً .

### ٨٤ – ابو للنصر بن السري.

ثم وليها أبو نصر بن السري ٬ ، بويع يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة خمس ومئتين ، وهو على الصلاة والخراج . فجعل على شرطه محمد بن

١ ن : قال صاحب البغية : ربيع الأول .

الخطط ۱ : ۳۱۰ ، والنجوم ۲ : ۱۷۸ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .

۲ اسبه محمد .

قُشاش '، ثمّ عزله وولتي أخاه عبيد الله بن السري . فاستخلف محمد بن عُتْبة ابن يَعَنْفُر المعافري . فالذي كان بيد أبي نصر من أرض مصر فسطاطها وصّعيدها وغربيتها . وأمّا أسفل الأرض كلّه فكان بيد عليّ بن عبد العزيز الجروي ، مع الحوف الشرقي .

ثم سار أحدهما إلى صاحبه في النيل . فالتقوا بشطنوف فاقتتلوا ، وعلى حيش أبي نصر أخوه أحمد بن السري . فانهزم أحمد بن السري ، وأحسن علي ابخروي فيه الظفر فلم يتبعه . فقال سعيد بن عفير لعلي بن الجروي ٢ :

ألا من مُسلط عني علياً رسالة من يلوم على الركوك على الركوك على الركوك على الركوك على الركوك على الركوك على مستكفاً بشط ينبُوف في ضنك ضنيك وقل سننحت لك العفرات ممن رماك بجيشه ، الوهن الركيك أمن بُقْياً ؟ فلا بُقْياً لمن لا يراها عند فرُضته عليك

ثم بعث أبو نصر أيضاً بمراكبه ، عليها أحمد بن السري . فأتاه علي بن المجروي في مراكبه . فالتقوا بد مَنْهُور ، فيقال : إن القتلى بينهما كانوا يومئذ سبعة آلاف . وانصرف أحمد بن السري إلى الفسطاط . وتبعه أبو ثور اللخمي في مراكب علي بن الجروي إلى الفسطاط ، وعزم على حرق الفسطاط . فخرج إليه أهل مصر وسألوه الكف . ومضى فرج أبو حرملة إلى علي بن الجروي ، فسأله الصلح ، فاصطلحا على أن يكف أحدهما عن الآخر .

۱ ن ( ۲ : ۱۷۸ ) : قابس .

٢ الشعر في معجم البلدان لياقوت « شطنوف » .

٣ الركوك : الضعف .

عجم البلدان : بشط النوف .

ه العفرات : جمع عفرة ، وهي الدوس في التراب ، يريد به الإذلال . وفي ر : الغفران ، تحريف.

ثمّ توفي أبو نصر ليلة الاثنين لثمان خلون من شعبان سنة ستّ ومئتين . وكانت ولايته عليها أربعة عشر شهراً \ .

#### ٨٠ \_ عبيد الله بن السري.

ثم وليها عبيد الله بن السري ، بايعه الجند يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة ست ومئتين ، وهو على صلاتها وخراجها . فجعل على شرطه محمد بن عتبة ابن يعفر المعافري ٢ . وكف عبيد الله عن علي بن الجروي . فكف علي عنه حتى انسلخت سنة ست ومئتين . وعقد المأمون لحالد ٢ بن يزيد بن مَزْيَد الشيباني على صلاتها . وبعثه في جيش من ربيعة وأفناء الناس ٢ حتى دخل أرضها ، وراسل عبيداً . فامتنع عبيد من التسليم له ، واحتج عبيد أن كتاب أمير المؤمنين المأمون ورد عليه بولايته . وبعث عبيد بأخيه أحمد بن السري يمانع خالد بن يزيد من المسير . فالتقوا بفاقوس من حوف مصر الشرقي ، فاقتتلوا ثم تحاجزوا . وانضم علي بن الجروي إلى خالد بن يزيد ، وأقام له الأنزال ٥ ، ودلة على الطريق . وحفر عبيد الله خندقاً وفرض فروضاً ، وخالد منجد في جباية ما مر عليه من القرى . ثم سار خالد حتى نزل دمنهور ، على أمياًل من الفسطاط .

١ ن ( ٢ : ١٧٨ ) : فكانت و لايته على مصر استقلالا سنة واحدة وشهرين و ثمانية أيام .

<sup>\*</sup> الخطط ۱ : ۳۱۱ ، والنجوم ۲ : ۱۸۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۱ .

٢ ن ( ٢ : ١٨١ ) : محمد بن عقبة . والمعافري ، كذا في ر عن ن ، وهو الصواب كما نقدم .
 وفي ص هنا : المرادي .

٣ خـ ( ١ : ١٧٩ ) هنا فقط : مخلد ، وفي المواضع الأخرى : خالد .

٤ أفناء الناس : الحماعات المختلطة مهم .

ه الأنزال : جمع نزل ، وهو المنزل وما هيميء الضيف لينزل عليه .

ثمّ سار أيضاً إلى خندق عبيد ، فاقتتلوا لخمس خلون من ربيع الأوّل سنة سبع ومثتين ، اقتتلوا ثلاثة أيّام . وأسر خالد شماس بن داود بن الحكم فقتله صبراً . ثمّ صبّحهم عبيد الله اليوم الرابع ، فكرّ عليهم بنفسه ، فانهزموا عنه . قال معلى الطائى :

فَيَا مَن رَأَى جَيَشاً مَلا الأرْضَ فيضُه أَطلَلَ عَلَيْهُم ُ بِالهَزِيمَةِ وَاحِيدُ تَبَوّا دَمَننْهُوراً فَدَمَرَ جَيْشَهُ وَعَرّدَ جَيشُ اللّيلِ وَاللّيلُ رَاكِدُ ١

ونزل خالد بدمنهور ، ووافقه عبيد بها . وسفر بينهما رجال من الجند ، فكان يحتجّ بكتاب أمير المؤمنين المأمون وولايته إيّاه عليها . قال سعيد بن عُـفُـير :

يَا أَيْهَا المُسَحَارِبَانِ وَإِنَّمَا دَعُوَاهُمَا المُمُونُ فِي الصَّدَقَاتِ هَلَ تَرْجِعانِ إِلَى التقينَّةِ وَالتَّقَى وَتُتَارِكانِ تَعَاوُرَ الغَارَاتِ حَتَى يَجِيءَ مِنَ الخَلَيْفَةِ أَمْرُهُ فَيَسَمِيزَ بَيْنَ الخَقِّ وَالشَّبُهُاتِ

ثم التقوا صبيحة الاثنين لمستهل ربيع الآخر سنة سبع ومئتين فاقتتلوا . وأسرع القتل في الفريقين جميعاً . ثم عكد وا عن الحرب ، فقُهر الصحاب خالد ، وملوا الحرب ، وكرهها أصحاب عبيد أيضاً .

وأقبل النيل ، فترفع خالد إلى أرض الحوف . فلما رأى ذلك علي بن الجروي ، مكر ، بخالد حتى أخرجه عن عمله ، فقال لحالد : إني لا أرى لك أن تقيم في بلاد قيس ، وهم جند الحوف ، وهذا النيل قد مد ، فتصبر أسير آ

۱ عرد: هرب.

٢ كذا ني ر . وني ص : على .

٣ كذا في ص ، وجعلها ر : فقهقر .

<sup>۽</sup> کذا في ر عن خ . وفي ص : وفکر .

في أيديهم ؛ وقد رأيت أن أقدم إليك ' سفناً تجوز فيها إلى غربيّ ' النيل ، وأمدك بالطعام والعلف ؛ فإذا انكشف النيل عُدُتَ إلى موضعك . فأجابه خالد ، فقد ّم إليه على ّ بن الجروي مراكبه ، فعدّى فيها النيل حتى صار إلى نـَهـْيـَا ٣ ، فنزل في رملها . وانصرف علي ّ بن الجروي ، وتركه بها في ضُرّ وجهد . قال <del>مُعلَّى الطائى : </del>

وَأَسْلَمَهُ فِي عُدُوْةَ البَحْرِ خَاذِلُهُ \* سَلا خَالِداً لَمَّا انْجَلَى عَنْهُ مُسَكُّهُ فَزَالَتَ أَمَانِيهِ عَدَاةً سمنَا لَنَنَا بِعَارِضِ جَيِّشٍ يَمَطُرُ المَوْتَ وَابلُهُ \*

فلمًا انكشَف النيل ، عسكر عبيد بالجيزة لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبع ، ثمّ سارَ إلى خالد بنتَهْيا ٣ . فحاربه فأسر خالد بن يزيد ، واستأمن عُـظُمْ ، جيشه . و دخل به إلى الفسطاط يوم الاثنين لخمس خلون من شوال سنة سبع . قال معلى الطائي :

وَأَجُبْنَ فِي الْهَيَجَاءِ من خيل خالد وَإِنْ كَنْفَفُوا عَنْ قَتْلُهُ فَهِيَ مِنْةٌ لَآلَ سَرِيٍّ فِي مَنْنَاطِ القَلَائيدِ

ألا لا أرَى خَيَيْلاً أَضَرَّ لِهَ ُ الوَغَي وَقُوَّادُهُ ۚ أَشْرَارُ كُلِّ قَبْسِيلَــة تَسَمَالَوْا عَلَى إِسْلامِهِ فِي الشَّدَائِدِ فَهَا أَسَرُوا مِنهُ جَيَانًا مُعَضَّداً وَلَكِن أَبَا شَبِلْيَنِ عَبِيْلَ السَّوَاعِد \* فإنْ يَقْتَلُوهُ يَقْتَلُوا مِنْهُ سَيِّداً شُهُجَاعاً جَوَاداً ماجِداً وَابن ماجد

و دعا عبيد بن السري بخالد بن يزيد فسأله عمَّا ذهب له من مال . فخبره به ،

١ مس: إلى . ر : لك .

۲ ر : عدي .

٣ نهيا : بلدة من نواحي الجيزة .

<u> ٤ عظم جيشه : معظمه . و في ر : عظيم . </u>

ه المعضد : ذو الأعوان والأنصار . العبل : الغليظ .

فدفع إليه عبيد أضعافه ، ومـَن ّ عليه ، وخيَيّره بين المُقام عنده أو يخرج حيث شاء . فاختار ركوب البحر من القلزم إلى مكّة ، فخرج من مصر . وقدَ مَ حمّاد ابن أبي سمين ' رسولاً من أمير المؤمنين المأمون ، بولاية عبيد على ما في يديه وضَمَّنَّهَ خراجه ، وبولاية علىَّ بن الجروي على ما في يديه وضمَّنه خراجه .

وأقبل علي ّ بن الجروي على استخراج خراجه . فمانعه قوم من أهل الحوف ، وكتبوا إلى عبيد يستمدّونه ٢ على عليّ . فأمدّهم وبعث بأخيه أحمد بن السري إليهم . فسار علي ّ بن الجروي إليه . فالتقوا بالبُوب " من كورة بَسَاً ، وهو الموضع الذي يقال له « بُـلْـقـينــَة » . فاقتتلوا يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع ومئتين . وخرج عبيد من الفسطاط فعسكر بالبَشَنَنُون \* ثُمَّ" عسكر بد فُرَى . وعاود ابن الجروي أحمد بن السري الحرب بمحلّة أبي الهيثم ، سلخ صفر ، وعاوده أيضاً لثلاث خلون من ربيع الأوّل ؛ وهم مُنتصفون . ثمُّ انصرف ابن الجروي فتحمل فيمن معه ، ومضى إلى دمياط . قال معلى الطائي :

خطاء ولكنا قتلناهم عمدا وَلَمَّا تَبَيَّنْتَ المَّنيَّةَ فِي القَنَسَا للكَصْتَ تُنادي حِينَ ضَلَّ النَّدا سَعدًا

ألا هَلَ أَتَى أَهْلَ العِرَاقَينِ وَقَعْمَةُ لَنَا بِحِيمَى بُلُفْقِينَ شَيّبَتِ الوُلْدَا وَمَا كَانَ مِنَّا قَتَنْلُهُمُ عَنَ جَهَالَةً فُوَلِّيْتُ عَنْ رَبُّع ِ المُتَحَلِّمَة ِ هَارِبًا ﴿ عَلَى أَيْلُلَةَ مِا تَرْكَبَ الْجَوْرَ وَالقَصْدا ۚ

كذا في ر ، وقال : «غير منقط في الأصل ولعل صوابه سمير » .

٢ كذا في ر ، و في ص : يستمدهم . خطأ .

٣ كذا في ي ( ١ : ٧٢٩ ، هه٧ ) . وفي ر : النوب . وقال : « غير منقط الأول في الأصل ، ضبطناه بالتخمين لأنه لم يسم في رواية الخطط ، وهذا الموضع غير النوب الموجودة اليوم بالدقهلية».

بنا : بلدة قديمة بينها وبين سمنود ميلان .

البثنون : من الغربية .

٣ ما تركب الحور والقصد : أي لا تأخذ الطريق القويم أو تحيد عنه ، أي في حيرة لا تدري ما تفعل ، أو تسير فيه تارة وتنحرف عنه أخرى . والشطر الثاني في ر : على أبله .

فَكَيَّنْ رَأَيْتَ اللهَ أَنْزَلَ نُصرَةً عَلَيْنَا وَوَلاَّكَ المَدَلَّةَ وَالطَّرْدَا سَنَهُ لَدِي إِلَى المَامُونِ مِنَا نَصَائِحاً نَصُمَّنُهُمَا طَيِّ الصَّحَائِفِ وَالبُرْدَا بِفِعْلِ عَلَيْ وَالبُرْدَا بِفِعْل عَلَيْ وَاللّذِي كَانَ مُجمِعاً عَلَيْهُ بِإِظْهَارِ الحِلافِ الذي أبدى

ومضى أحمد بن السري إلى محلّة شرقيون ، فدخلها وأمر بنهبها ، فكان من أعظم ما أتاه . ومضى عليّ بن الجروي إلى طنّاح ٢ . ومضى أصحاب عبيد إلى تنيّس ودمياط فدخلوها . ومضى عبيد فدخل تنيّس لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأوّل سنة تسع . ولحق ابن الجروي بالفرما ثمّ إلى العريش ، فنزل فيما بينهما وبين غزّة . قال سعيد بن عفير :

ألا يا عَلَيْ بنَ عَبِيْد العَزِيزِ إلى أبن [صرْتَ] تويدُ الفراراً فَلَسَتَ بِأُول مِنْ كَادَهُ عَدُو فَكَرَ عَلَيْهِ اعْتِكَاراً وَأَجرُ مَصِيرِكَ أَن يَسْحَبُوا إليَّكَ فُتُوحاً عِظَاماً كَبِبَاراً فَتُدُوكَ تَأْوَكَ مِنْ أَهْلُه وَتَلَبَسَ بَعَدَ الكَبُو الْفَسَاراً فَتُدُوكَ تَأْوَكَ مِنْ أَهْلُه وَتَلَبَسَ بَعَدَ الكَبُو الْفَسَاراً وَتَلَبَسَ بَعَدَ الكَبُو الْفَسَاراً وَالْمَا

وعاد عليّ بن الجروي فأغار على الفرما مستهلّ جمادى الآخرة سنة تسع . وهرب أصحاب عبيد من تنيس ودمياط فلحقوا بالفسطاط . وأقبل ابن الجروي إلى شَطّنَوْف ٦ . فجمع له عبيد واستعد ، وعقد لمحمد بن سليمان بن الحكم

١ كذا في ر . وفي ص : بعقل .

۲ طناح : قرب دمياط . و في ر : طنطاح ، تحريف .

-٣ زيادة **ن**ي ر .

٤ اعتكار : كر وحمل على العدو .

كذا في ر، وقال : « في الأصل: انفسار . والذي يظهر أنه معرب أفسر بمعنى التاج بالفارسي » .
 ٢ شطنوف : من الغربية ، على فرسخين من القاهرة ، ويفترق النيل عنده إلى فرعين ، فرع شرقي إلى تنيس ، وفرع غربي إلى رشيد .

عليهم . فالتقوا بشطنوف ، فكانت لابن الجروي أوَّل النهار ، ثمَّ أتاه كمين عبيد فانهزم ، وذلك يوم الاثنين لثماني عشرة خلت من رجب سنة تسع . ومضى عبيد ابن السري إلى تنيس ودمياط . ولحق عليُّ بن الجروي بالعريش . قال معلى الطاثي :

ألمَ تر خيلله صبحت علياً تلئن على مناسجها النساعاً فَوَلَّى عَن ْ عَسَاكِرِهِ وَخَلَّى عَلَى الْاَسْلِ المَّدَائينَ وَالرِّبَاعَا<sup>ل</sup>ُ وَلَــَكِـن فَاتَ فَوَقَ أَقَـَبٌ نَهَمْد كَرَجع الطَّرْفِ لا يخشَى اضْطلاعاً " فحسبنُكَ أَن قوممَك من جُندام وسَعند لا ترَى لَهُمُ اجتهاعاً دَعَتْهُمْ طاعنة للك فاستجابُوا ومن عنجب لمثلك أن يطاعنا

وأقبل علي ّ بن الجروي أيضاً في المحرم سنة عشر ومثتين . فدخل تنّيس ودمياط بغير قتال . وأتمَى محلّة شرقيون . فبعث عبيد بمحمد بن سليمان بن الحكم في المراكب ، فنزل طُوخ . فبعث إليه ابن الجروي بابن غُـصَين السعدي . فقاتله فانهزم ابن غصين . فبلغ ذلك عليًّا ، فمضى إلى الهُو رين ا \* ثمّ دخل منها إلى جُرُجير ° .

 النساع: جمع نسعة، وهي السير المضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. والمنسج: ما بين العرف وموضع اللبدأو ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العنق إلى مستوى الظهر، يريد أنها في سرعتها تفعل ذلك . وي ر : تدف . وني ص : لوف .

۲ الأسل: الرماح.

٣ الأقب : الضامر البطن الدقيق الحصر من الحيل . والنهد : الفرس الحسن الحميل الحسم .

كذا في ر . وهورين : قرية من أعمال قويسنا ، تعرف بنطابة .

ه جرجير : قرية اندثرت كانت في الشمال الشرقي من ناحية منشية أبي عامر ، على بعد ثلاثة كيلومترات من سكنها بأراضي ناحية المناجاة ، بمركز فاقوس من مديرية الشرقية .

### ۸٦ – عبد الله بن طاهر \*

وأقبل عبد الله بن طاهر بن الحسين إلى الشام . فظفر بنصر بن شبّت في سنة عشر ومئتين. وأقبل سائراً إلى مصر فتلقاه علي بن الجروي بالأموال والأنزال وانضم إليه . وبعث عبد الله بن طاهر إلى عبيد يدعوه إلى السمع والطاعة ، فلم ينشحش اعبيد إلى ذلك . وسار ابن طاهر فنزل بلبيس ، فراسل عبيداً أيضاً وخوقه ومناه وأرهبه . فلم يجنح إلى شيء من ذلك . وبعث عبيد أيضاً أبا صالح حماد بن المنخارق إلى أمير المؤمنين المأمون ، وجعل يدافع ابن طاهر ، ويتحكم أموره ، ويحفر خندقه ، ويشحن سفنه ، وجعل عليها ابن الأكشف . وابن طاهر يتراخى عنه ، غير أنه قد بعث عنماله يجبون الجراج . وسار ابن طاهر من بلبيس حتى نزل زفيتا الإعقد بها جسراً . وبعث عيسى بن يزيد الجلودي إلى شعط غليها علي بن الجروي المن الوزير الشيباني . فالتقوا فأنهزم أصحاب عبيد . وأقبل ابن طاهر إلى خندق عشرة . فتقاتلوا فاستأمن أبو السّرد في جمع كبير إلى ابن طاهر ثم تخامروا أ . عشرة . فتقاتلوا فاستأمن أبو السّرد في جمع كبير إلى ابن طاهر ثم تخامروا أ . قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي :

لَعَمَّرِي لَقَدَّ كَانَتْ بمِصرَ وَقَيْعَةٌ أَقَامَتْ عَلَى قَصْدِ الهُدى كُلِّ مَاثِلِ

- ۱ ر : فلم یتحاش .
- ٢ خ ( ١ : ١٧٩ ) : زفتا . وهما بلدة واحدة ، كما يظهر من معجم البلدان لياقوت .
  - ٣ ر : أبو السرور ، وانظر الشعر .
    - ؛ تخامروا : اختلطوا وتقاربوا .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ١٩١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

على الخند ق الأقصى وما كان حوله وما قلد يليه من فضاء وساحل وأى ابن السري النصر أوّل يومه وأوْدى بلينت من أبي السرد باسل لوّين جُموع ابن السري وخينله شماطيط تترى كالنعام الجوافيل فليما رأوا أن لا متحيص وأنه كيفاح الرّدى في كلّ حي وبتاطيل توخوا أمان الأربتحيي ابن طاهي فمين فارس يأتيه طوعاً وراجيل

وقدم أبو صالح التميمي بأمان عبيد من قبل أمير المؤمنين يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى عشرة ، وبتوقيع المأمون إلى ابن طاهر في طيّ كتابه ، الذي كتب به ابن طاهر يسأل فيه أمان عبيد ، بهذه الأبيات ٢ :

أخِي أنْتَ مَوْلايَ الله ذي أَحْفَظُ نُعْمَاهُ فَمَا تَهُوَى مِنَ الأَمْرِ فَإِنِي سَوْفَ أَهْوَاهُ وَمَا تَسْخُطُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنِي لَسْتُ أَرْضَاهُ لِلَكَ اللهُ لِلَكَ اللهُ لِلكَ اللهُ ا

وقام بالصلح محمد بن أسباط كاتب عبيد بن السريّ على الحراج ، واشترط لعبيد شروطاً . فكتب عبد الله بن طاهر لعبيد كتاب أمان ، وأشهد فيه شهوداً من الجند والفقهاء وأشراف أهل مصر وجسَمْعاً ممسّن يُنْسَبَ إلى العدالة ؛ وذلك في صفر سنة إحدى عشرة ومئتين . وتوجه عبيد في أهل بيته على عبد الله بن طاهر يوم الاثنين لستّ بقين من صفر . فخلع عليه ابن طاهر وأجازه بعشرة آلاف دينار ، وأمره بالحروج إلى المأمون .

۱ شماطیط : متفرقة . تتری : بعضها وراء بعض . الجوافل : الهاربة .

٢ وردت هذه الأبيات في النجوم الزاهرة ( ٢ : ١٩٢ ) مع اختلاف يسير عما هنا .

حدثني ابن قديد قال: حدثني أبو نصر أحمد بن علي بن صالح قال: أخبر ني ياسين بن عبد الأحد قال:

سمعت أبي يقول : لمّسا دخل عبد الله بن طاهر مصر ، كنتُ فيمن دخل عليه ، فقلت : حدّ ثنا ابن لهيعة ، عن أبي قبُسَيل ، عن تُبُسَيع ، قال : يا أهل مصر ، كيف بكم إذا كان [ في ] " بلدكم فتنة ، فوليكم فيها الأعرج ، ثمّ الأصفر ، ثمّ الأمرد ، ثمّ يأتي رجل من ولد الحسين لا يُد ْفَع ولا يُسنع ، تبلغ راياته البحر الأخضر ، يملأها عدلاً . فقد أ كان ذلك : كانت الفتنة فوليها السري وهو الأعرج ، والأصفر ابنه أبو نصر ، والأمرد عبيد بن السري ، وأنت عبد الله بن طاهر بن الحسين . قال أحمد الحمراوي :

أَتَرْجُو مَهَاةً دَفعَ ضِرْغَامِ غابَة لَسَتَنَانَ ما بَيْنَ المَهَا وَالهَزَابِرِ وَإِنَّ أَحَقَ النَّاسِ أَنْ يَشْهُدَ الوَغَى وَيَقْضِفَ أَصْلابَ المُلُوكِ الجَبَابِرِ لَمَنْ لَمْ يَحَتَجِبْ صُبُّحاً لَمَسُطِ الضّفائِرِ لَمَنْ لَمْ يَحَتَجِبْ صُبُّحاً لَمَسُطِ الضّفائِرِ

ثم وليها عبد الله بن طاهر بن الحسين ، من قبل المأمون ، على صلاتها وخراجها . دخلها يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة . فجعل على شرطه مُعَاذ بن عزيز أيّاماً ، ثم جعل مكانه عبّد وَيه بن جبلة من الأبناء . وأقام عبد الله بن طاهر في معسكره حتى خرج عبيد بن السري إلى بغداد ، يوم الحميس للنصف من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة . قال حبيب ابن أوس الطائى :

فَأُوْرَدَهُ بَغَدَادَ يَهُوي بِرِجْلِهِ ذَمُولٌ تَرَامَى في قِلاص ذَوَامِلٍ \*

- ١ كذا في ر عن المشتبه . و في خ ( ١ : ١٨٠ ) ، ص : سبيع .
  - ٢ كذا في ر عن خ . وفي ص : قبيع يا مصري .
    - ٣ زيادة في ر عن خ .
    - كذا في ص , وفي ر عن خ : فقلت ,
- ه المهاة : البقرة الوحشية . والضرغام : الأسد . والهزابر : الأسود .
- الذمول : الناقة التي تسير سيراً ليناً كالعنق أو فوقه . والقلاص : النوق الشابة أو الباقية على
   السير أو الطويلة القوائم .

# فَأَصْبُحَ قَدْ زَالَتَ ظلال نَعيمه وَأَيّ نَعيم ليّس يَوْماً بِزَائِلٍ

حدّثني نصر بن عبد الله بن عبید بن السري : أن عبیداً عاش بعد خروجه من مصر زماناً ، وأنّه مات بسُرّ مَن ْ رأى سنة إحدى وخمسين ومئتين .

وأجمع عبد الله بن طاهر على المسير إلى الاسكندرية . فبعث على مقدمته العباس وهاشماً من قُوّاد العجم من أهل خراسان ، وذلك لمستهل صفر سنة اثنتي عشرة ، واستخلف عليها عيسى بن يزيد الجلودي . ونزل عبد الله بن طاهر على حصن الإسكندرية ؛ قَصَدها ٢ في ربيع الأوّل سنة اثنتي عشرة ، [و] تحصرها بضع عشرة ليلة . فخرج إليه أهلها بأمان . وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من الإسكندرية حيث أحبوا ، على أن لا يتُخرجوا في مراكبهم أحداً من مصر ، ولا عبداً ، ولا آبقاً ؛ فإن فعلوا فقد حلّت له دماؤهم ونكشتُ عهدهم . وتوجّهوا فبعث ابن طاهر من يفتش عليهم مراكبهم . فوجد فيها جمعاً من الذين اشترط عليهم أن لا يخرجوهم . فأمر ابن طاهر بإحراق مراكبهم . فسألوه أن يرد هم إلى شرطهم ، ففعل . وولتي على الإسكندرية إلياس بن أسد ابن سامان أ خداً من ولد بهرام شُوبين ° .

ورجع ابن طاهر إلى الفسطاط في جمادى الآخرة سنة ثنتي عشرة . فولتى عيسى بن المنسكد و القُرشي القضاء . وأمر بالزيادة في المسجد الجامع ، فزيد فيه مثله . ثمّ ركب النيل متوجّها إلى العراق لحمس بقين من رجب سنة ثنتي

۱ ر : جمع .

٧ كذا في ر ، وهو يناقض قول المؤلف السابق إنه خرج إليها في مستهل صفر ، وهو ما يوافق أقوال ابن تغري بردى والمقريزي . ولعل الكلمة محرفة عن « فحصرها » ، وحينئذ فلا داعي لزيادة واو العطف بعد .

۳ زیادة عن ر .

<sup>﴾</sup> كذا في ر عن خ ( ١ : ١٧٣ ) . وفي ص : سليمان . تحريف .

ه كذا في ر عن ط ( ١ : ٩٩٢ ) وهو بهرام جشنس المعروف بجوبين أو شوبين . وفي ص:سونين.

عشرة . فكان مُقامه بمصر ، بعد أن صحّت له الولاية إلى أن خرج عنها ، سبعة عشر شهراً وعشرة أيّام .

#### ۸۷ – عيسي بن يزيد الجلودي \*

ثم وليها عيسى بن يزيد الجلودي ، باستخلاف ابن طاهر له على صلاتها . فجعل على شرطه ابنه محمداً ، وعلى المنظام إسحاق بن متوكل . فكانت ولاية عيسى من قبل ابن طاهر إلى يوم الجمعة لسبع عشرة من ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ومئتين . فقدم أبو الحير بشر بن بُرد ، رسول أبي إسحاق بن هارون الرشيد ، بولاية الأمير آبي إسحاق على مصر وعزل عبد الله بن طاهر عنها ، وذلك لوفاء ثلاثة وثلاثين شهراً لولاية عبد الله بن طاهر وخلفائه . فأقر أبو إسحاق الجمع الصلاة فقط ، وعلى خراجها صالح بن شير زاد ، فظلم الناس وزاد عليهم في خراجهم . فانتقض أسفل الأرض وعسكروا . فبعث عيسى بن يزيد بابنه محمد في جيش لقتال أهل الحوف . فنزل بيلبيس ، فلقيه بها جمع منهم فحاربوه وهزموه . فنجا محمد بن عيسى ، ولم ينتجُ من أصحابه أحد ، وذلك في صفر سنة أربع عشرة ومئتين ٢ .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٢٠٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١١ .

١ المعتصم الخليفة بعد .

٢ · ن ( ٢ : ٢٠٥ ) : « فكانت ولاية عيسي على مصر ، في هذه المرة ، سنة وسبعة أشهر وأياماً » .

#### ۸۸ ـ عمير بن الوليد.

ثم وليها عسمير بن الوليد ، باستخلاف أبي إسحاق بن الرشيد على صلاتها . وورد عليه كتاب أبي إسحاق بولايته عليها يوم الأحد لتسع عشرة الحلت من صفر سنة أربع عشرة . فجعل على شرطه ابنه محمداً ، فاستخلف محمد رجلاً يدعى السليل بن ربيعة . وفرض عمير الفروض ، واستعد لحرب أهل الحوف . وبعث بعبد الله بن حكيس الهلالي إلى الحوف ، ليصلح أمر قيس ويرد هم إلى الطاعة . فمضى إليهم [ ابن ] "حليس، فأتاهم وحرضهم ، فعقدوا له عليهم . وقام أ بأمر اليمانية عبد السلام بن أبي الماضي الجداء مي الجوري . فسار إليهم ممن الفسطاط يوم الثلاثاء لست عشرة من ربيع [ الأول ] "سنة أربع عشرة من الفسطاط يوم الثلاثاء لست عشرة من ربيع [ الأول ] "سنة أربع عشرة ومن المائين . واستخلف على الفسطاط ابنه محمداً . وقدم أبو خالد المهلبي من قبل المأمون إلى اليمانية ، ومحمد بن ذُوالة القيسي إلى القيسية " . فبذلا لهم ما شاؤوا ، فلم ينههم ذلك عن الحرب . وزحفوا إلى عمير ، وعلى اليمانية عبد السلام بن أبي الماضي ، وعلى قيس عبد الله بن حكيس الهلالي . فالتقوا بمنية مال الله " ، فاقتلوا ، فقتُتل من أهل الحرف جمع كثير ، وانهزموا . فتبعهم عمير في نفر فاقتتلوا ، فقتُتل من أهل الحرف جمع كثير ، وانهزموا . فتبعهم عمير في نفر فاقتتلوا ، فقتُتل من أهل الحرف جمع كثير ، وانهزموا . فتبعهم عمير في نفر فاقتتلوا ، فقتُتل من أهل الحرف جمع كثير ، وانهزموا . فتبعهم عمير في نفر

\* الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٢٠٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

١ كذا في ر . وفي خ ( ١ : ٣١١ ) ، ن ( ٢ : ٢٠٧ ) : لسبع عشرة .

۲ ن: ابن الحليس.

٣ زيادة ضرورية عن ر .

؛ ر : وأقام .

ه زيادة **ني** ر ، و هي ني خ ، ن .

٣ ر : محمد بن دو الة العبسى إلى العبسية . خطأ .

٧ من مديرية الشرقية . و في ت : منية يا لله . و انظر سيرة أحمد بن طولون للبلوي ١٥١ ، ٢٧٣ .

7.9

من أصحابه . فعطف عليه كمين لأهل الحَوَف ، فقتلوه باليهودية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ' من ربيع الآخر . وكان الذي قتله مُبارك الأسود مولى حُمَيِّد ابن كوثر الحَرَشي . فكان مقام عُسُمَير على إمرتها إلى أن قُتل ستين يوماً . قال حبيب بن أوس الطاثيّ ٪ :

غَدَاةً ثُوَى عُمُميرُ بنُ الوليد فَيَمَا يَوْمَ النَّلاثِمَا كَمَمْ كَشَيْبِ رَمَاهُ الحزْنُ فيكَ وَكَمَ عَسَيْدِ ۗ فَكَمَ مُ سَخَنْتَ فِينَا مِن عُيُون وكَمَ أَعْشَرْتَ فِينَا من جُدُودٍ أَ فَمَا زُجِرِتُ طُيُورُكَ عَن سَنيِعٍ ۗ وَلا طَلَعَتُ بَجُومُكُ بالسَّعُودِ ۗ •

ألا رُزِئت خُرَاسان فَتَسَاها

### وقال أيضاً ٦ :

أَنْعَى عُمُمَيرَ بنَ الوَليِدِ لِغارَةٍ بِكُثْرٍ مِنَ الغارَاتِ أَوْ لِعَوَانِ أَنْعَى فَى الفتيانِ غيرَ مُكَذَّب قَوْلي وَأَنْعَى فَارِسَ الفُرْسَانِ

وقال سعيد بن عفير :

سَاقتَ عُميرَ إلى مِصْرِ مَنيتنه بإمْرة لم يتكن فيها بمسعود حتى أتنتهُ المُنتَابِيَا وَهُوَ مُلْتَنْحِفٌ تُوْبِينِ مِنْ حِبْرَاتِ البَّأْسِ وَالْجُودِ

- ١ خ، ن : لست عشرة خلت .
- ۲ ديوان أبي تمام ، تحقيق شاهين عطية ، بيروت ۱۸۸۹ ، ص ٣٢١ .
- ٣ العميد : المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه ، ولعله يريد من هده الحبر فصار لا يستطيع القيام
- <u> ٤ الحدود ؛ الحظوظ . وأعثرها ؛ جعلها عائرة تعسة . وكذا روي هذا الشطر في الديوان . وفي ر : .</u> وكم أعبرت فينا من خدو د .
  - ه السنيح : الظبيي إذا مر من مياسرك إلى ميامنك ، وهم يتفاءلون به .
    - ٦ الديوان ٣٤٨.

فاذهبَ حَميداً فلا تَبْعَدَ فكل فَتَى يَوْماً وَإِنْ كُرِيبَ أَفعالُهُ يُودِي وَاقَامِ محمد بن عمير خليفة لأبيه عليها شهراً ، ثم أظهر الجلودي كتاباً بولايته ، فسلم إليه محمد .

#### ۸۹ ـ عیسی بن یزید الجلودي.

الثانية

ثم وليها عيسى بن يزيد ، خليفة لأبي إسحاق ، على صلاتها . فجعل على شرطه رَجُلاً من أهل خراسان يقال له مُطهس . ثم سار عيسى إلى أهل الحوف ، فلقيهم بمنية مطر ا . فكانت بينهم وقعة . ثم انصرف أهل الحوف على حامية . ومضى الجلودي حي نزل النويرة ، فخندق على نفسه وجيشه خندقا ، وأقام أياما . فأتاه أهل الحوف فصبتحوا به . فهاله أمرهم ، فلما أمسى تحمل منهزما إلى الفسطاط ، وأحرق ما ثقل عليه من رحله ، وخندق على الفسطاط ؛ وذلك يوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة أربع عشرة . قال حبيب بن أوس الطائي يهجو الجلودي :

أَللهُ أَرْهَقَكَ الْهَزِيمَــةَ إِذْ جَبَدَتُكَ ۖ أَحِبَالُ الرِّدَى جَلَدُبْنَا وَأَتَنَتْكَ خَيَيْلٌ لَوْ صَبَرْتَ لَهَا النَّهْبَيْنَ رُوحَكَ فِي الوَغَى نَهْبَا مِن ْ حَيِّ عَدْنَان وَإِخْوَتِهِمِ ْ قَحْطانَ لا مِيلاً وَلا نُكْبَا

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٢٠٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

١ هي المطرية . انظر ن ( ٢ : ٢٠٨ ) .

۲ ص : جبدتك . ر : جذبتك . وهما بمعنى واحد

٣ الميل : جمع أميل ، وهو من يميل على السرج ولا يستوي عليه ، ومن لا سلاح معه ، والحبان .
 والنكب : جمع أنكب ، وهو المائل عن الحق والحائد عن الحصم .

أَعْصَمَتَ بِاللَّيْلِ البَّهِيمِ وَقَلَدُ أَلْقَى عَلَيْكَ ظَلَامَهُ حُجْبًا وَتَرَكُنْتَ جَنْدُكَ للقَنَا جُزُراً والبيضُ تَخَدُبُ هامَّهُم خَدْبُا فَاشْكُرُ أَيَّادِيَ لَيْلُهُ مِسْنَحَتْ لَكَ بِالبَّقَا فَرَكِبِنْتَهَا رَكْبُنَا

وأقبل أبو إسحاق بن هارون سائراً إلى مصر ، في أربعة آلاف من أتراكه . فامتنعوا عليه ، فقاتلهم يوم السبت لعشر بقين من شعبان سنة أربع عشرة ، فهزمهم . ونزل أبو إسحاق ببلبيس يوم الأحد لتسع بقين من شعبان . وبعث في طلب عبد الله بن حُليس ، وعبد السلام بن أبي الماضي . فأتي بهما ، مستهل شهر رمضان ، فقيدهما وسجنهما ، ثم قامهما للناس . ودخل أبو إسحاق الفسطاط يوم الحميس لثمان خلون من رمضان سنة أربع عشرة ومئتين . ثم خرج أبو إسحاق إلى الجيزة ، فدعا بابن حُليس وعبد السلام ، فضرب أعناقهما، وصلبهما يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة أربع عشرة ومئتين . قم ومئتين . قال ممعلي الطائي :

إن الحُليَسيّ غداً سَايِقاً في حَلَيْهَ الحَسْرينِ قَدَ قَصَبَا عَلَى طَمِر مَا لَهُ أَرْجُسُلٌ مِن صَنْعَة النجّارِ قَد شُدَبَا وَلَيْسُ يَدُرِي عِنْد إلِحَامِهِ مَن أَثْفَرَ الطّرْف وَمَن لَبَبّاً مُسَمّرُ الْخَلُقِ أَمْسُونُ الشّوَى يَأْنَفُ أَن يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبَا

١ الجزر : جمع جزور ، وهي الشاة المذبوحة ، ويريد تركهم القتل . والبيض : السيوف .
 وتخديهم : تضربهم . وكذا الشطر الثاني في ر . وفي ص : تجذب هامهم جذبا .

۲ قصب : أحرز قصب السبق .

٣ الطمر : الفرس الجواد أو الطويل القوائم الخفيف ، ويعني به الخشبة التي صلب عليها .

٤ أثفر الفرس : عمل له ثفراً أو شده به ، والثفر : السير في موّخر السرج . والطرف : الكريم من الحيل . ولبب الدابة : جعل لها لبباً ، وهو ما يشد من سيور السرج في صدر الدابة ليمنع استعخار الرحل .

ه الشوى : الطرف .

وَلَوْ سَرَى لَيَلْتَهُ كُلّها مَا جَاوَزَ الْجِسْرَ وَلا قَرّبَا لَوْ كَانَ مِن بَعضِ نَخيلِ القرَى كَانَ أَبُو القَاسِمِ قَلَا أَرْطَبَا كَسَا أَبُو إِسْحَاقَ أَوْدَاجَهُ أَبْيَضَ لا يُعَتِبُ مَن أَعْضَبَا ا وَقَلَا سَقَى عبد السّلامِ الرّدَى فَكَيْفَ بِاللهِ إِذَا جَرّبَا

وخرج أبو إسحاق ، متوجّهاً إلى الشام ، لغنُرّة المحرم سنة خمس عشرة ومئتين في أتراكه ، وبجمع من الأسارى في ضُمرّ وجَهَدْ شديد ، وولّى على مصر عَبَدْدَوَيَدْه بن جبلة من الأبناء .

#### ۹۰ ـ عبدویه بن جبلة<sub>\*</sub>

ثم وليها عبدويه بن جبلة ، من قبل أبي إسحاق ، على صلاتها ؛ وليها مستهل المحرم سنة خمس عشرة ومئتين . فجعل على شرطه ابنه ، وعلى المظالم السحاق بن إسماعيل بن حمدان ٢ بن زيد . وخرج ناس من لتخم بالحوّف ، فحاربوا في شعبان سنة خمس عشرة . فبعث إليهم عيسى بن منصور الرّافيقي ٢ ، وهو والي الحَوْف ، فقاتلهم فظفر بهم . ثم قدم الأفشين حَيَيْد رَ ، بن كاوُس ٥

- ١ الأوداج : العروق في العنق . وأعتبه : أرضاه .
- \* الخطط ۱ : ۳۱۱ ، والنجوم ۲ : ۲۱۲ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۲ .
  - ۲ ن (۲:۲۱۲) : حماد .
- ٣ كذا في ر ، وقال : « في الأصل : والرافقي . حذفنا الواو لأنه ظهر أن الرافقي نسبة عبسى بن منصور ، فإن عبسى ذكر بهذه النسبة في بعض نسخ النجوم ( انظر فهرس الأعلام ) وقيل له في بعضها الرافعي كما في الخطط ( ١ : ٣١١ ) » .
  - <del>غ ص : كبادر . خطأ .</del>
    - ه ر : کاووس .

الصّفَندي إلى مصر ، ومعه علي بن عبد العزيز الجروي ؛ قدما لئلاث خلون من ذي القعدة ا سنة خمس عشرة ، وقد أُمر الأفشين أن يطالب العليا بالأموال التي عنده ، فإن هو دفعها إليه وإلا قتله . فطالبه الأفشين ، فلم يدفع إليه شيئاً . فقدمه بعد الأضحى بثلاث فقتله ، وصرف الأفشين عبدويه بن جبلة عنها . وخرج الأفشين إلى بَرْقَة ومعه عبدويه ، وولتى عليها عيسى بن منصور لسلخ سنة خمس عشرة " .

#### ۹۱ ــ عیسی بن منصور 🛚

ثم وليها عيسى بن منصور ، من قبل أبي إسحاق ، وليها مستهل سنة ست عشرة ومئتين على صلاتها . فجعل على شرطه أبا مغيث موسى أ بن إبراهيم ابن عسمة . ثم انتقضت أسفل الأرض كلتها ، عربها وقبطها " ، في جمادى الأولى سنة ست عشرة ، وأخرجوا العمال ، وخالفوا الطاعة . وكان ذلك نسوء سيرة العُمال فيهم . ثم قدم الأفشين من برقة ، للنصف من جمادى الآخرة سنة ست عشرة ، فأقام بالفسطاط لأن النيل في مسده قد حال بينه وبينهم . ثم خرج الأفشين وعيسى بن منصور جميعاً ، فعسكروا في شوال سنة ست عشرة . فحاربه أهل تنو وتسمي ، وقد اجتمعوا بإشليم ، وعقدوا عليهم لابن عبيسد سُر

- ١ خ ( ١ : ٣١١ ) ، ن : ذي الحجة .
  - ٢ كذا في ر . و في ص : يطلب .
- ٣ ن : فكانت ولاية عبدويه بن جبلة على مصر ، نيابة عن أبي إسحاق محمد المعتصم ، سنة واحدة .
  - الحطط ۱ : ۳۱۱ ، والنجوم ۲ : ۲۱۵ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۲۲ .
    - ٤ ن ( ۲ : ۲۱۹ ) : يونس .
    - ه كذا في ر ، خ ( ١ : ٣١١ ) . وفي ص : وقبطيها .
      - ٦ إشليم : قرية بالحوف الغربي .
    - ٧ كذا في ر . وفي ن ، ط ( ٣ : ١١٠٥ ) : عبدوس الفهري .

الفهري من ولد عقبة بن نافع . فواقعهم الأفشين بأشليم ، فهزمهم وأسرَ منهم كثيراً فقتلهم . ورجع عيسى بن منصور إلى الفسطاط ، ومضى الأفشين إلى الحَوْف ففلً جماعتهم .

وبعث الأفشين عبد الله بن يزيدا إلى [الغربية ، فانهزم إلى] الإسكندرية ، واستجاشت عليه بنو مُد لج فحصروه في حصن الإسكندرية ، وذلك في شوّال سنة ستّ عشرة . ومضى الأفشين إلى شَرْقيون ، فلقي من هناك بمحلة أبي الهيئم ، فاقتنلوا . فظفر بهم الأفشين ، وقتل صاحبهم أبا ثور اللخمي . ومضى الأفشين أيضاً إلى دَميرة " ، فحاربهم في ذي القعدة سنة ستّ عشرة ، فظفر بهم . وخرج عيسى بن منصور من الفسطاط إلى نميّ ، فقاتل أهلها ، فانهزم أهل نُميّ ، فقاتل أهلها ، فانهزم أهل نُميّ ، فقاتل أهلها ، فانهزم ممد وقبل الأفشين في جنوده إلى الإسكندرية ، فلقيه طائفة من بني مند لج بخربتا ، فهزمهم وأسر أكثرهم ، مند لج بخربتا ، فهزمهم وأسر أكثرهم ، فنزل بهم قرّطسَا " ، فضرب أعناقهم بها . وأتنى الإسكندرية فلخلها . وهرب منه رؤساؤهم ، وهم بحرر بن على اللخمي ، وكان معاوية بن عبد الواحد بن عمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حبد الواحد بن عمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدد يج عشرة . وكان دخول الأفشين الإسكندرية لعشر بقين من ذي الحجة سنة مست عشرة . ومضى الأفشين بعد فتح الإسكندرية إلى أهل البَشَرُود " ، فكان موافقاً لهم وقد امنعوا حتى قدم المأمون .

١ هو عبد الله بن يزيد بن مزيد الشيباني ( خـ ١ : ١٧٣ ) . وفي ر : عبيد الله .

۲ زیادة عن خ ( ۱ : ۱۷۳ ) ، و هي ساقطة من ر .

٣ دميرة : قرية كبيرة على شاطىء النيل قرب دمياط .

٤ من مديرية البحيرة .

ه كذا عند ياقوت ، وفي القاموس : قرطس ، وفي التاج : قرطسة ، وهي من قرى البحيرة .

٦ كذا ني ر عن خـ ( ١ : ١٧٤ ) . وفي ص : الشرور . تحريف .

## قدوم امىر المؤمنين المأمون الفسطاط

قدم لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومئتين ، فسخط على عيسى ابن منصور ، وأمر بحل لوائه بلباس البياض ، قال : لم يكن هذا الحدث العظيم لا عن فيعلك وفيعل عمالك ، حمّلم الناس ما لا بُطيقون ، وكتمتموني الخبر حتى تمافقم الأمر واضطرب البلد . وضم أصحابه إلى ابن عمه موسى بن إبراهيم . وولى المأمون على شرط الفسطاط أحمد بن بسطام الأزدي من أهل بمُخارًا . وركب أمير المؤمنين ، فنظر إلى المقياس ' ، وأمر بإقامة جسر آخر فعمل له هذا الجسر القائم بالفسطاط اليوم ، وترك القديم . وعقد لأبي مغيث موسى بن إبراهيم على جيش بعثه إلى الصعيد ، في طلب ابن عبسيد سوالههري ، موسى بن إبراهيم على جيش بعثه إلى الصعيد ، في طلب ابن عبسيد سواله سيخا ، ومعه رشيد التركي . فظفروا بالفهري بطحكا . وارتحل المأمون إلى سيخا ، سلخ المحرم سنة سبع عشرة . ثم صار إلى البشرود ، والأفشين قد أوقع القبط سلخ المحرم سنة سبع عشرة . ثم صار إلى البشرود ، والأفشين قد أوقع القبط فبيعوا وسبي أكثرهم . وأتي بالفهري إلى سخا فقتله ، وتتبع كل من ينومأ إليه بخلاف فقتله ، فقتل ناساً كثيراً .

ورجع إلى الفسطاط يوم السبت لست عشرة من صفر سنة سبع عشرة . ومضى إلى حلوان فنظر إليها ، وأقام بها ثلاثاً . ورجع إلى الفسطاط ، فخرج على مقد منه أشناس . وارتحل المأمون يوم الخميس لثماني عشرة من صفر . فكان مقامه بالفسطاط وستَخا وحلوان تسعة وأربعين يوماً .

۱ وأمر بتعميره . ( ن ۲ : ۲۱۲ ) .

#### ٩٢ - كيدر نصر بن عبد الله \*

ثم وليها كيدر واسمه نصر ، من قبل المأمون ، على صلاتها . فجعل على شرطه إسبينيد يبار ا . ثم بعث المأمون برجل من العجم ، يقال له [ ابن ] لا بسطاً م ، فولا و الشرط . فعزله كيدر لرشوة ارتشاها ، وأمر بضربه بالسوط في صحن المسجد الجامع ، وولتي رجلا بحاريباً يقال له ذاوه الم عزله وورد كتاب وولتي ابنه مظفر بن كيدر باستخلاف مظفر ذاوه على الشرط . وورد كتاب أبي إسحاق بن الرشيد على كيدر بأخذ الناس بالمحنة ، ورد الكتاب في جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة ومئين ، والقاضي بمصر هارون بن عبد الله الزهري . فأخذه كيدر بذلك فأجاب ، وأخذ الشهود به فأجابوا . فمن وقف منهم سقطت شهادته . وأخذ بها الفقهاء والمحد ثين والمؤذين . فكان الناس على ذلك من سنة ثماني عشرة إلى أن قام المتوكل سنة اثنين وثلاثين ومئين .

وتوفي المأمون بأرض الروم لسبع خلون من رجب سنة ثماني عشرة ومئتين ، وبايع الناس أبا إسحاق المعتصم . فورد كتابه إلى كيدر ببيعته ، وأمرَه بإسقاط من في الديوان من العرب ، وقطع أعطياتهم . ففعل ذلك كيدر .

حدثني ابن قديد قال : حدثني علي بن أحمد بن سليمان قال : [حدثني ] سميد الحمذاني عن طلق بن السمح قال :

حدّثنا نافع بن يزيد قال : قطع مروان بن شمد العطاء سنة ، ثمّ كتب إليهم كتاباً يعتذر إليهم ، فيه « إني إنّما حبستُ عنكم العطاء في السنة الماضية ، لعدوّ

- \* الحطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٢١٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
  - ۱ ن ( ۲ : ۲۱۸ ) : ابن اسبندیار .
  - ٧ زيادة في ر عن نُ ، ويظهر أنه أحمد بن بسطام ، المذكور حالا .
    - ۳ لمیذکره ن
- كذا في ر ، والأصح أنه كتاب المأمون ، كما في ن ، خ ( ٢١١ : ٣١١ ) .
  - ه كذا في خ . وفي ص : [ بأن ] يأخذ .

حَضَرني ، فاحتجت فيه إلى المال ، وقد وجّهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة . فكُنانُوا هنيئاً مريئاً ، وأعوذ بالله أن أكون أنا الذي يجري الله قطع العطاء على يديه » .

ولمّنا قُطعَ العطاء ، خرج يحينى بن الوزير الجرويّ في جمع من لخم وجذام ، قال : هذا الأمر لا نقوم في أفضل منه ، لأنّه منعنا حمّنا وفيَسْنَنا . واستمع إليه نحو من خمس مئة رجل . ومات كيدر في ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومئتين ا .

#### ۹۳ ـ مظفر بن کیدر \*

ثم وليها مظفر بن كيدر ، باستخلاف أبيه له . فجعل على شرطه ذاوَه . وخرج مظفر بن كيدر إلى يحيى بن الوزير ، فقاتله في بحيرة تنيّس . فأسر يحيى ابن الوزير ، وتفرّق عنه أصحابه ، وذلك في جمادى الأولى ٢ سنة تسع عشرة . ثم صُرفت مصر إلى أبي جعفر أشناس ، فدُعى له بها .

وحدثني ابن قديد ، عن أبي نصر بن صالح ،

عن أشياخه ، قالوا : أوّل من أمر بالتكبير بعد صلاة الجمعة مُنظفّر بن كيدر. فوليها مظفر إلى شعبان سنة تسع عشرة " .

١ ن : فكانت و لايته على مصر سنتين و شهرين تنقص أياماً .

\* الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٢٢٩ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

٢ خ ( ١ : ٣١١ ) ، ن ( ٢ : ٢٢٩ ) : جمادى الآخرة .

٣ ن : وكانت و لاية المظفر على مصر نحواً من أربعة أشهر تخميناً .

## ۹۶ – موسى بن ابي العباس .

ثم وليها موسى بن أبي العباس ، من قبل أبي جعفر أشناس ، على صلاتها ، مستهل ومضان سنة تسع عشرة . فجعل على شرطه أخاه الحسن بن أبي العباس .

أخبرني ابن قديد ، عن يحيى بن عثمان ، قال : كان المؤذنون على الزمان يؤذنون بين يدي الإمام يوم الجمعة ، من داخل المقصورة ، فأوّل من أخرجهم منها موسى بن أبي العبّاس في ولايته على مصر .

فوليها موسى إلى ربيع الأوّل سنة أربع وعشرين ومثتين . فكانت ولايته أربع سنين وسبعة ٣ أشهر .

#### ٩٥ \_ مالك بن كيدر \* •

ثم وليها مالك بن كيدر ، من قبل أشناس ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأوّل ' سنة أربع وعشرين ومئتين . فجعل على شرطه ذاوه . فوليها مالك إلى يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة

- \* الخطط ١ : ٣١١ ، والنجوم ٢ : ٣٣١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
  - ١ ن ( ٢ : ٢٣٢ ) : وجمع له الخراج في بعض الأحيان .
    - ٢ ن ، خ ( ١ : ٣١١ ) : ربيع الآخر .
- ٣ كذا في خ ، ن ، وهو الصحيح ( من رمضان إلى ربيع الأول أو الثاني ) . وفي ر : وتسعة .
  - \*\* الخطط ۱ : ۳۱۱ ، والنجوم ۲ : ۳۳۹ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۲ .
    - ٤ خ ( ١ : ٣١١ ) ، ن ( ٢ : ٣٣٩ ) : ربيع الآخر .

ستّ وعشرين ، وقدم يومئذ خليفة عليّ بن يحينَى الأرمني . وليها مالك سنتين وأحد عشر يوماً . وتوفي مالكُ بن كيدر بالإسكندرية ، يوم الأحد لعشر خلون من شعبان سنة ثلاث ومئتين وثلاثين .

# ٩٦ ـ علي بن يحيي الأرمني.

ثم وليها علي بن يحيى الأرمني ، من قبل أشناس ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الحميس لسبع الخلون من ربيع الآخر سنة ست وعشرين ومئتين . فجعل على شُرطه معاوية بن معاوية بن نعيم بن عبد الرحمن بن معاوية بن حداريج . فوليها علي بن يحيى إلى وفاة أبي إسحاق المعتصم ، وكانت وفاته للنصف من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومئتين . وبويع أمير المؤمنين هارون الواثق بالله . فأقرة عليها إلى يوم الحميس لسبع خلون من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومئتين . وكانت ولايته عليها سنتين وثمانية أشهر المناهد .

<sup>\*</sup> الحطط 1 : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٢٤٥ . وأسقط السيوطي الأرمي فلم يذكره .

١ كذا في خـ ( ١ : ٣١٢ ) ، ن ( ٢ : ٢٤٥ ) . وفي ر : لتسع .

٢ خ : وثلاثة أشهر . ن : فكانت و لاية علي بن يحيى هذا على مصر سنتين وثمانية أشهر ، وقيل :
 وثلاثة أشهر ، و الأول أصح .

# ۹۷ – عیسی بن منصور \*الثانیة

فوليها عيسى بن منصور الثانية ، من قبل أشناس ، على صلاتها ؛ دخلها يوم الجمعة لسبع خلون من المحرم سنة تسع وعشرين ومئتين . فجعل على شرطه ابنه . وتوفي أشناس سنة ثلاثين ومئتين ، وجنعل مكانه إيتاخ ، فأقرّه عليها . وسجن عيسى بن منصور علي بن يحيى الأرمني وضيّت عليه ثمّ أطلقه . فوليها عيسى إلى وفاة الوائق .

وقد مت بيعة المتوكل إلى مصر يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت من المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . فأقام عيسى عليها إلى يوم السبت للنصف من ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . فصُرف عنها ، وقدم يومئذ علي بن مهر وَيه ، خليفة هرَ ثنَمة بن النضر . ثم مات عيسى بن منصور في قبتة الهواء بعد عزله ، لإحدى عشرة خلت من ربيع الأوّل اسنة ثلاث وثلاثين ومئتين المرابع الأوّل اسنة ثلاث وثلاثين ومئتين المرابع ال

\* الخطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٢٥٥ ، وحسن المحاضرة ١٢ .

١ خ ( ١ : ٣١٢ ) ، ن ( ٢ : ٥٥٨ ) : ربيع الآخر .

٢ ن : فكانت و لايته على مصر أربع سنين و ثلاثة أشهر و ثمانية عشر يوماً .

## ۹۸ ـ هر ثمة بن النضر الجبلي١

ثم وليها هرثمة بن النضر الجبلي ، من قبل إيتاخ ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الاربعاء لست خلون من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . فجعل على شرطه أبا قدُّتيبة . وورد كتاب المتوكل على هرثمة يأمر بترك الجدال في القرآن ، يوم الجمعة لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين ومئتين . [ ومات هرثمة ، وهو وال ، لسبع بقين من رجب سنة أربع ] ٢ ، واستخلف ابنه حاتم ابن هرثمة ٣ .

# <del>۹۹ ــ حاتم بن هر ثمة بن النضر .</del>

ثم وليها حاتم بن هرثمة ، باستخلاف أبيه ، على صلاتها . فجعل على شرطه محمد بن سنُويد . فوليها حاتم بن هرَ ثُمّة ، إلى يوم الجمعة لستّ خلون من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومثتين ، وليها شهراً واحداً <sup>4</sup> .

١ كذا في ر ، خ ، ن . وفي ص : الحبلي . ط ( ٣ : ١٢٦٧ ) : الختلي . وترجمته في الحطط
 ١ : ٣١٢ ، والنجوم ٢ : ٢٦٥ ، والسيوطي ٢ : ١٢ .

۲ زیادة عن خ ، وزادت ر عبارة « ومات هر ثمة » فقط .

٣ ن : وكانت و لاية هرئمة المذكور على مصر سنة و احدة و ثلاثة أشهر و ثمانية أيام .

\* الخطط ١ : ٣١٢ ، والنجوم ٢ : ٢٧٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

 إن ( ۲ : ۲۳۴ ) : فكانت و لاية حاتم هذا على مصر ، من يوم مات أبوه ، شهراً و احداً و ثلاثة عشر يوماً .

## ۱۰۰ ـ علي بن يحيى الأرمني. الثانية

ثم وليها على بن يحينى الأرمني الثانية ، من قبل إيتاخ ، على صلاتها لست خلون من شهر رمضان . فجعل على شرطه معاوية بن نعيم . ثم صُرف إيتاخ في المحرم سنة خمس وثلاثين ، واستُصْفييت أمواله بمصر ، وتُركِ الدعاء له ، ودُعى للمُنتصر مكانه .

وليها [ حاتم ] ا إلى أن صُرف عنها في ذي القعدة <sup>٢</sup> سنة خمس وثلاثين ومائتين ٣ .

# ١٠١ ـ إسحاق بن يحيي بن معاذ. ﴿

ثم وليها إسحاق بن يحيى بن معاذ ، من قبل المنتصر ولي عهد أبيه المتوكل على الله ، على صلاتها وخراجها ؛ قد مها لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين أ. فجعل على شرطه الهيّاجيّ ، وجعل على المظالم عيسى الن لمّيعة بن عيسى الحضرميّ . وورد كتاب المتوكل والمنتصر إلى إسحاق [ بإخراج الطالبيين من مصر إلى العراق ، فأخرجوا ] ، وفرق فيهم الأموال

- ه الحطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٢٧٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
  - ١ زيادة ضرورية للسياق .
  - ٢ خـ ( ١ : ٣١٣ ) ، ن ( ٢ : ٢٧٩ ) : ذي الحجة .
- ٣ ن : فكانت و لايته على مصر في هذه المرة الثانية سنة و احدة و ثلاثة أشهر تنقص أياماً .
  - \*\* الخطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٢٨٣ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
- إن : وقدم إلى مصر لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين ومئتين المذكورة .
   وقال صاحب البغية والاغتباط : إنه وصل إلى مصر لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة .
  - ه زيادة في ر عن خ ( ١ : ٣١٢ ) ، ومثلها في ن ( ٢ : ٣٨٣ ) .
    - ٣ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ر : وفرض .

ليتحملوا بها ، فأعطى كلّ واحد منهم ثلاثين ديناراً ، والمرأة خمسة عشر ديناراً . وفُرّقت فيهم الثياب . ثمّ خرجوا من الفسطاط يوم الاثنين لعشر خلون من رجب سنة ستّ وثلاثين ومئتين . فقدموا إلى العراق ، وأمروا بالحروج إلى المدينة في شوال سنة ستّ وثلاثين .

فوليها إسحاق بن يحييَى إلى ذي القعدة سنة ستّ وثلاثين ومئتين ا [ ومات إسحاق ، بعد عزله ، أوّل ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين ومئتين ] ٢ . قــال الشاعر ٣

سَقَى اللهُ مَا بِيَنَ المُقَطِّم وَالصَّفَا صَفَا النَّيلِ صَوْبَ المُزْنُ حِينَ يَصُوبُ ۖ وَمَـَا بِيَ أَنْ أُسْقِـي البِـلادَ وَإِنَّـمَــا أَحَـاوِلُ أَنْ يُسْقَى هُنْـَاكَ حَببِيبُ فإنْ تَلَكُ يَا إِسْحَاقُ غَبِثْتَ فَلَمْ تَوْبٌ ۚ إِلَيْنَا وَسَفَيْرُ المَوْتِ لَيَسَ يَوُوبُ فَلَا يَبُعْدَ نَنْكَ اللهُ سَاكِنَ حُفْرَة بمِصرَ عَلَيْهَا جَنَّدُكُ ۗ وَجَبُوبُ

حدثني ابن قديد ، عن يحيىي بن ٧ عثمان ،

عن هارون بن سعيد ، قال : كان الناس قد تحدُّثوا أن إسحاق بن يحييَى عزم أن ينور بمصر ، فدخلتُ عليه ، فقال : أَبَلَىغَكُ أَنَّهُ مِن أَرَادَ مُصر بسوء أَكَبَهُ اللَّهُ لمنخريه ؟ فقلت : قد رُوي . قال : فلم يلبث إلاَّ يسيراً حتى عُـزُل ، ومات بها بعد عزله .

- ١ ن : فكانت ولاية إسحاق على مصر سنة واحدة تنقصءشرين يوماً .
  - ٢ زيادة عن خ ، تمهد للأبيات .
    - ٣ ن: بعض شعراء البصرة .
- <u> ۽ الصوب : المطر . والمزن : السحاب ذو الماء . ويصوب : ينصب ً .</u>
  - ه ن : وما بي أن يسقى البلاد و إنما مرادي .
- ٦ السفر : المسافرون . والحبوب : التراب ، أو الأرض الصلبة من الصخر ، أو الأرض عامة سميت بذلك لأنها تجب أي تحفر أو تجب من يدفن فيها أي تقطعه، و منه قيل جبان و جبانة للأرض التي يدفن فيها الموتى . وفي ر : جنوب ، ولا معنى لها هنا .
  - ٧ كذا في ر . وفي ص : عن ، تحريف .

# ١٠٢ ـ خوط عبد الواحد بن يحيي.

ثم وليها خوط عبد الواحد بن يحينى ، من قبل المنتصر ' ، على صلاتها وخراجها ؛ قدمها يوم الاربعاء لسبع بقين ' من ذي القعدة سنة ست وثلاثين . فجعل على شرطه محمد بن سليمان بن غالب بن جبريل البجلي " . ثم صُرف خوط عن خراجها يوم الثلاثاء لسبع " خلون من صفر سنة سبع وثلاثين ، وأقرر على الصلاة .

وورد كتاب المتوكل والمنتصر يوم الاربعاء لليلتين خاتا من ربيع الأوّل سنة سبع وثلاثين ومئتين ، بأخذ أبني عبد الحكم ، وزكرياء كاتب العُمْري ، وحمزة بن المغيرة ، ويزيد بن سينان ، في أموال الجرويّ . فحبُيسوا فيها مع اللّصوص ، وتُشبَّعت أموالهم ، ونُهبِت منازلهم . وقدم يزيد التركيّ ليلة الاربعاء لليلة بقيت من ربيع الأوّل سنة سبع وثلاثين في طلب أموال الجرويّ ، وأخذ ها ممن هي عنده . وقدم معه عبد الله بن عليّ بن عبد العزيز الجرويّ . فأطلق يزيد التركي محمد بن أبي الليث القاضي من السجن ، وأمره بالحكم على فأطلق يزيد التركي محمد بن أبي الليث ألف وأربعة آلاف دينار ، وعلى زكرياء بني عبد الحكم . فحكم عليهم بألف ألف وأربعة آلاف دينار ، وعلى زكرياء سبع وثلاثين . ورفع القضيّة إلى يزيد التركي . فألزم بني عبد الحكم وزكرياء بالمال . وحكم على محمد بن هلال ، ويزيد بن سينان ، وحمزة بن المغيرة . بالمال . وحكم على محمد بن هلال ، ويزيد بن سينان ، وحمزة بن المغيرة . ونووي ي الناس : من كتم شيئاً من أموال الجروي حلّ به وحلّ . فالتوى

770

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١٢ ، والنجوم ٢ : ٢٨٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

١ كذا في ر . وفي ص : المنصور ، خطأ .

۲ خر ( ۱ : ۳۱۲ ) : لتسع . ومثله في ن ( ۲ : ۲۸۸ ) .

٣ وكذا في ن . خ : لتسع .

<sup>۽</sup> ر : فأخذ .

بنو عبد الحكم ، فأخذ يزيد عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم فعذَّبه ، فمات في عدابه يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين . وتُشُبّع الناس وطُنوليبوا . وورد كتاب المتوكل بإطلاقهم في رجب سنة سبع فأطلقهم خوط .

فوليها إلى سلخ صفر سنة ثمان وثلاثين ومئتين . وقدم خليفة عنبسة على صلاتها ، والشّـركة في الخراج ، مستهلّ ربيع الأوّل سنة ثمان وثلاثين ً .

#### ١٠٣ ـ عنبسة بن إسحاق الضبي \*

ثم وليها عنبسة بن إسحاق، من قبل المنتصر، على صلاتها، وجُعل شريكاً لأحمد بن خالد صاحب الخراج ؛ قد مها يوم السبت لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومئتين . فجعل على شرطه أبا أحمد القُسُميّ محمد بن عبد الله . وأخذ عنبسة العمّال برد المظالم ، وأقامهم للناس ، وأنصف منهم . وظهر لا بالحوف من العدل ما لم يُسمع بمثله في زمانه . وكان يروح إلى المسجد ماشياً من العسكر . وكان ينادي في شهر رمضان بالستحور . وكان مشهوراً بمذهب الحوارج . قال يحيى بن الفضل " :

من فَتَى يُبُلِيغُ الإمام كِتَابَا عَرَبِيّاً وَيَقَنَّضِيهِ الجَوَابَا بِنُس وَاللهِ مَا صَنَعْتَ إِلَيْنَا حِينَ وَلَيْتَنَا أُمِيراً مُصَابِاً

١ ن : فكانت و لايته على مصر سنة و احدة و ثلاثة أشهر وسبعة أيام .

<sup>»</sup> الخطط ۱ : ۳۱۲ ، والنجوم ۲ : ۳۹۳ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۲ .

۲ قال ر : لعله : أظهر ، كما في الخطط ( ۲ : ۳۱۲ ) .

٣ خ ( ١ : ٢١٤ ) : يحيمي بن الفضيل .

خَارِجِيتًا يَدِينُ بالسَّيْفِ فِينَا وَيَرَى قَتَىْلَنَنَا جَمِيعًا صَوَابَا مَرَّ يَمَشْيِي إِلَى الصَّلاةِ نَهَاراً وَيُنَادِي السَّحُورَ ضَلَّ ا وَخَابَا

وفي ولايته نزلت الروم دمياط يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومثتين ، فملكوها وما فيها ، وقتلوا بها جمعاً كثيراً من المسلمين ، وسُدي ٢ النساء والأطفال وأهل الذمّة . فنفر إليهم عنبسة بن إسحاق يوم النّحر " في جيشه ، ونفر كثير من الناس إليهم ، فلم يدركوهم . ومضى الروم إلى تنيُّس ، فأقاموا بأُشتُومها ، فلم يتبعهم عنبسة . فقال أ يحيكي بن الفضل " للمتوكل :

أتَرْضَى بأنْ تُوطَا حَرِيمُكَ عَنَوَةً وَأَنْ يُسْتَبَاحَ المُسلِمونَ وَيُحرَبُوا ٢ حمارٌ أَتَى ٢ دِمِياطَ وَالرُّومُ وُتُنبُ ٨ بِينيِّيسَ مِنهُ رَأَيَ عَيْنٍ وَأَقْرَبُ مُقيمونَ بالأشْتُومِ يَبغونَ مِثلَ مَنَا أَصَابُوهُ مِن دَمْيَاطَ وَالحَرْبُ تُرْتَبُ ٩ فلا تَنْسَنَا إِنَّا بِدَارِ مَضِيعَة بمصرَ وَإِنَّ الدينَ قلد كاد يَدْهبُ

فأمر المتوكل بابتناء حصن دمياط ، فابتُدىء في بنائه يوم الاثنين لثلاث خلون من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين ومئتين .

وأفرد عنبسة بالحراج مع الصلاة . وأمر عنبسة بابتناء المُصَلَى الحديد ،

۱ ر : ظل . تصحیف .

۲ خر( ۲ : ۲۱۹ ) ، ن ( ۲ : ۲۹۶ ) : وسبوا .

٣ كذا في خ ، ن . و في ر : فغشي ، وهي غير متسقة مع السياق .

۽ کذا في خ . وفي ر : قال .

ه خ: الفضيل.

٦ حريه : سلبه ماله .

٧ مكان الكلمتين بياض في ص ، وأكملها ر عن خ .

٨ كذا في ر عن خ . و في ص : زبنت .

٩ ترتب : مقيمة ثابتة .

وذلك أن المصلى القديم ضاق بالناس ، فابتدأ في بنائه يوم الثلاثاء لعشر بقين من شهر رمضان سنة أربعين ومئتين . فصلتى فيه يوم النحر سنة أربعين ومئتين . ثمّ صرف عنبسة عن الخراج لمستهل جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين ومئتين ، وأفرد بالصلاة .

وورد الكتاب بالدعاء للفتح بن خاقان في ربيع الأوّل سنة اثنتين وأربعين ، فدُعي له .

وكان عنبسة آخر من وليها من العرب ، وآخر أمير صلتى بالناس في المسجد الجامع . فوليها إلى مستهل رجب سنة اثنتين وأربعين ومئتين . فقدم العباس ابن عبد الله بن دينار خليفة يزيد بن عبد الله ، بولاية يزيد عليها . وليها عنبسة أربع سنين وأربعة أشهر . وخرج منها إلى العراق في شهر رمضان سنة أربع وأربعين .

#### ١٠٤ ـ يزيد بن عبد الله التركي.

فوليها يزيد بن عبد الله ، من قبل المنتصر ولي عهد أبيه ، على صلاتها ؛ قدمها يوم الاثنين لعشر بقين من رجب سنة اثنتين وأربعين ومئتين . فجعل على شُرَطه ابنه خالداً ، وجعل خالد عليها علي بن إسحاق المؤنسي . ثم ولتى على الشرطة يحيى بن أحمد بن عبد الله بن دينار .

فأمر يزيد بن عبد الله حين قدمها [ بإخراج ] المؤنثين من مصر وضربهم ونفيهم ، و [ أن ] كيُطاف بهم . ومنع من النداء على الجنائز وضرّب فيه .

- \* الخطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٣٠٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
  - ١ زيادة في رعن خر ( ١ : ٣١٣ ) ، ن ( ٣ : ٣٠٨ ) .
    - ۲ زیادة في ر .

وأمر بالمختارين فجُعلوا في الكور ، وهو أوَّل من جعلهم [ فيها ]` . وأمر يزيد بضرب رجل من الجند في شيء وجب عليه ، فضربه عشرة . فاستحلف يزيد بحقُّ الحسن والحسين إلاُّ عفا عنه ، فزاده ثلاثين دَرَّة ، ورفع ذلك صاحب البريد إلى المتوكل . فورد كتاب المتوكل على يزيد بضرب ذلك الجندي مئة سوط ، فضُربها وحُمل الجندي إلى العراق لثدان خلون من شوال سنة ثلاث وأربعين . وخرج يزيد بن عبد الله إلى دمياط مُرابطاً في المحرم سنة خمس وأربعين . ورجع إلى الفسطاط في ربيع الأوَّل . فلمـَّا كان ببينها بلغه أن الروم نزلوا الفرما ۗ ،

فرجع في جيشه إلى الفرما ، فلم يلقهم .

وأمر يزيد في شوال ببيع الحيل التي تُشْخذ للسلطان ، وعطل الرّهان ، فلم تجر إلى سنة تسع وأربعين . وتتبع يزيد بن عبد الله الرَّوافض ، فحملهم إلى العراق . وورد كتاب المتوكل بابتناءً المقياس الهاشمي للنيل ، وبعَـزُل النصاري عن قياسه . فجعل يزيد عليها ً أبا الرَّدَّاد المُعَلَّم ، وأجرى عليه سليمان بن وَهَبَ صاحب الخراج سبعة دنانير ، وذلك في سنة سبع وأربعين ومثتين .

وظهر يزيد في شعبان سنة ثمان وأربعين على رجل ، يقال له محمد بن علي " [ ابن الحسن ] من على بن الحسين [ بن علي ] من أبي طالب يُعرف بأبي حُدُرٌى ، بويع له . فبعث يزيد إلى الموضع الذي كان فيه [ فأحرقه ]° ، فأخذه ، وأقرّ [ على ] مجمع من الناس بايعوه . فأخذ بعضهم ، فضَّربوا بالسياط . ثمَّ أُخَرِج العلويُّ ۚ هو وجمع من آل أبي طالب إلى العراق في شهر <u>ر مضان سنة ثمان وأربعين .</u>

- ۱ زیادة في ر
- ٢ وكذا في خ . و في ن : دمياط .
- ٣ بالهامش بخط غير الناسخ : « أي بإتمام بنائه ، إذ من المقرر أن المأمون هو الذي أسسه ، ولم يتمه».
  - إلى العلم المناء العلم المناء البناء .
    - ه زيادة عن خ ( ۲ : ۳۳۹ ) .
  - ٣ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ر : بالعلوي .

وتوفي المتوكل ليلة الخميس لحمس خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومئتين ، وبويع محمد المنتصر . وتوفي الفتح بن خاقان ، وأقر المنتصر يزيد بن عبد الله عليها . ثم ورد كتاب المنتصر [ بأن لا يُتقبّل علوي ] ضيئعة ، ولا يركب فرساً ، ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها ، وأن يُمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد ، ومن كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبُلِ قول خصمه فيه ولم يُطالب ببيّنة . وكتب المنتصر إلى العمال بذلك .

وتوفي المنتصر في ربيع الآخر" سنة ثمان وأربعين ومئتين . وبويع المستعين في ربيع الآخر . وورد الكتاب إلى مصر بذلك يوم السبت لست بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين . وورد كتاب المستعين إلى يزيد بن عبد الله ، يأمره [ أن ] يستسقي الناس لقحط كان بالعراق . وكتب بذلك إلى الآفاق . فخرج الناس معه يوم الاربعاء لسبع عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين فاستسقوا ، واستسقى أهل الآفاق في يوم واحد .

وأخرج يزيد ستّة رجال من الطالبيين إلى العراق في شهر رمضان سنة خمسين ومثتين ، ثمّ أخرج ثمانية ° منهم في رجب سنة إحدى ° وخمسين .

وعزل المُؤنسي عن الشرط في رجب سنة إحدى وخمسين ، وولَّى محمد

١ كذا في ر عن خـ ( ٣ : ٣٣٩ ) . وفي ص ثلاث كلمات ممحوة لا تقرأ .

٢ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ر : وإن .

٣ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) ، طـ ( ٣ : ١٤٩٥ ) ، ثـ ( ٧: ٧٤ ) . وفي ر : ربيع الأول ، خطأ .

٤ زيادة عن ر .

ه كذا في خـ ( ۲ : ۳۳۹ ) . و في ر : بثمانية .

٢ كذا في خ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ر : خمس . وهو خطأ ، لأن يزيد عزل سنة ثلاث وخمسين
 ومئتين .

وخُلع المستعين في المحرم سنة اثنتين وخمسين وماثتين ، وبويع المعتزّ لحمس خلون من المحرم . وكانت بيعته بمصر يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأوّل سنة اثنتين وخمسين .

وخرج جابر بن الوليد المُدْ لِي ، من بني الهُ جيم بن عَشُوارة بن عمرو ابن مُدُ لَج ، بأرض الإسكندرية في ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين . واجتمع اليه جمع كثير من بني مُدُ لج الصُّلْبِية والموالي . فبلغ ذلك والي الإسكندرية محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مَزْيد الشيباني ، فبعث إليه برجل من أصحابه يقال له نصر الطحاوي . وعقد له على ثلاث منة رجل ، فنزلوا الكريون وسأل عن جابر وأصحابه ، فأخبر بأنتهم بأرض « صا » أ . فزحف إليهم . فقاتلهم جابر . فرجع نصر إلى جننبويه فنزلها . وأتاهم جابر إليها ، فحاربهم ، فقاتلهم جابر . فرجع نصر إلى الإسكندرية يسأل المدد . ففرض محمد بن عبيد الله فروضاً ، وبعث عليهم برد بن عبد الله وأبا العواء ، وهو مقيم بالكريون . فروضاً ، وبعث عليهم برد بن عبد الله وأبا العواء ، وهو مقيم بالكريون . فساروا جميعاً إلى ديسونيس . فأتاهم جابر فقاتلهم قتالاً شديداً . فانهزم نصر وبرد ، وظفر جابر بعسكرهم وجميع ما فيه . ورجع الفيل إلى الإسكندرية فتحصوا بها .

وقوي أمر جابر بن الوليد ، وأتاه الناس من كلّ ناحية ، وضوى إليه كلّ من يومّى إليه بشدّة ونجدة . فكان مميّن أتاه عبد الله المَريسيّ ، وكان رجلاً خبيثاً . ولحق به جُريج النصراني الحارسي ، وكان من شرار النصارى . ولحق

١ الصلبية : أي الخلصاء الذين من القبيلة نفسها لا من مواليها .

٢ كذا في ر عن خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) ، وفي ص هنا فقط : عبد الله .

٣ كذا في ر . وفي ص : فمال . تحريف .

٤ خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) : لصا . وصا : من مدن الغربية .

ه جنبویه : من مركز إتياي البارو د من مديرية البحيرة .

٦ دسونس : قرية بالبحيرة .

به أبو حَرَّمَلَة النّوبِيّ ، وكان رجلاً فاتكاً . فعقد له جابر على سَنَهُور وسَخَا وشَرْقيون وبَنَا . فمضى أبو حَرْمَلَة في جيش عظيم ، فضم هذه الأعمال ، وأخرج منها العمّال ، وجبى خراجها . ولحق به عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ما الذي يقال له ابن الأرقط . فقوده أبو حرملة ، وضم إليه كثيراً من الأعراب ووجوه أصحابه ، وضم إليه [ ابن ] عسّامة المعافري ، وولا ه بنا وبوصير وستمنود . وأبو حرملة منقيم بشرقيون .

فبعث يزيد بن عبد الله بأبي أحمد محمد بن عبد الله الدّبرَاني في جمع كثير من الأتراك ، فنزل بد مسيس في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين ومائتين . وبعث رجلاً من الترك يقال له غُلبك ، ومعه محمد بن العبّاس بن مُسلم بن السّراج لا فلقي عبد الله بن الأرقط فيما بين بوصير وبنا . فقتل ابن الأرقط من أصحاب غُلبك نحواً من عشرين رجلاً . وثبت غُلبك وحمد ريش ، فقاتلاه فهزماه سلخ جمادى الآخرة . وقُتل من أصحاب ابن الأرقط مقتلة عظيمة ، وأسر منهم كثير . فبعث الدّبرانيّ بالأسرى والرؤوس إلى الفسطاط . ومضى ابن الأرقط إلى شرقيون ، فلحق بأبي حرملة .

ونزل الدبراني مدينة بَنا ، وترك عسكره فيما بين بنا وسمنود . وأقبل

- ١ خ ( ٢ : ٣٣٩ ) : أبو حرملة فرج النوبي . ولعله الذي مضى ذكره .
- ٣ كذا في ر عن خـ ( ٣ : ٣٣٩ ) ، وعمدة الطالب ( ٣٤٣ ) . وفي ص : محمود .
- كذا في ر ، وقال : « في الأصل : طباطبا . وهو غلط ، والأرقط هو عبد الله بن علي بن الحسين بن
   علي بن أبي طالب في قول ابن خلدون ( ٤ : ١١٤ ) » .
  - ٤ قوده : جعله قائداً .
  - ه زیادة ضروریة عن ر .
- ٢ دمسيس : كانت واقعة على شاطىء النيل الغربي تجاه منية دمسيس بالدقهلية ، ومحلها كفر شبر ا اليمن بمركز زفتى . وكذا هي في ر . و في ص : بهمسيس .
  - ۷ ر : السراح ، وصوب الجيم .

أبو حرملة ومعه ابن الأرقط قاصداً من شرقيون إلى بنا . وبعث أبو حرملة بكمين له ، فهجموا على عسكر الدبراني مع المغرب . فحمل عليهم أصحاب الدبراني ، فانهزم أبو حرملة ومن معه إلى شرقيون . ومضى الدبراني فنزل سندفا ، وضربها بالنار ، ونهب أهلها . وانهزم أبو حرملة فيمن معه . وتشاغل أصحاب الدبراني بالنهب ، فكر أبو حرملة فقتل أبا حامد الدبراني . ورجع أصحاب الدبراني إلى سندفا .

وبعُث من العراق المُرزَاحم بن خاقان ، مُعيناً ليزيد بن عبد الله . فقدمها في جيش كثير يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة اثنتين وخسين ومئتين . فبعث برسل من أصحابه إلى جابر بن الوليد ، يأمره بالرجوع إلى طاعة السلطان . فاحتبس رسله أبّاماً ثمّ أجازهم بجوائز عظيمة وردّهم . وقدّم وأخرّ في كتابه ، ولم يُجمّع على أمر واحد .

ومضى الدبراني في طلب أبي حرملة لمستهل شعبان . فالتقى مع أبي حرملة بسمنود . فانهزم أبو حرملة ، وعاد إلى شرقيون ثم رجع إلى سندفا . وأتاه الدبراني بسندفا فواقعه . فتفرق عن أبي حرملة أكثر أصحابه ، ولحقوا بجابر بن الوليد . وبعث ابن عسامة ابنه يطلب الأمان . فآمنه يزيد ، فقدم الفسطاط ، ولبس السواد . وبعث الدبراني برأس نصر بن حكيمة ، وبرأس أبي هاني على وعاد الدبراني إلى محاربة أبي حرملة . فأسر أبو حرملة ثم ادخل به الفسطاط ، وبجمع كثير من الأسرى ، في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ومئتين . وأوقع سلتق التركي بمن في صا وشباس أن أصحاب جابر ، فقتلهم ونفاهم عن

١ كذا في رعن خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ص : العدوا .

٢ ر : وأخذ . ولا معنى لها .

<sup>&</sup>lt;del>۳ ر : وواقع .</del>

ع شباس : قرية قرب الإسكندرية ، وقيل إنها من الحوف الغربي .

تلك البلاد . ثم استأمن عبد الله من أحمد بن الأرقط العلوي ، وأومن في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين ، ودخل إلى مزاحم . فبعث به مزاحم إلى عرق صاحب البُرد ، فكان عنده . ثم أمر مزاحم بإخراجه في جمع معه إلى العراق . فأخرج بهم لمستهل ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، مع أخي مُزاحم . فهرب عبد الله بن الأرقط . ورجع أخو مزاحم لسبع خلون من ربيع الأول . ثم ظُفُر به بعد ذلك فحبُس ، ثم حمل بكتاب ورد على أحمد بن طولون في صفر سنة خمس وخمسين ومثين .

وخرج [ ابن ]" عزيز بالحوف ، فخرج إليه مزاحم بن خاقان ، لمستهل ربيع الأوّل سنة ثلاث وخمسين . ثمّ ورد كتاب المعتز ، بصرف يزيد بن عبد الله عنها . فكانت ولايته عليها عشر سنين وسبعة أشهر وعشرة أيّام . وخرج يزيد عنها يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شوال سنة خمس وخمسين وماتتين .

# ١٠٥ ــ مزاحم بن خاقان.

ثم وليها مُزَاحم بن خاقان لثلاث خلون من ربيع الأوّل سنة ثلاث وخمسين ومئتين ، وليها من قبل المعتز ، على صلاتها . فجعل على شرطه أزجُور ، ، واستخلف ابن إسبنديار .

- ١ كذا في ر . وفي ص : وأوس .
- ٢ أي حمل إلى العراق ( خـ ٢ : ٣٣٩ ) .
  - ۳ زیادهٔ زی ر
- ٤ ر : نصر . والخليفة إذ ذاك هو المعتز .
- \* الخطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٣٣٧ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
- ه ط ( ۳ : ۱۹۳۰ ) ، ث ( ۷ : ۲۱۶ ، ۲۲۷ ) : أرخوز . خ : أرجوز .

وعقد مزاحم ليزيد بن عبد الله في طلب جابر بن الوليد . فخرج يزيد في طلبه إلى ناحية الإسكندرية ، وجابر يومئد مقيم بتترُوجة . وأقام يزيد بالشتراك ، وسار مُزاحم بالحوف الشرقي لقتال عمال ابن عزيز وابن ضَوء ومن معهما . ومات أبو حرملة في السجن يوم الأحد لأربع بقين من ربيع الآخر ، وصُلب بالمصلى . وقدم مزاحم بن خاقان من الحوف بابن عزيز وابن ضوء وبمئة رجل من الأحد لعشر خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين .

وعسكر مزاحم بن خاقان يوم السبت للنصف من جمادى الأولى بالحيزة ، وتوجّه سائراً إلى جابر . فلقيه بتروجة ، فهرب جابر ، وأسير جمع كثير من أصحابه . ومضى جابر إلى نهيا من أرض الجيزة لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة . فخرج إليهم أزجور فحاربهم ، فظفر منهم بأربعين رجلاً . ومضى جابر إلى الفيوم ، فنزل البطيس من . وواقع الأعراب بتنه همست ، فقتل كثيراً منهم . ورجع منزاحم بن خاقان في إثره ، فنزل نهيا بعد مسير جابر منها بأربعة أيّام . ورجع منزاحم إلى الفيوم ، فواقع جابر فيما بين تنهمت وأقنتي . وأسر ابن عم بحابر ، يقال له أصبغ . وانهزم جابر ، فرجع إلى جنبويه من كورة البد تقون . ورجع مزاحم إلى الفسطاط يوم الحميس لإحدى عشرة كيد خلت من رجب . [و] طلب جابر الأمان، فآمنه منزاحم ، هو وستة نفر من قومه . فدخلوا الفسطاط بأمان . فسنجن جابر خوفاً من الأنذال أن يغتالوه .

١ الشراك : قرية من أعمال البحيرة .

٧ البطس : تعرف اليوم بطامية من مركز سنورس .

٣ أقنى : كانت في المكان الذي يعرف اليوم باسم أطلال مدينة يوهميريا الشهيرة بقصر البنات ،
 بأراضي ناحية المشرك ، من مركز أبشواي بمديرية الفيوم .

<sup>&</sup>lt;del>هٔ ر : اصبع </del>

ه في كتاب المسالك لابن خرداذيه ( ۸۲ ، ۸۳ ) أنها من كور البحيرة ، وجملها ياقوت بالذال ،
 من كور الحوف الغربي .

٦ زيادة في ر ـ

ثمّ بُعث به إلى العراق مع رخش سنة أربع وحسين في ولاية أزجور .

وأمر ازجور ، في ولايته على الشرط ، بمنع النساء من الحمّامات والمقابر وسجن المؤنثين والنواقع. ومنع من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصاوات بالمسجد الجامع ، وأمر الحسن بن الربيع إمام المسجد الجامع بتركها ، وذلك في رجب سنة ثلاث وخمسين ؛ ولم يزل أهل مصر على الجهر بها في المسجد الجامع منذ الإسلام إلى أن منع منها ازجور . وأخذ أهل المسجد الجامع بتمام الصفوف ، ووجّه بذلك رجلاً من العجم يكني أبا داوه ٢ ، فكان يُقدّم الناس من موتخر المسجد بالسوط . وأمر أهل الحلق ٣ بتحويل وجوهم إلى القبلة قبل إقامة الصلاة . ومنع من المسجد التي يحملها الناس المجالسهم في المسجد . وأمر أن تُصلي التراويح في شهر رمضان خمس تراويح ، لمجالسهم في المسجد . وأمر أن تُصلي التراويح في شهر رمضان خمس تراويح ، ومضان سنة ثلاث وخمسين ومثنين . ومنع أزجور من التثويب ٤ ، وأمر بالأذان ومضان سنة ثلاث وخمسين ومثنين . ومنع أزجور من التثويب ٤ ، وأمر بالأذان ومضان سنة ثلاث وخمسين ومثنين . ومنع أزجور من التثويب ٤ ، وأمر بالأذان

ثم ّ صُرف أزجور عن الشرط في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومثتين ، وأفرد بها محمد بن إسبنديار ، وأزجور الآمر والناهي . فأمر أزجور بالتغليس وسلاة الصبح ، وذلك أنتهم أسفروا بها أ في ولاية يزيد . وأمر أزجور أن لا يُشتَى على ميت ثوب ، ولا يُستود وجه ، ولا يحلق شعر . ومنع من الحكوق الذي يجعل على الثياب مع الستوار ، وكان أحدث في ولاية يزيد بن عبد الله .

١ كذا في ر عن خـ ( ١ : ٣١٣ ) . وفي ر : الموسر .

۲ لعله أبا ذاوه ، بالذال ، كالرجل الذي مر .

٣ الحلق : جمع حلقة .

إلتثويب : تكرير الأذان .

ه التغليس : أي أن يصلوا في الغلس ، وهي ظلمة آخر الليل .

٦ أسفروا بها : صلوها في الضوء .

ومنع النساء من الصِّياح ، وعاقب فيه وتَـشَـدَّد . ومرض مُـزاحم بن خاقان ، فاستخلف ابنه أحمد . [ و ] ا توفي مزاحم ليلة الاثنين لخمس خلون من المحرم سنة أربع وخمسين ومئتين ٢ .

## ١٠٦ - أحمد بن مزاحم بن خاقان ،

ثم وليها أحمد بن مزاحم ، باستخلاف أبيه له ، على صلاتها ، فجعل على شرطه أزجور . فوليها أحمد إلى أن توفي بها لتسع " خلون من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين ومئتين ، وليها شهرين ويوماً ، واستخلف عليها أزجور .

# ١٠٧ ـ أزجور التركي. ؞

ثم وليها أزجور ، باستخلاف أحمد بن مزاحم ، على صلاتها ، فجعل على شرطه بُولفيا . وخرج في إمرته رجل من العلويين ، يقال له بُغَا الأكبر ،

۱ زیاد<del>ة في ر .</del>

۲ ن ( ۲ : ۳۳۸ ) : فكانت ولاية مزاحم هذا على مصر سنة واحدة وعشرة أشهر ويومين .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٣٤١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .

٣ خـ ( ١ : ٣١٣ ) ، ن ( ٢ : ٣٤١ ) : لسبع . وهو الأصح ، لأنه تولى شهرين ويوماً واحداً .

<sup>\*\*</sup> الخلط ١ : ٣١٣ ، والنجوم ٢ : ٣٤١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ . واسمه في خ : أرجوز . و في ن : أرخوز . وفي س : أرجور .

ع قال بعض المؤرخين إن المعنز جعل له أمر مصر جميعه لا الصلاة وحدها ( ن ٢ : ٣٤١ ، ٣٤٢ ) .

وهو أحمد [ بن إبراهيم ] ' بن عبد الله بن طباطبا إبراهيم ' بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن ، خرج بالسانه من الصعيد . فبعث إليه أزجور بأربع مئة رجل لمحاربته ، فهرب بغا منهم ومات .

فوليها أزجور إلى شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومثنين ، وليها خمسة أشهر ونصفاً ، ثمّ خرج منها إلى الحاجّ لمستهلّ ذي القعدة سنة أربع وخمسين ومئتين .

١ زيادة ني ر عن خ ( ٢ : ٣٣٩ ) .

كذا في ر . وفي ص: طباطبا بن ابراهيم . وذلك خطأ لأن طباطبا لقب إبراهيم أو أبيه اسماعيل .
 انظر مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني ١٩٩ .

# الدولة الطولونية

### ۱۰۸ ــ أحمد بن طولون.

ثم وليها أحمد بن طولون ، من قبل المعتز ، على صلاتها ؛ دخلها يوم الخميس السبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين . فأقر بولفيا على الشرط إلى اثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال سنة أربع وخمسين ومثتين ، فصرفه وجعل مكانه بنُوزان التركي . فاستخلف محمد بن إسبنديار . فكان بوزان ربتما صلّى بالناس في المسجد الجامع .

ثم خرج بُغا الأصغر ٢ وهو أحمد [ بن محمد ] ٣ بن عبد الله بن طباطباً ، خرج فيما بين الإسكندرية وبرقة ، بموضع يقال له الكنائس ١٠ ، ومعه ابن عم الحابر بن الوليد المُلد بلي ، وذلك في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين ومئتين . وسار في جمع معه إلى الصعيد . فلقيه بُهم ٣ بن الحسين فحاربه ، فقتل بُغا ، وأتى برأسه إلى الفسطاط يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين .

ثمّ صرف بوزان عن الشّرط ، وولّی •کانه موسی بن طونیق ٦ ، یوم

- \* الخطط ١ : ٣١٣ ، ٣١٩ ، والنجوم ٣ : ١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
- ١ وكذا في خـ ( ١ : ٣١٩ ) . ولكن فيها في ( ١ : ٣١٤ ) ، د ( ٧٥ ) : يوم الأربعاء . وكذا
   في ب ٢٢ . وفي د ( ٨ ) : يوم الأربعاء لتسع .
  - ٢ كذا ني ر عن خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) ، وهو الصواب . و في ص : الأصقر .
- ٣ زيادة عن خـ ( ١ : ٣١٩ ) ، ن ( ٣ <u>:</u> ٦ ) ، ثـ ( ٧ : ١٤٨ ) ، مقاتل العالبيين ه ٦٨ .
  - إلكنائس : من الكريون عركز كفر الدوار ، مديرية البحيرة .
    - ه كذا ني ب ٦٢ ، ر. وني ص : لهر .
    - ٣ وكذا ني ب ١٢٥ . وفي ن ( ٣ : ١٤٦ ) : طرنيق .

الاربعاء لثمان خلونَ من رجب سنة خمس وخمسين ومثتين. [ وخلع المعتز لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومثتين ] ' ، وبويع المهتدي بن الواثق ، [ فأقرّ أحمد بن طولون عليها ] \ وخرج ابن الصوفي العلوي بصعيد مصر ، وهو إبراهيم بن محمد بن يحييَى بن عبد الله بن محمد <sup>۲</sup> بن عمر بن علي ّ ابن أبي طالب ، عليه السلام ؛ كان خروجه في سنة ثلاث وخمسين ومئتين . فدخل إسنا في ذي القعدة سنة خمس وخمسين ومئتين ، فنهبها وقتل أهلها . فبعث إليه أحمد بن طولون بابن ازذاد " في جيش ، فواقعه بهُو ؛ يوم الاربعاء لحسس خلون من ربيع الأوّل سنة ستّ وحمسين ومثنين . فانهزم ابن أزذاد وجرح ° ، ثمّ ظفر به ابن الصوفي بعد قطع يديه ورجليه ، وصَلَبَه . فعقد أحمد ابن طولون لبُهُمْ بن الحسين على جيش ، وضمَّ إليه ابن عُـُجَيف . فخرجا إلى الصعيد يوم الخميس لتسع عشرة خلت من ربيع الأوّل سنة ستّ وخمسين . فالتقوا بناحية إخميم يوم الخميس لثلاث خلون من ربيع الآخر . فأنهزم ابن الصوفيُّ ، ومضى منهزَماً وترك جميع ما كان معه وقُتلت رَجَّالته . فبعث أحمد ابن طولون إلى بنُهم بخِلْعَ وطَوَق من ذهب . ومضى ابن الصوفيّ إلى الواح فأقام به سَنَتَين " . ثمّ خرج إلى الأشمونين في المحرم سنة تسع وحمسين . فبعث إليه بأبي المغيث √ في خمس مئة . فوجد ابن الصوفيّ قد سار إلى أسوان

١ زيادة يقتضيها السياق ، ويكررها المؤلف عادة .

۲ ب ( ۹۲ ) : عبد الله بن علي بن محمد .

۳ كذا في ر . وفي ص هنا : أبي أزذاد ، وفي مواضع أخرى : ابن أزذاد . وفي ب ( ٦٣ ) : ابن يزداد .

٤ هو : بليدة قديمة على تل بالصعيد بالجانب الغربي دون قوص .

ه کذایی ر .

٢ كذا في خ ( ٢ : ٣٣٩ ) . وفي ر : بتنيس ، وقال : ما عرفنا ضبطه ، وليس تنيس من بلاد
 الواحات الموجودة اليوم .

٧ ب ( ٦٤ ) : بابن أبي المغيث . ث ( ٧ : ١٨١ ) : بابن أبي الغيث .

لمحاربة أبي عبد الرحمن العُمرَري عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب الله في والعمري ، فظفر به العمري وبجميع جيشه ، فقتل منهم مقتلة عظيمة . ورجع ابن الصوفي إلى أسوان ، فقطع لأهلها ثلاث مئة ألف نخلة ، وظهر فساده بها . فبعث أحمد ابن طولون بابن سيما مدداً لبنهم بن الحسين . واضطرب أمر ابن الصوفي مع أصحابه ، فتركهم ومضى إلى عيشذاب ، فركب البحر إلى مكتة ، فأقام بها . ثمّ بعيث به منها بعد ذلك بحين إلى أحمد بن طولون ، فسجنه ثمّ أطلقه . فخرج إلى المدينة فمات .

وكان عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني والياً على فلسطين والأردن ، ثم تعللت على دمشق ، وامتنع من حمل المال إلى العراق . فحمل ابن مُد بَسّر صاحب خراج مصر إلى العراق بسبع مئة ألف دينار وخمسين ألف دينار " . فعارضها عيسى بن الشيخ فذهب بها . وكتب [ المعتمد ] ألى أحمد بن طولون بالحروج إليه وتسلم " أعماله . ففرض أحمد بن طولون فروضاً ، واتخذ السودان فأكثر . وأظهر أحمد الحروج إليه ، وذلك في صفر سنة ست وخمسين ومئتين . ثم وأى أن يكاتبه قبل شُخُوصه إليه . فكتب إليه مع قيس بن حفص كاتب بكار القاضي وأحمد بن يحيى السراج . فرجعا بما لم يوافق أحمد بن طولون . ثم خرج أحمد بن طولون يوم الخميس لست خلون من جمادى الآخرة سنة ست خرج أحمد بن طولون يوم الخميس لست خلون من جمادى الآخرة سنة ست

721

١ كذا في خـ ( ٢ : ٣٣٩ ) ، ثـ ( ٧ : ١٨٢ ) ، بـ ( ٢٤ ) . وفي ر : أبي عبد الله ، وهي تخلط بين الاسم والكنية .

٢ ث : عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ب ( ٦٤ ) : عبد الحميد بن عبد الله الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

٣ ب ( ٥٠ ) : سبع مئة وخمسون ألف دينار . ث ( ٧ : ١٦٤ ) : سبع مئة ألف دينار .

<sup>¿</sup> زيادة ضرورية .

ه ر : تسليم .

وخمسین ، واستخلف أخاه موسی بن طولون علی مصر ، وصرفه عن الشّرط . فجعل موسی علی شرطه محمد بن عیسی . ورجع أحمد بن طولون من الطریق ، بكتاب ورد علیه من العراق . فدخل الفسطاط لأیتّام خلت من شعبان . فعاد موسی بن طولون إلى الشّرط . وبُعیِث إلى عیسی بن الشیخ بماجور' فحاربه ، فانهزم أصحاب عیسی ، وقُتل ابنه بمصر ، وتسلّم ماجور أعمال الشام .

وتوفي المهتدي في شعبان سنة ستّ وخمسين ومئتين ، وبويع المعتمد بن المتوكل ، فأقر ّأحمد بن طولون في بنيان الميدان في شعبان سنة ستّ وخمسين . وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى وبني موضعهما. وقدم العباس وخماروَيه ابنا أحمد بن طولون بأخيه موسى إلى العراق . وجعل مكان موسى على الشرط موسى بن طُونيق ، وذلك في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين . ثم م مرفه عن الشرط في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ، فرد م إلى الشرط في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ، وجعل مكانه طغلُغ فاستخلف طخشي بن بلبرد " .

وورد كتاب يارجوخ لل أحمد بن طولون بتسلّم الأعمال الخارجة عن يده من أرض مصر . فتسلّم الإسكندرية من إسحاق بن دينار ، وخرج إليها يوم الاثنين لثمان خلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين . واستخلف على الفسطاط طغلنغ ، وجعل على الشرط طخشي بن بلبرد . ثم قدم أحمد بن طولون من الإسكندرية يوم الحميس لأربع عشرة بقيت من شوال سنة سبع ، وقد سخط على أخيه موسى بن طولون ، وأمر موسى بلباس البياض .

<sup>.</sup> د ( ۱۲ ) : أماجور .

٢ كذا في ر . وفي ن ( ٣ : ٧ ) : طغلج ، بفتح الطاء و اللام و إسكان الغين . و في خ(١:٩١٩):
 طغبج .

٣ ب (٩١) : طخشي بن بلبر ده . وي د ( ٢٥ ) : طخشي بن بلين . وي د ( ٣٣ ) : بن بلزد .

٤ ث ( ٧ : ١٧٢ ) : ياركوج . وفي عقد الحمان : يازكوج .

ه ر: بتسليم.

وخرج أحمد أيضاً إلى سكندرية خرجته الثانية ، يوم السبت لثمان بقين من شعبان سنة تسع وخمسين . فاستخلف عليها ابنه العبّاس بن أحمد . فصرف طخشي عن الشرط ، وجعل مكانه محمد بن هَـرْثَـمة . وقدم أحمد إلى الفسطاط يوم الخميس لثمان خلون من شوال سنة تسع وخمسين .

وأمر أحمد ببنيان المسجد على الجبل في صفر سنة تسع وخمسين ٢ . وأمر أيضاً ببنيان المارستان للمرضى فبني لهم في سنة تسع وخمسين . وقال محمد بن

ألا أيِّهَمَا الْأَغْفَالُ إِيهَا تَــَأْمَالُوا وَهَـلُ يُوقِظُ الْأَذْهَانَ غَيرُ التَّأْمَـلِ أَلْهُ تَعَلَّمُوا أَنَّ ابنَ طُولُونَ نَقَمَةٌ تُسْيَدُّ مِنْ سُفُلُ إِلَيْكُمُ وَمَن عَلَ وَلَوْلًا جِنايَاتُ الذَّنُوبِ لمَا عَلَتْ عَلَيكُم يَدُ العِلجِ السَّخيفِ المُجهَّلِ ٢ يُعالِجُ مَرَّضَا كُمُ وَيَرَمْي حَرِيمَـكُم بَفَيشٍ [قويّ] القَلَبِ أَدهم أَغْرَل ِ ا فَيَا لَيْتَ مارسْتانَهُ نَيْطَ بَاسْتِهِ وَمَا فَيُهُ مِنْ عَلْجٍ عُتُلٌ مُفَلَّلُ ِ فكمُّ ضَجَّةً لِلنَّاسِ من خَلَفِ سِيْرِه تَضِجَّ إلى قَاسُبٍ عن اللهِ مُغْفَلِ

وورد كتاب المعتمد إلى أحمد بن طولون يستحثّه في حمل الأموال . فكتب إليه : لست أُطيق ذلك والحراج بيد غيري . فأنفذ المعتمد نَفيساً الخادم إلى أحمد بن طولون ، بتقليده الحراج بمصر ، وبولايته على الثغور الشامية .

١ يريد الفسطاط ، فيما يبدو .

٧ وكذا في خـ ( ١ : ٣١٩ ) . ويأتي أنه بناه سنة أربع وستين . وفي خـ ( ٢ : ٢٩٥ ) : سنة ثلاث

٣ العلج : الرجل الضخم القوي من كفار العجم .

إلفيش: الذكر المنتفخ. والأدهم: الأسود. والأغرل: الذي لم يختن. وفي ر: حبيش، ومال إلى أنها محرفة من بجيش .

ه العتل : الحافي الغليظ والأكول . والمفلل : المهزوم الضعيف . وفي ر : المقلل .

٣ كذا ني ر عن خ ( ١ : ٣١٩ ) ن ( ٣ : ٧ ) ، د ( ١٦ ) . وفي ص : بقيس .

فأقرّ أحمد بن طولون أبا أيتوب أحمد بن محمد بن شُنجاع على الحراج خليفة له علمه .

وضع أهل الثغور من وُلاتهم . فبعث أحمد بن طولون إلى أخيه موسى ، وهو مقيم بطرسوس ، بتقليدها ؛ فامتنع موسى من وِلايتها . وكتب أحمد إلى إبراهيم بن عبد الوهاب بولايتها ، فامتنع . فعقد أحمد عليها لطخشي بن بلبرد . فخرج إليها في جمادى الأولى سنة أربع وستين ومئتين . وجعل مكانه على الشرط الحسن بن غالب الطرسوسي .

وتقدم أبو أحمد الموفق إلى موسى بن بُغنَا في صرف أحمد بن طولون عن مصر ، وتقليدها ماجور التركي . فكتب موسى بذلك إلى ماجور [ وهو والي دمشق يومئذ ، فتوقف ] لعجزه عن مقاتلة "أحمد بن طولون . فخرج موسى ابن بغا فنزل الرقة . وبلغ ابن طولون أنّه سائر إليه ، وأنّه منجيد " في محاربته . فأخذ "أحمد بن طولون في الحذر منه ، وابتدأ في بنيان حصن الجزيرة التي لا بين الجسرين ، ورأى أن يجعله معقلا " لماله وحرمه ، وذلك في سنة ثلاث وستين .

واجتهد أحمد بن طولون في بنيان المراكب الحربيّة ، وإطافتها ^ بالجزيرة . وأظهر الامتناع من موسى بن بغا بكلّ ما قدر عليه . وأقام موسى بن بـُغا بالرقة

١ كذا في خ ، ن . وفي ر : عليها .

٢ زيادة في ر . وقال : هذه العبارة التي سقطت من الأصل أوردناها من الخطط ( ٢ : ١٨٠ ) حيث
 تقرر أنها منقولة عن كتاب الأمراء ، وافتقار السياق لمثلها ظاهر .

٣ خ ( ١ : ٣١٩ ، ٢ : ١٨٠ ) : مقاومة .

٤ خ ( ٢ : ١٨٠ ) : ولم يجد بدًّا من محاربته .

ه كذا في خ ( ۲ : ۱۸۰ ) . وفي ر : فعمل .

٦ كذا في خ ( ٢ : ١٨٠ ) . وفي ر : الذي .

٧ كذا في خـ ( ٢ : ١٨٠ ) . وفي ر : يجملها .

۸ خر( ۱ : ۳۱۹ ، ۲ : ۱۸۰ ) : وأطافها .

عشرة أشهر ، وأحمد في إحكام أموره . فاضطرب أصحاب موسى عليه ، وضاق بهم منزلهم ، وطالبوا موسى بالمسير أو الرجوع إلى العراق . فبينا هو في ذلك ، توفي موسى بن بغا في صفر سنة أربع وستين . قال محمد بن داود لأحمد بن طولون ا :

لمّنا ثورَى ابنُ بُغنا بِالرِّقْنَيْنِ ملا سَاقَيْهُ زَرْقاً إِلَى الكَعْبِيْنِ وَالعَقْبِ الْبَيْنَ وَالعَقْبِ الْبَيْنَ وَالعَقْبِ وَالطَّنَاعُ فِي تعبِ لِلْعَسَّفِ وَالضَّرْبِ وَالطَّنَاعُ فِي تعبِ لَهُ مَرَاكِبُ فَوْقَ النّيلِ رَاكِدَةٌ فَنَمَا سُوَى القَارِ للنُّظَّارِ وَالْحَسَّبِ يُرَى عَلَيْها لِباسُ الذّل مُذْ بُنيتَ بِالشّطّ مَمَنُوعَة من عِزَة الطّلّبِ فَمَا بَنَاهَا لِغَرْوِ الرّومِ مُحْتَسِباً لكن بَنَاهَا غَدَاة الرّوع للهرّب

ثم توفي ماجور بدمشق ، واستخلف ابنه عليــاً . فحرّك ذلك أحمد بن طولون على المسير . فكتب إلى علي يخبره بأنّه سائر إليه ، وأمرَه بإقامة الأنْزال والمبرة لعساكره . فردّ عليه على بن ماجور أحسن جواب .

ثمّ صرف أحمد الحسن بن غالب الطّرْسوسي عن شرطه ، يوم الاربعاء لثمان خلون من رجب سنة أربع وستين ، وجعل مكانه إبراهيم بن بلبرد أخاطخشي .

وشكا أهل مصر إلى أحمد ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده" وسودانه . فأمر بابتناء المسجد الجامع بجبل يشكر ؛ ابتدأ في بنائه سنة أربع ، وقُضى في ستّ وستين ومثين .

١ الأبيات في خـ ( ٢ : ١٨٠ ) .

۲ ثوی : أقام . والزرق : براز الطاثر ، كنى بذلك عن خوفه .

٣ كذا ني ر ، خ ( ١ : ٣٢٠ ) . و في ص : جنده .

٤ خ ( ٢ : ٢٦٥ ) : سنة ثلاث وستين ومئتين .

وخرج أحمد بن طولون في جيوشه لثمان [ بقين ]' من شعبان سنة أربع وستين ، واستخلف ابنه العبّاس على مصر . وضمّ [ إليه ]' أحمد بن محمد الواسطي مُدبّراً ووزيراً . فبلغ أحمد إلى الرملة ، فتلقاه محمد بن رافع ٌ خليفة ماجور عليها ، وأقام له الدعوة بها . فأقره عليها [ ومضى إلى دمشق . فتلقاه عليُّ بن ماجور ، وأقام له بها الدعوة ٢' . فأقام أحمد بها حتى استوثق له أمرها . ثمُّ استخلف عليها أحمد بن دوغياشٌّ . ومضي إلى حـمـْص ، فلقيه عيسي الكرْخيّ خليفة ماجور ، فسلّمها إليه . ثمّ بعث إلى سيما الطويل ، وهو بأنطاكية ، يأمره بالدعاء له ، فلم يجبه سيما إلى ذلك . فسار إليه أحمد بن طولون في جيش عظيم . وبلغ ذلك سيما ، فتحصّن بأنطاكية وامتنع . فحاصره أحمد ورمى حيصنها بالمنجنيق، وطال حصاره لها . فاشتد ّ ذلك على أهلها ، فبعثوا إلى أحمد ابن طولون فخبّروه بالموضع الذي يمكنه أن يدخل إليها منه . فقصده ، وعاونه أهلها على سيما . فدخلها أحمد في المحرم سنة خمس وستين ومئتين . فقتل سيما ، واستباح أمواله ورِجاله . وورد كتاب أحمد إلى الفسطاط بفتح أنطاكية وقتل سيما ، في صفر سنة خمس وستين . ومضي أحمد بن طولون إلى طرسوس بأصحابه فغلا السعر بها ، واضطرب أهلها ونابذوه . فقاتلهم ، وتقدُّم أحمد إلى أصحابه أن ينهزموا عن أهل؛ طرسوس ، ليبلغ ذلك طاغية ملك الروم ، فيعلم أن جيوش ابن طولون لم تَـقُمُم لأهل طُرسوس . فانهزموا منهم ، فخرج عنهم ، وولتي عليهم طخشي بن بلبرد .

وقد كان رأى أحمد بن طولون أن يقيم بالثغور ، حتى أتاه الخبر من مصر أن ابنه العبّاس قد خالف عليه ، فأزعجه ذلك . وكان السبب في مخالفته لأبيه

١ زيادة في ر عن خ ( ١ : ٣٢٠ ) .

٢ د ( ٥٥ ) : محمد بن أبي رافع .

٣ كذا في ر . وفي د ( ه ه ) : دوغباش . وفي ب ( ٩٢ ) : دعباش أو دعباج .

٤ كذا في ر عن خـ ( ١ : ٣٢٠ ) . وفي ص : إلى أهل .

أنه استخص قواداً من قواده كانوا على خوف شديد من أحمد بن طولون ؟ كان منهم على بن أعور ا ، وعبد الله بن طغيا ، وأحمد بن صالح الرشيدي ، وأحمد بن أسلم ا . فحسنوا للعبّاس التغلّب على مصر ، والقبض على أحمد ابن محمد الواسطي . وبلغ الواسطي ما عزموا عليه من ذلك ، فكتب إلى أحمد ابن طولون يخبره بذلك . وبلغ العبّاس ذلك ، فاز داد وحشة من أبيه لما علم أنّه اطلع على أمره . وكانت للعبّاس أيضاً طائفة تبطيف به من أهل الشعر كانوا خاصته ، منهم جعفر بن جدار ، وأبو معشر أحمد بن المؤمنل ، ومحمد بن سهل المنتوف . فشاورهم فيما عزم عليه ، فأشاروا عليه أن يفعل . وخافوا من أحمد بن طولون ، فأشاروا على العبّاس أن يبعد عن أبيه ويخرج من مصر . فعمد العبّاس إلى أحمد بن محمد الواسطي فقيده . ثمّ سار العبّاس في الطائفة التي معه ، والواسطي معه ؛ كان خروجه إلى الجيزة يوم الأحد لثمان خلون التي معه ، والواسطي معه ؛ كان خروجه إلى الجيزة يوم الأحد لثمان خلون أحمد على الفسطاط . وأظهر العبّاس أنّه سائر إلى سكندرية ، لكتاب ورد عليه من أبيه يأمره بذلك . فتوجّه إلى الإسكندرية ثمّ سار إلى برقة .

وقدم أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط ، يوم الحميس لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين . فأنفذ أبا بكرة بـكّار بن قتيبة القاضي ، ومعشر بن محمد الجوهريّ ، والصابونيّ القاضي ، وزياداً المَعْدُنيّ ، إلى العبّاس . فكتب معهم إليه كتاباً ألان له فيه جانبه ، ووَعده أن لا يسوءه ولا

۱ د ( ۸۵ ) : علي بن الحزور .

۲ ب ( ۲٤٥ ) ، د ( ۸٥ ) : أحمد بن القاسم بن أسلم .

۳ ر : السعر . وانظر ب ( ۲٤٦ ) ، د ( ۸۵ ) .

ع اختلفت المصادر في اسمه ، بين ابن جدار ، وابن جرار ، وابن حدار ، وابن خدار .

ه وكذا في د ( ۸۸ ) . و في ب ( ۲٤٦ ) : محمد بن أزهر .

٦ د ( ٩٥ ) : زياداً المعري .

يأخذه بقبح عمله . فصاروا اليه إلى برقة . فانقاد العبّاس إلى الرجوع ، وهمّمّ بالشخوص معهم إلى أبيه . ففزعت الطائفة التي حسّنت له الحروج من أبيه أحمد ، وعليموا أنّه مُوقِعع بهم ، فحرّضوه على المقام . فرجع إلى قولهم . وانصرف بكّار بن قُتيبة ومعمر بن محمد إلى أحمد بن طولون . فدخلا الفسطاط أوّل ذي الحجّة سنة خمس وستين .

وعزم العبّاس على المسير إلى إفريقية ، ورأى أنّها أمنع له من برقة . فكتب إلى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ، أن كتاب المعتمد ورد عليه بتقليده إفريقية ، ويأمره بالدعاء له بها ، ويخبره أنّه سائر إليه . ثمّ مضى العبّاس متوجها إلى إفريقية في جمادى الأولى سنة ستّ وستين . فنزل لبدة ، فخرج إليه عاملها وأهلها ، فنتُهبت وأهلها على غيرة . وقلها ، فنتُهبت وأهلها على غيرة . فقتُ لت رجالهم ، وفضحت نساؤهم . وبلغ الجبر إلياس بن منصور النّفّوسيّ ، وهو يومئذ رأس الإباضية ، [ فغضب لذلك وسار إلى العبّاس ليقاتله ] ٢ . وبعث إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بغلام له ، يقال له بلاغ ، إلى محمد بن قرهبَ على العبّاس ، في جمع كثير من أهل إفريقية . فأطبق الجيشان على العبّاس ، في جمع كثير من أهل إفريقية . فأطبق الجيشان على العبّاس ، فباشر العبّاس يومئذ الحرب بنفسه ، وحسن بلاؤه يومئذ .

لله دَرَّيَ إِذْ أَغْدُو عَلَى فَرَسِي إِلَى الهَيِّاجِ وَنَارُ الحَرْبِ تَسْتَعَرُ إِنْ كُنْتِ سائِلَةً عَنَى وَعَن خَبَرِي فَهَا أَنَا اللَّيثُ وَالصَّمْصَامَةُ الذَّكَرُ<sup>؟</sup>

١ خ ( ١ : ٣٢٠ ) : فساروا .

٢ زيادة عن ث ( ٢ : ٢٢٥ ) لتوضيح السياق ، ومثلها في غيره من كتب التاريخ .

٣ كذا ني خ ( ١ : ٣٢٠ ) . وني ر : وأثر فيه .

<sup>؛</sup> الأبيات في خ ( ١ : ٣٢٠ ) ، ب ( ٢٥٤ ) ، ن ( ٣ : ٢٥٥ ) .

ه كذا في ب . وفي ر : إذا أغدو . وفي خ ، ن : إذ أعدو . وفي ص : إن أغروا .

٦ الليث : الأسد . الصمصامة : السيف لا ينثني . والذكر : الحيد القوي .

مِنْ آلِ طُولُولُونَ إِن سَالَتِ عَنَهُ فَمَا الْفَوْقِي لِمُفْتَخَرِ بِالجُودِ مُفْتَخَرُ لَوَ كُنْتِ شَاهِدَةً كَرَّي بِلبِنْدَةَ إِذَ بِالسَّيْفِ أَصْرِبُ وَالهَامَاتُ تُبِنْتَدَرُ لَا كَنْتِ شَاهِدَةً كَرُكُ عَنْيَ الْاَحَادِيثُ وَالْأَنْبَاءُ وَالْجَبُرُ لِللَّهِ الْأَحَادِيثُ وَالْأَنْبَاءُ وَالْجَبُرُ

وقُتُـلِ َ يومئذ مناديد عسكره ، ووجوه أصحابه وحُسماته ، ونُـهبت أُمواله وسَلاحه ، ورجع هارباً إلى برقة في ضُرّ وإخلال .

وعقد أحمد بن طولون لإبراهيم بن بلبرد على جيش ، وبعث به إلى برقة ، وذلك في شهر رمضان سنة سبع وستين . وجعل مكانه على الشّرَط سَرِيّ بن سهل . فأقام إبراهيم فيما بين برقة والإسكندرية . ثمّ أجمع أحمد بن طولون على النهوض بنفسه إلى برقة ، فاستعد الذلك ، وخرج في عسكر عظيم . فزعموا أن عسكره ذلك كان مضموماً على مئة ألف . وخرج من الفُسطاط يوم الحميس لثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثمان وستين ومئتين . فأقام بالإسكندرية وهرب أحمد بن محمد الواسطيّ من يدي العبّاس ، فأتّى سكندرية . فلفي أحمد ابن طولون بها ، وهو عازم على المسير إلى برقة . فصغر أمر العبّاس عنده ، فعقد ابن طولون لطبار على بعض الجيش الذي كان معه ، فيهم أحمد بن وصيف وتيتك وسعد الأيسر . ومضوا يريدون برقة . فالتقى طبار مع أصحاب وصيف وتيتك وسعد الأيسر . ومضوا يريدون برقة ، فالتقى طبار مع أصحاب العبّاس بموضع يقال له دنباره من أرض برقة ، يوم الاثنين لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وستين ومئتين . وانهزم أصحاب العبّاس ، وقتًا

- ١ خ، ب، ن : من آل طولون أصلي إن سألت فما .
  - ٢ تبتدر : يسرع إليها بالقطع . وفي ر ، خ : تبتذر .
- ٣ تنادره : أي تتنادره ، بمعنى تحدث بالنوادر . وكذا في ص . وفي ر : تناذره . وفي خ : تبادره . وفي ب : ما تسير به .
  - ؛ ب ( ۲۲؛ ) ، د ( ۳۲ ) : طبار جي .
    - ه لعله تينك المذكور في ب ( ٢٩٠ ) .
  - ٣ کذا ني ر . و ني ب ( ٢٦٦ ) : دي حي

منهم كثير . وهرب العبّاس ، فاتّبعوه فأدركوه يوم الأحد لأربع خلون من رحب سنة ثمان .

ورجع أحمد بن طولون إلى الفُسطاط يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رجب سنة ثمان وستين . وأُتي بالأسرى ، فيهم جعفر بن جَدَار وأبو معشر وعجمد بن سهل المنتوف وعبد الله بن طغيا قد أعطوا أماناً . فرأى بكتار القاضي أن الأمان لهم . وكان دخولهم يوم الاربعاء لثمان بقين من شوال سنة ثمان وستين . ثمّ أخرجوا يوم الاربعاء لمستهل ذي القعدة ، وقد بُنيت لهم دكة عظيمة رفيعة الستمثك . فأمر أحمد بن طولون بابن جدار ، فضُرَب ثلاث مئة سوط . ثمّ تقدّم إليه العباس فقطع يديه ورجليه ، وألقي من الدكة الم

ثم بعث أحمد بن طولون بلؤلؤ غلامه في جيش إلى الشام . فكاتبه أبو أحمد الموفق وبعث إليه أبو أحمد ، فحمله في الماء من الرقة جمادى الأولى سنة تسع وستين . فبلغ ذلك أحمد بن طولون ، فسارع إلى الخروج ، ورجا أن يلحق لؤلؤاً . واستخلف على مصر ابنه خمارويه بن أحمد .

ثم خرج أحمد في صفر سنة تسع وستين ، وخرج معه بالعبّاس مقيداً . فسار أحمد حتى نزل دمشق . فكتب إلى خلف الفرغانيّ عامله على طرسوس ؛

١ ر: في الدكة, ويبدو أن بالنص سقطاً، يفهم من وصف البلوي الآتي (٢٦٨): « وأمر بأن تبنى دكة عظيمة السمك عالية خارج الميدان، فبنيت فلما فرغ مها ركب إلها، وصعد من سلم عمل لها من حجارة عظيمة ، ففرش له عليها . وجلس عليها وحده ، منفرداً من سائر أصحابه إلا خواص غلمائه . فأول من دعا به فقدم أبو معشر ، فضر به ثلاث مئة سوط . وأمر بالعباس فأحضر ، وأوقف بين يديه . فأمره بأن يقطع يدي أبي معشر ورجليه ، فدفع إليه سيفاً ، فتقدم فقطع يديه ورجليه ، ولمن إلي القرار حتى مات . ثم قدم إليه المعروف بالمتوف ، فأمره أيضاً ، فقطع يديه ورجليه ، ورمى به من أعلى الدكة إلى الأرض . ثم قدم ابن حدار الكاتب ، وكان غيظه عليه أشد ، وحنقه عليه أعظم ، لأن كتب العباس إليه كانت بإنشائه ؛ فأمره فقطع يديه ورجليه ، ورمى به إلى الأرض » . ومثل هذا الوصف عند ابن الداية ، إذ يقول فأمره فقطع يديه ورجليه ، ورمى به إلى الأرض » . ومثل هذا الوصف عند ابن الداية ، إذ يقول فأمره فقطع يديه ورجليه ، ورمى به إلى الأرض » . ومثل هذا الوصف عند ابن الداية ، إذ يقول فأمره وقعط ذلك بالمنتوف وأبي معشر ، وجماعة ضربوا بالسوط حتى ماتوا بعد أيام . »

كان طخشي قد استخلفه عليها عند وفاته . فكتب إليه أحمد يأمره بالقبض على يازَمَان الخادم ، وبحمله إليه . فعلم أهل طرسوس بذلك ، وأخذوا يازَمَان من یدی خلف ، وأخرجوا خلفاً من طرسوس ، وولوا علیهم یازَمان . فمضی أحمد بن طولون إلى دمشق ، يريد المسير لمحاربة أهل طرسوس . فتلقاه كتاب المعتمد ، يُعليمه أنّه خارج إليه ، فتوقف أحمد بن طولون . وخرج المعتمد من العراق كالمُشَصيّد ، ثمّ ركب الطريق إلى الرقة . وبلغ أبا أحمد الموفَّق مسيره ، وهو إذ ذاك مواقيف العلويّ بالبصرة . فكتب أبو أحمد إلى إسحاق ابن كُنْنْدَاجِ الْخَزَرِيِّ ، وإلى صاعد بن مَخْلُلَه ، يخبرهما أن المعتمد قد مضى إلى أحمد بن طولون ، وإن تم له هذا لم يبق من الموالي أحد ، ويأمر إسحاق أن يلحقه فير دّه ، ووعده على ردّه أموالاً وإقطاعات . فلمنّا سار المعتمد إلى الحَديثة ، أتاه إسحاق بن كنداج بهدايا وألنْطاف ، واستأذنه في خطاب الذين ساروا معه ، وهم خطاريش وأحمد بن خاقان وتيتك وإبراهيم بن مُدبَّر . فأذن اله في خطابهم . فخلا بهم إسحاق فقيَّدهم ثمَّ عاد إلى المعتمد ، فقال : إن الذي عزم عليه أمير المؤمنين هو الحطأ . وأخذه وأحدُرَهُ ۚ إلى سُرٌّ من رأى يوم الأحد لخمس خلون من شعبان سنة تسع وستين . ووكَّـل به إسحاق بن كُنداج خمس مئة رجل. فعقد أبو أحمد الموفّق لإسحاق بن كُنداج على مصر. وبلغ أحمد بن طولون ما فعله أبو أحمد وإسحاق بن كُنْداج ، فرجع إلى . دمشق . وكتب إلى عامله يأمره بإحضار القضاة والفُقهاء والأشراف ، وكتب بخبر المعتمد وما فُعل به. وورد كتابه إلى مصر ، فقُسُوىء على أهلها ، بأن أبا أحمد نكث بيعة المعتمد ، وأسره ، وحرّش عليه في دار أحمد بن الخصيب ، وأن

۱ ر : الجزري .

٢ ط ( ٣ : ٢٠٣٧ ) ب ( ٢٩٠ ) : تينك . ث ( ٧ : ٢٧٦ ) : نيزك .

٣ ر : وأذن .

٤ ر : وأخذه بأن أحذره ، ورجح ما أثبته .

المعتمد قد صار من ذلك إلى ما لا يجوز ذكره ، وأن المعتمد يبكي بكاء شديداً . ثمُّ خطب الخاطب بمصر يوم الجمعة ، فذكر ما نيل من المعتمد ، وزاد في خطبته : اللهم فاكفيه من حصره ومن ظلمه ا . وخرج من مصر بكَّار بن قتيبة ، ومُنْهَال بن حبيب ، وإسحاق بن محمد بن مَعْسَر ، وقيس بن حفص ، وعبد الله بن بشير ، وحَوَّثَرَة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن سَعَّدون ، وفَهَّدٌ ٢ ابن موسى ، وعليّ بن محمد بن عبد الحكم ، وغيرهم إلى دمشق . وحضر هناك أهل الشأمات والثغور . فلمّا اجتمعوا ، أمر أحمد بن طولون بكتاب خلع فيه أبا أحمد الموفق من ولاية العهد ، لمخالفته المعتمد ، وحصره إيَّاه ، وكتب فيه : إنَّ أبا أحمد خلع الطاعة ، وبرىء من الذمة فوجب جيهاده على الأمة . وشهد على ذلك جميع من حضر إلا بكَّار بن قتيبة ومحمد بن إبراهيم الإسكندراني ، وفهد بن موسى . وقال بكتّار : لم يصحّ عندي ما فعله أبو أحمد ولم أعلمه . وامتنع من الشهادة والحلع . وكان ذلك يوم الحميس لاثنتي عشرة " ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وستين ومئتين ، قال قَعَدان بن عمرو :

طَالَ الهُدى بابنِ طُولونَ الأميرِ كَمَا يَرَوْهُو به الدّينُ عن دينٍ وَإِسْلامِ قاد الحينُوش من الفسطاط يتقد مُهمًا منه على الهول ماض [غيرًا محجام في جنعفل المنتايا في مقتانيه في متكامن بين رايات وأعسلام يَسْمُو بِهِ مِن بَنِي سَامٍ عَطَارِفَةً " بِيضٌ وَسُودٌ أُسُودٌ مِن بَنِي حَامٍ

١ كذا في ر عن خ ( ٢١٠ : ٢١٠ ) . وفي ص : فاكفه من حضره ومن ظلمه

٢ كذا في ر ، وفي ص هنا : فهر ، وفي مواضع أخرى : فهد .

٣ خ ( ١ : ٣٢١ ) : لإحدى عشرة .

إذ يادة عن ر ، وقال : بالهامش بخط غير الناقل أن الكلمة الساقطة : العزم . وذلك محال .

ه كذا في ر . وفي ص : في جحفل المنايا . والمقانب : جماعات الحيل تجتمع للغارة .

٦ الغطارفة : جمع غطريف ، وهو السيد السخى ، أو الشاب الظريف .

لَوْ أَنَّ رُوحَ بَنِّي كُنْدَاجَ مُعْلَقَةٌ لِبِالْمُشْتَرِي لَمْ يَنْفُتُهُ أَوْ بِبِتَهْرَامٍ ا حَاطَ الْحَيلافَةَ وَالدُّنْيِيَا حَلِيفَتُنْنَا بِصَارِمٍ من سُيُوفِ اللهِ صَمْصَامٍ ٢ يا أيتهنا النَّاسُ هُبُنُوا نَنَاصِرِينَ لَهُ مَعَ الأميرِ بدُهُمْ الخَيلِ في اللَّمِ " ليُستَ صَلاةُ مُصَلِّيكُم بِحَاثِزَةٍ وَلا الصَّيامِ بِمَقْبُولٍ لِصَيَّامِ

حَتَّى يَرَى السَّيِّدُ المَيمُونُ ذَبَّكُمُ عن الإمامِ بأطرَافِ القَـنَا الدَّامِ فَ

وقال • ـُنصف بن خليفة الهُـُذلي° :

يا غُرّة الدّنيا الّذي أَفْعَالُهُ غُرّزٌ بهَا كُلِّ الوَرَى تَتَعَلَّقُ أننت الأمييرُ عَلَى الشّــام وَتُنغرِها وَ إِلْيَـٰكَ مَصرُ وَبَرْقَةٌ وَحَجَازُها هَــَـَكَ الحــلافــَة صَاعـــد وخــايلـُه ُ أسيافننا بيض المنون فكيشها تُسُمسي وَتُصْبِحُ ضَارِبًا من دُونه يَتَلُوكَ سَعَدٌ وَالمُقَدَّمُ تَيَيْتَكُ ۗ

وَالرَّقَّتَينَ وَمَا حَنَوَاهُ المَشْرِقُ ٧ كُلُ السِّكَ فُوادُهُ مُتَشَوِّقُ إسحاقُ لعباً وَالحَسُودُ الاخْرَقُ بنتجيع متن ختذل الإمام تتخذق م بمهند منه الحتوف تفرق وَاللاَّذَ فِي وَذُو الحَفَيظَةَ يَلَمُحَتَّى ُ

١ المشتري وبهرام : كوكبان .

٢ حاط الخلافة : حفظها ودافع عها . والصارم : القاطع . والصمصام : الذي لا ينثني من السيوف .

٣ اللام : مخففة من اللأم ، جمع لأمة ، وهي الدرع .

<sup>£</sup> الذب : الدفع . وفي ر : عن الإسلام ، وهي تكسر وزن البيت ، ورجح ما أثبته ، ويريد بالإمام الخليفة . والدام : مخففة من الدامي .

ه روت ن ( ۳ : ۲۰ ) الأبيات الثلاثة الأولى مهملة ، في رثاء ابن طولون . وأورد ب ( ٣٠٠ ) أبياتاً نونية من قصيدة طويلة ، ذكر أنه قالها في ذلك المقام .

<sup>&</sup>lt;del>٦ کذا في ر ، ن . وفي ص : بين .</del>

٧ الرقتان : الرقة والرافقة ، على ضفة الفرات بينهما مقدار ثلاث مئة ذراع .

٨ النجيع : الدم الماثل إلى السواد . وتخلق : تطيب بالحلوق ، وهو لون من الطيب ، كني بذلك عن تلطخها بالدماء .

#### وقال قَعَدان بن عمرو أيضاً :

وبلغ أبا أحمد ما فعله أحمد بن طولون ، فكتب إلى أعماله يأمرهم بلعنه على المنابر . فلُعين عليها ، وكان مما يكُعن به : اللهم العنه لعناً يتفَلُل حده ، ويتُعيس ُ جَدَّه ، واجعله مثلاً للغابرين ؛ إنك لا تُصلح عمل المفسدين .

أم مضى أحد بن طولون إلى طرسوس من دمشق . فلمنا صار بالمصبيصة ، بعث بوجوه من معه إلى يازمان الخادم يدعوه إلى طاعته والدعاء له ، ويعطيه أماناً على ما أسلفه . فلم يجبه يازمان إلى شيء ممنا سأل . فزحف أحمد بن طولون إلى أذنة ، ثم إلى طرسوس . فوجد يازمان قد تحصن بها ، ونصب المجانيق على سورها . فنزل أحمد بن طولون بجبوشه عليها في شدة من البرد ، وكثرة من الأمطار والثلوج . فأرسل يازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من نهر البردان ، فغرق عسكره . ولم يكن لابن طولون مُقام ، فرحل عنها ليلاً . ورجع إلى أذنة ، فأقام بها . وقال محمد بن داود لأحمد :

# بَغَى عَلَى الشَّغْرِ وَأَزْرَى بِــه بَغْيَ أَبِيَّ القَّصْدِ نَفْسَاجٍ ۗ

١ المتهم : النازل الأرض المنخفضة أو تهامة . والمنجد : النازل الأرض المرتفعة أو نجداً .

۲ هضتم : کسرتم .

۳ کذا فی ر .

٤ حزنان : حزين ، وفي ر : حزان . والمستضام : المظلوم المضطهد ، ويريد الخليفة .

ه كذا ني ر . وني ص : فقام .

٣ القصد : العدل . ونفاج : متكبر مفتخر بما ليس عنده .

وَسَارَ كَيْ يَجْتَتْ آثَارَهُمْ مِنْ سِفَلِ النَّاسِ بِأَفْوَاجِرٍ ا وَاسْنَنْصَرَ القَوْمُ عَلَى بَغْيِيهِ بِكُلِّ صَافِي القَلْبِ ضَجَّــاجِ وَكُلِّ ماضِي الحَلَدَّ ذِي رَوْنَقَ وَمُنْحَنَّكَمِ التَّمْثَقِيفِ بَعَاجِرٍ فَاسْتَعَمْمَلَ المَلْعُونُ أَدْرَاجَهُ مُنْهَـزِماً أَخْبِبَتْ أَدْراجِ ۗ فَكَيَّنْ قَاتَكُتَ أُسُودَ الشَّرَى أُولِي الزِّمَاجِيرِ بِإِنْهَاجٍ أَ تَلَقْتَى بَنِي الحَرْبِ لُيُوثَ الوَغَى وَكُلَّ دَخْسَال وَخَسَرًاجِ قَوْمٌ إذا اسْتَصْرَحَهُمْ صَارِخٌ لَبَدُوا بِالْجَامِ وَإِسْرَاجِ تَكَفَّنَاهُمُ للخَبرِ جَهَلْ الْجَبِمِ بكُلْ طَبِسَالٍ وَصَنْسَاجٍ وَصَنْسَاجٍ وَصَنْسَاجٍ وَصَنْسَاجٍ وَقَدَ أَتَى إِسْحَنَاقُ مِن هَنَاكَ ابنُ أَبِي السَّاجِ فَشَمَ تَعَدُّو القَهَ مُشَرَى نَاكِصاً وَتَسَمَّحَتَيُ اللَّيْلَ بإدْلاج

مُنْهُ لَـُزِماً أَخْبِتُ أَدْراجِ "

## وقال الوليد بن عبيد البحتريُّ :

وَعَنْدَ أَبِي العَبَاسِ لَوْ كَانَ دانياً يُرَجّى الفناءُ السّهلُ وَالكنفُ الرّحبُ

سُيُوفٌ لِمَا فِي كُلِّ دارِ عِدًى رَدًى وَخَيَلٌ لِمَا فِي كُلِّ دارِ عِدًى نَهِبُ ۗ عَلَمَتُ فُوْقَ بَنَغْرَاسِ فَضَاقَتْ بِمَا جَنتْ صَدُورُ رِجَالَ حَينَ ضَاقَ بِهَا الدَّرْبُ ٧

- ١ سفل الناس : جمع سفلة ، وهم أراذل الناس وغوغاو هم .
- ٢ ماضي الحد : سيف قاطع . ومحكم التثقيف : رمح مقوم أحسن التقويم . وبعاج : سريع النفوذ .
  - ٣ الأدراج : جمع درج ، وهو الطريق ، يريد أنه تقهقر تقهقراً خبيثاً ، فرجع أدراجه .
- ٤ الشرى : طريق كثيرة الأسود . والزماجير : جمع زمجرة . أنهج الدابة : سار عليها حتى قطع أنفاسها ، يريد أنه حاربهم بالفرار حتى أهلك خيله .
  - ه الديوان ۲ : ۷۷ ( طبع الجوائب ۱۳۰۰ ) . وروى ياقوت بيتين منها « بغراس <u>» .</u>
  - ۲ روایة الدیوان : سیوف لها في عمر کل عدی ردی وخیل لها في دار کل عدی نهب
- ٧ بغراس : مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ ، على يمين القاصد من حلب إلى أنطاكية ، في البلاد المطلة على نواحي طرسوس .

وَلَوْ حَضَرَتُهُ أَنْشَيَاهُ اسْتَقَلَتَنَا إِلَى كُلْسِتَيْهِ حِينَ أَزْعَجَهُ الرَّعْبُ وَمَا شَكَ قَوْمٌ أَوْقَدُوا نَارَ فِينْنَةِ وَسَاءَتْ إِلَيْهِمْ أَنْ نَارَهُمُ تَخَبُو كَأَنْ لَمْ يَرَوْا سِيما الطّويل وَجَمَعَهُ وَمَا فَعَلَتْ فيهِ وَفِي جَمْعِهِ الحرْبُ وَلَوْ لَتَمْ لَكُانَ لَصَدْرِ الرّمَحِ فِي لُولُو تَقَبُ

وارتحل أحمد بن طولون من أذ نَدة إلى المصيّصة ، فأقام بها أيّاماً . وعرضت له عليه التي كان منها حتفه ، فأغذ السير إلى مصر والعلة تزيد عليه حتى بلغ الفرما . فركب في الليل إلى الفسطاط ، فدخلها يوم الحميس لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبعين ومئتين . فأمر أحمد بن طولون بكشف بكار بن قتيبة ، ووَقَيْفه للناس ، وأمر بسجنه في جمادى الآخرة سنة سبعين . وسجن كاتبه قيس بن حفص وأصحابه ، وأمرهم برفع حساب ما جرى على أيديهم . ثم أطلق بكاراً في شعبان سنة سبعين . وجعل النظر في الأحباس إلى سري بن سهل صاحب الشرط .

وتزايدت علّة أحمد بن طولون ، فأمر الناس بالدعاء له . فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد محمود بسفح المقطم ، يوم الاثنين لستّ خلون من شوال سنة سبعين . وحضر معهم القُصّاص . فدعوا له ، ثمّ عدوا أيضاً بالدعاء له . وحضرت اليهود والنصارى معتزلين عن المسلمين . وحضروا أيضاً اليوم الثالث مع النساء والصبيان . وأقاموا على ذلك أيّاماً . ثمّ توفي أحمد بن طولون ليلة الأحد لعشر خلون من ذي القعدة اسنة سبعين ومئتين . فبلغت وفاته المعتمد فاشتَدَ " وَجَدْه عليه وجزعه . وقال المعتمد يرثيه أ :

١ خ ( ١ : ٣٢١ ) : فركب النيل .

٢ ن (٣ : ١٨ ) : ومات بمصر في يوم الاثنين لثماني عشرة خلت من ذي القعدة سنة سبعين ومثنين . وكانت ولايته على مصر سبع عشرة سنة .

٣ ر : واشتد .

<sup>﴾</sup> الأبيات في خ ( ١ : ٣٢١ ) ، ب ( ٣٥٨ ) .

إلى الله أشكو أمنى عراني كوقع الأسل العلى والله والمسل المرافع المرافع

# وقال أيضاً ابن داود :

يا رَاكِباً تَخُدي يه حرّة تَبَجُوبُ عَنَهُا النَّجُبُ الجُونَا عَرَجْ عَلَى قَبَرِ ابنِ طُولُونَا وَقُلْ لَهُ يا شَرّ مُسْتَوْدَعَ أَخْفَى لدَمْعِ القَلْبِ مَلْعُونَا وَقُلْ لَهُ يا شَرّ مُسْتَوْدَعَ أَخْفَى لدَمْعِ القَلْبِ مَلْعُونَا يا حُفْرَةَ النّارِ التي أُضْرِمَتُ وَظَلَ فِيها الرّجْسُ مَدْفُونَا لا تَجْعَلَى لِبسَةَ جُشْمَانِهِ إلاّ الأَفَاعِي وَالتَّعَابِينَا فَعَزَ إِبْلِيسَ بِها أُولاً وَعَزَ مِنْ بَعَدُ الشّياطِينَا وَقُلُ هُمُ : قد كان يَكفيكُم ويَهَ تَكُ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلُ هُمُ : قد كان يَكفيكُم ويَهَ تَكُ المَعْرُوفَ وَالدّينَا عُمْرَهُ فِينَا وَقُلْ هُمُ : قد كان يَكفيكُم ويَهَ تَكُ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلْ هُمُ : قد كان يَكفيكُم ويَهَ تَكُ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلْ هُمُ : قد كان يَكفيكُم ويَهَ تَكُ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلْ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلْ المَعْرُوفَ وَالدّينَا وَقُلْ أَيْمَا عَمْرَهُ فِينَا

مَضَى غَيْرَ مَفْقُودٍ وَمَا كَانَ عَمْرَهُ لَسُوَى نَقَمْمَةً لِلْخَلَقِ شَنَعَاءً صَيلمٍ ۗ

١ الأسل : الرماح .

٢ الأروع: الشهم الذكي الشجاع يعجبك. وكذا البيت في ب. وفي خ: يرى منه فضل الوجل.
 وفي ر: يرى فيه فضل الوجل. وفي ص: فضل الردل.

تخدي: تسرع. ناقة حرة: كريمة بيضاء. تجوب عنها: تسبقها وتبرز منها. والحون: السود.
 والبيت محرف في ر، ولعل الصواب ما أثبته.

غ كذا في ر . وفي ص : المحتوم .

ه الصيلم : الداهية .

لتَقد زِيدَ فِي اليَحمُومِ بِالرَّجسِ لِعنةً وَلَمْ يُسْقَ بِالمَرْجوسِ تُرْبُ المُقطَّمِ وَلَمْ تَبَكِيهِ الْأَرْضُونَ لَكِينْ تَبَسَمَتْ سُرُوراً وَلَوْلا مَوْتُنهُ لَمْ تَبَسّمِ يُسَشِّرُهُ أَبِلْيِسُ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ بِأَحْمَى بُقْعَة في جَهَنَّمْ لَ لَقَدُ وَمِهِ الْمُورَّمِ لَقَدُ وَمِنْ وَجَهْهِ ذَاكَ الْكَثَرِيهِ الْمُورَّمِ لَلْقَدُ طَهَرُتَ الْأَرْضُ مَن سوءِ فعله وَمِنْ وَجَهْهِ ذَاكَ الْكَثَرِيهِ الْمُورَّمِ فَكُلُّ سُنُقِيبَتْ أَجِنْدَاتُهُ صَوْبَ مُزْنَيَّةً وَأَنِّي وَفَيهِكَ شَرُّ أَوْلاد آدَمَ

#### ۱۰۹ ـ خمارويه بن احمد.

ثمّ وليها أبو الجيش خمارويه بن أحمد ، على صلاتها وخراجها ؛ بايعه الجند يوم الأحد لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعين . فأقرّ السريّ بن سهل على الشرط' . وأحضر أخاه العبّاس لمبايعته فامتنع ، فأدخل منزلاً من الميدان ، وكان آخر العهد به .

وعقد خمارويه لأبي عبد الله أحمد بن محمد الواسطيّ على جيش إلى الشام . فخرج من الفسطاط يوم الحميس لستّ خلون من ذي الحجّة سنة سبعين . ثمّّ عقد لسعد الأيسر ٢ على جيش آخر في سلخ ذي الحجّة . وبعث بمراكب كثيرة في البحر ، فكانت مقيمة بسواحل الشام . ونزل أحمد بن محمد الواسطيّ فلسطين ، وهو خائف جزع من خمارويه وأن يوقع به ، لأنّه كان أشار عليه بقتل العبّاس . فكتب الواسطيّ إلى أبي العبّاس أحمد المعتضد بن أبي أحمد الموفّق ، بكتاب "

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢١ ، والنجوم ٣ : ٤٩ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

١ كذا في ر . وفي ص : الصلاة والخراج ، بدل : الشرط . وهو سهو من الناسخ .

٧ وكذا في ن ( ٣ : ٥٠ )، د ( ٧٤ ) . وفي خ ( ١ : ٣٢١ ) ، ط ( ٣ : ١١٠٧ ) : الأعسر .

٣ في ن ، خ أنه كتب إلى أبي أحمد الموفق نفسه لا ابنه .

يصغر فيه أمر خمارويه ، ويحضّه على المسير إليه ، وضمَّنه أبياتاً من الشعر :ـ

عَيْنَ الصَّوَّابِ فَهَا أَخَطْنَا وَمَا كُنَّدَبِّنَا بَعَنْدَ الهُندُوُّ وَعَادَ الحَبَلُ مُضْطَرِبَا

يا أيتها الملك المرهوب جانبه شمر ذيول السرّي فالأمر قد قربا كَمَ ذَا القَعُودُ وَلَمْ يَقَعُدُ عَدُو كُم عَنَ القَتَالَ ، لَقَدَ أَصْبَحَتُم عَجَبَا ليس المُريدُ لما أصبتحت تطلبُهُ إلا المُستمرِّ عن ساق وإن لعبا [إني أرَاكَ ] عمَلَى التّفشريط مُعنتكيفاً وَاجنَّه دِهْ [فقد] قال قوْمٌ إنَّه ذهبَهَا ا فَأَنتَ ذُو غَفُلْمَةً ، يَقَظَانُ ذُو سِنهَ وَطَالِبُ الوِتْرِ ذُو جِيدٌ إِذَا غَضِبًا \* أُجِلَدٌ مَرَوان مُ في بيت أصاب بيه إذْ قالَ لمّـا رَأَى الدُّنيا تَـميد ُ بهـِمْ [ إني ] أَرَى فِيتَناً تَعَنَّلِي مَرَّاجِلُهُمَّا وَالْمُلْكُ بُعَدَ أَبِي لَيْلِي لِمِنَ عَلَبْنَا

وأقبل أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الموفق من بغداد . وانضمّ إليه إسحاق ابن كنداج ومحمد بن ديوداد أبي الساج ، حتى أتوا الرقة. فسلم أهل قينسشرين والعواصم ، ودعوا له . وسار إلى شَيَّـزَر ْ ، فلقيه بها أصحاب دَادَوَيه ، فقاتلوه قتالاً شديداً . فهزمهم أبو العبّاس . ثمّ أتَّى حتى دخل دمشق ، فأقام بها أيَّاماً . وبلغ الحبر خمارويه ، فخرج إلى الشام في جيش عظيم ؛ كان خروجه يوم الخميس لعشر خلون من صفر سنة إحدى وسبعين ومنتين . فالتقيا هو وأبو العبَّاس بن أبي أحمد الموفق بنهر أبي فُطْرُس من أرض فلسطين ، [ و ] يقال له اليوم الطُّوَاحين ، فاقتتلوا ، فانهزم أصحاب خمارويه ، وكان ۗ في سبعين

١ ر : على . . . التفريط معتكفاً .

<sup>&</sup>lt;u> ٢ الوتر : الثأر .</u>

٣ يريد مروان بن محمد الجعدي ، آخر خلفاء بني أمية .

ه شيزر : مدينة قرب المعرة بينها وبين حماة يوم .

٦ كذا في ر ، خ . و في ص : فكانوا .

أَلْفاً ، وكان أبو العبّاس في نحو من أربعة آلاف ، واحتوى أبو العبّاس على عسكر خمارويه بما فيه . ومضى خمارويه على وجهه إلى الفسطاط لا يلوي على شيء . وأقبل كمين خمارويه عليهم سعد الأيسر ، وفيهم أحمد بن إسماعيل العجميّ ، وتشركين ، وحوطامش ، ولم يعلموا بهزيمة خمارويه ، حتى أشرفوا على العسكر . فأقبلوا إلى أبي العبّاس فحاربوه حتى أزالوه عن العسكر ، وهزموه اثني عشر ميلاً ، وذلك في صفر سنة إحدى وسبعين ومئتين .

ورجع أبو العبّاس إلى دمشق فلم تُنفتَكَ له . وقدم خمارويه إلى الفسطاط يوم الجمعة لثلاث خلون من ربيع الأوّل سنة إحدى وسبعين .

ومضى سعد الأيسر مع الواسطيّ فدخلا دمشق [ و ] ملكاها ، ودعواً فيها لحمارويه . ثم ّ خرج خمارويه من الفسطاط لسبع بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وسبعين ، حتى أتّى فلسطين . ثم ّ عاد إلى الفسطاط ، فدخلها لاثنتي عشرة بقين من شوال سنة إحدى وسبعين . فصرف السريّ بن سهل عن الشرّط ، يوم الاثنين لخمس خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ، وجعل مكانه موسى بن طونيق . وخرج خمارويه إلى الشام في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين ومئتين . فقتل سعداً الأيسر في شيء ظهر منه من خلاف . ومضى من خمارويه فدخل دمشق يوم الثلاثاء سابع المحرم سنة ثلاث وسبعين . ومضى من دمشق المتي إسحاق بن كنداج بموضع يقال له باجرّوان ودائمان من أرض من حُماته ، فهزموا إسحاق بن كنداج . فمضى إسحاق منهزماً ، واتبعه من حماته ، فهزموا إسحاق بن كنداج . فمضى إسحاق منهزماً ، واتبعه خمارويه حتى بلغ أوائل أصحابه إلى سُر من رأى . قال القاسم بن يحيتى المرّيمين . خمارويه وخمير العُسْسُ في شَمَرة عَمَا الحَوْر وَافتَقَرَ العُسْسُ

العله خطار مش الذي سبق ذكره .

<sup>&</sup>lt;del>۲ زیادة عن ر .</del>

۳ کذا في ر .

فإنْ تَلَكُ أَرْضُ الرَّقَّتَين به اكتَسَتَ ۚ ضِياءً وَإِشْرَاقًا لَقَد أَظَلَمَتُ مُصرُ فَسَائِلْ بِه إِسْحَاقَ إِذْ سَارَ نَحُوَهُ لِجَيْشَ كَعَرَّضَ النَّيلِ يَقَدَمُهُ النَصرُ تَبَاعَدَت الْأَقْطَارُ مِنْهُ كَشَافَةً فَهِي مَشْرِقٍ قُطُرٌ وَفِي مَشْرِقٍ قَطْرُ ا فأبْلُسَ إذْ قِيلَ الأميرُ بِبَالِسِ ٢ وَأَصْحَى ضَعَيفَ العَقَد إذْ عُقَد الْجَسَرُ وَلَمَّا رَأَى الْجَيَشَ ابنُ كنداجَ مُقبلاً ﴿ أَرَنَّهُ ۖ الْمَنَايِنَا الْحُمُرَ أَعْلامُهُ الْحُمُرُ فَوَلَى شَرِيداً ۚ ذَا ارْتِياعِ كَأَنَّهُ بِكُلِّ بِلادِ طَاثِرٌ مِنَا لَهُ وَكُرُ لَتُين ْ سَرّ إسْحَاقَ النّجَاةُ بِنَفْسِهِ لَقَدَ سَاءَهُ في جَمْعِهِ القَتَلُ وَالأسرُ فَكَلايُغُبْبَطَنَ ْ بِالْعَيْشِ مِن بَعْدِ هَذَه

فقد كسرته كسرة ما لها جبر

ثُمُّ سَفَرَ قوم من وجوه الجند بين إسحاق وبين خمارويه ، فاصطلحا وتصاهراً . وأتنَى إسحاق إلى خمارويه ، فأقام في عسكره ، ودعا له في أعماله <del>الى بيده .</del>

وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفق ، فسأله الصّلح على مال يبذله عـّمـًّا في يده . فأجابه أبو أحمد إلى ذلك ، وكتب له بذلك كتاباً ، فقدم به فائق ُ الحادم إلى الفسطاط في رجب سنة ثلاث وسبعين ؛ يذكر فيه أن المعتمد وأبا أحمد وأبا العبَّاس كتبوه بأيديهم ، بولاية خمارويه وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات . ثمُّ قدم خمارويه إلى الفسطاط ، سلخ رجب سنة ثلاث وسبعين ومثتين . فأمر بالدعاء لأبي أحمد الموفق ، وترك الدعاء عليه .

وجعل خمارويه على المظالم بمصر محمد بن عبدة بن حرب في شعبان سنة أربع وسبعين ، ثمّ صرف موسى بن طونيق عن الشرط ، لمستهلِّ

١ كذا في ر ، و لعل الصواب : و في مغرب قطر .\_\_

٢ أبلس : دهش وتحير وانقطع ويئس . بالس : بلدة بين حلب والرقة .

۳ ر : شدیداً .

٤ خ ( ١ : ٣٢١ ) : فالق .

المحرم سنة أربع وسبعين ، وجعل مكانه أحمد بن محمد بن الحكم العُنجَيفي . وبلغ حمارويه مسير محمد بن دينُوداد' المعروف بابن أبي الستاج [ إلى أعماله ]ً . فخرج إليه خمارويه من مصر في ذي القعدة سنة أربع وسبعين . فلقيه بثنية العُنقاب من أرض دمشق . فانهزم أصحاب خمارويه ، وثبت خمارويه ، فحاربهم فكشفهم ، والهزموا عنه أقبح هزيمة . قال القاسم بن يحينَى المَرْيَميّ :

بِتَحْذيرِهِ لَوْ أَطْبِعَ النَّصِيحُ 

فُتُنُوحُ الأميرِ نُنجُومُ تَلَوُحُ فَلَيَسْتُ تُقَاسُ إِلَيْهَا فُتُوحُ تَسيِيرُ لهَمَا في جَمَيِعِ البِلادِ رَكَاثِبُ تَغَنْدُو بهَا وَتَرُوحُ إذا حَادَ عَن مُنْهُ مُنْدِهِ حَسَائِد اللَّهِ الْحَدُّفَ مِنْهُ مُتْدِيحُ نَصَحْنَا لِشَرّ بَنّي دُودَدٍ ٥ وَلَمَ ۚ يَكُنُ ِ الغَدُرُ مُسْتَقَبَّحًا ۗ وَفِي الغَدْرِ شَيَسْنَ وَعَارٌ قَبِيحُ تَعَاطَى نِطَاحَ كِبَاشِ الحُرُوبِ فَغُودِرَ وَهُوَ صَرِيعٌ نَطِ لتَدِن ۚ كَانَ وَلَنَّى سَلَيْماً صَحَيْحاً إذا هنُوَ لم يسترحْ من عدوًّ وَإِن هَمَّ بالسيرِ لم يَشْنِهِ سنيحٌ يَعَنُّ له أُو بَريحُ<sup>v</sup>

١ كذا في ر . وفي ص : ديواد .

۲ زیادة عن خ، ن .

٣ ثنية العقاب : ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطوُّها القاصد من دمشق إلى حمص .

<sup>۽</sup> کذا في ر . و في ص : أو تروح .

ه يريد بني أبي الساج . وبهذه الصورة يستقيم الوزن . وفي ر : ديودد . وفي ص : دي يوداد .

٧ السنيح : المبارك . والبريح : المشؤوم .

## وقال الوليد بن عبيد البحتري :

وَقَدَ وَأَيتُ جَيُوشَ النّصرِ مُنْزَلَةً عَلَى جُيُوشِ أَبِي الحَيشِ بن طولوننا يَوْمَ الثَّنبِيَّةِ إِذْ ثُنتَى بِكَسَرَّتِهِ فِي النَّقْعِ خَمْسِينَ ٱلنَّهَ أَوْ يَزيدونَا مُظْفَرُ لَمْ يَزَلُ يَلْقَى بطَلْعَتِهِ كَوَاكِبَ السّعْدِ وَالطّيرَ المَيّامينا

يَمُشْي قَرِيبًا من الأعداء لتَوْ وَقَفَهُوا بالصّين من بُعنْد هنا ما استَبعد الصّينَا

وعاد خمارویه إلى الفسطاط ، فدخلها يوم الحميس لستّ بقين من جمادى الآخرة سنة ستّ وسبعين . ثمّ خرج إلى الإسكندرية يوم الجمعة لأربع خلون من شوال سنة ستّ وسبعين . وأتنَى الحبر إلى الفسطاط بأن يازمان الخادم دعا لحمارويه بطرسوس والثغور ، في جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين .

وخرج خمارويه إلى الشام يوم الثلاثاء لسبع عشرة من ذي القعدة سنة سبع وسبعين . ومات أبو أحمد الموفق سنة ثمان وسبعين ، وعقد العهد لابنه أبي العبَّاس . ثمَّ توفي المعتمد لعشر بقين من رجب سنة تسع وسبعين ، وبويع المعتضد بن أبي أحمد الموفق . فبعث إليه خمارويه بالهدايا ، مع الحسين بن عبد الله ابن منصور الجوهري . وصرف أحمد بن محمد العجيفي عن الشرط ، وجعل مكانه الحسين بن وَصِيف ، يوم الأحد لتسع خلون من شوال سنة سبع وسبعين ا . وقدم خمارويه من الشام ، فدخل الفسطاط يوم السبت لستّ خلون من ربيع الأوّل سنة ثمانين ٢ ومئتين .

وورد كتاب المعتضد على خمارويه لخمس بقين من ربيع الأوَّل سنة ثمانين ومئتين ، بولايته هو وولده ثلاثين سنة من الفرات إلى برقة ، وجعل إليه الصلاة والحراج والقضاء وجميع الأعمال ، على أن يحمل في كلّ عام من المال مئتى

١ كذا في ر . و في ص : ستين ، خطأ .

٢ كذا في خـ ( ١ : ٣٢١ ) . و في ر : ثمان ، خطأ .

ألف دينار عمّا مضى ، وثلاث مئة ألف عن كلّ عام للمستقبل . ثمّ قدم رسول المعتضد في شهر رمضان سنة ثمانين بالحلع ، وهي اثنتا عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح ، مع خادم يدعى سنيف .

وعقد المعتضد على قَـطـُر النّـدى بنت خمارويه سنة إحدى وثمانين .

وفيها خرج خمارويه إلى نزهة بمريوط ' ؛ خرج من الفسطاط لأربع بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين . ثم مضى إلى الصعيد حتى بلغ سيوط . ثم رجع من الشرقية ' إلى الفسطاط مستهل ذي القعدة سنة إحدى وثمانين . وصرف الحسين بن وصيف عن الشرط ، يوم الثلاثاء لست خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين ، ورد موسى بن طونيق مكانه . وخرج خمارويه إلى الشام يوم الحميس لثمان خلون من شعبان سنة اثنتين وثمانين . فأقام بمنية الأصبغ ، ومنية مطر . ثم رحل يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة اثنتين حتى أتتى دمشق . فكان ثم رحل يوم الثلاثاء لعشر بقينا من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ؛ يقال إن خدمه قتلوه ، وهم طاهر ولوئلو وناشي وسابور ومماقط ونظيف . فقتلوا جميعاً ، وحتُميلت على الجسر . وحتُميل خمارويه إلى الفسطاط ، فدُفن بها . فكانت ولايته عليها اثنتي عشرة سنة وثمانية عشر يوماً .

١ خ ( ١ : ٣٢١ ) : نزهته ببربوط .

٢ خـ ( ١ : ٣٢١ ) : من الشرق ، ولعلها أصح .

٣ : ١٤) : « وكان ذبحه في منتصف ذي الحجة ، وقيل : لثلاث خلون منه ، من سنة اثنين
 وثمانين ومثنين » .

ع كذا في ر . و في ص : قتله و هو .

## ١١٠ ـ ابو العساكر جيش بن خمارويه.

ثمّ وليها أبو العساكر جيش بن خمارويه ، بويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذي القعدة اسنة اثنتين وثمانين ومئتين بدمشق ، وإليه صلاتها وخراجها . فسار إلى مصر فدخلها ، وجعل على شرطه موسى بن طونيق .

واشتملت عليه طائفة من الجند، وحملوه على أمور كرهها عُظَمَّ الجند. فتنكروا له، وتنكر لهم. وخافوا على أنفسهم، فدنوا من الفساد عليه . فخرج متنزها إلى منية الأصبغ، فهرب من عسكره محمد بن إسحاق بن كُنداج، وخاقان المُفْلحيي ، ومحمد بن كُمُسُجُور بُنند ُقة ، وبدر بن جُفّ وعمد بن قرَا طُغان في ثلاث مئة رجل من وجوه قوّاده . فلحقوا بالمعتضد وكان أحمد بن طُغان على النغر فخلع جيشاً . وخلعه طُغنج بن جُفّ بدمشق . مُوثب جيش على عمة نصر بن أحمد بن طولون فقتله . فوثب به يَرْمَسُ مُ وصافي وفائق في أكثر الجيش والموالي ، فخلعوه . وبايعوا أخاه هارون بن خمارويه . وجُمَسع له القضاة والفقهاء والقرّاء، فتبرأ إليهم من بيعته ، وحلّاهم خمارويه . وجُمَسع له القضاة والفقهاء والقرّاء ، فتبرأ إليهم من بيعته ، وحلّاهم

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢٣ ، والنجوم ٣ : ٨٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

١ ن ( ٣ : ٨٨ ) : سابع عشر ذي القعدة .

٢ كذا في ر ، وقال : الأرجح أن الصواب : وليها .

۳ ر : عظیم .

٤ خـ ( ١ : ٣٢٢ ) : ودأبوا في الفساد .

ه كذا في ط ( ٣ : ٢١٥١ ) ، ث ( ٧ : ٣٣١ ) ، ن ( ٣ : ٨٩ ) . وفي ر : البلخي ، وقال : « يحتمل أنه قد انتسب إلى مفلح وإلى بلخ معاً » . وأميل إلى أن البلخي محرفة من المفلحي .

٢ كذا في رعن ط (٣ : ٢٠٢٥ ، ٢٠١١ ) . وفي ص : كينجور تيدقة . وجعله ب ( ٩٠:٣)
 شخصين أخوين : وبندقة بن لمجور وأخيه محمد بن لمجور .

٧ كذا في ط (٣ : ٢١٥١ ) ، ث (٣ : ٣٣١ ) . وفي ر : ووىلان . ولعلها محرفة عما أثبته .

٨ ن ( ٣ : ٩١ ) والأعلاق النفيسة لابن رسته ( ٧ : ٢٦٢ ) : برمش .

منها ، وأشهدهم على نفسه بذلك . وكان خلعه يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين . فكانت ولايته ستة أشهر واثني عشر يوماً . ثمّ سُجن فمات بعد أيّام .

#### ۱۱۱ ــ هارون بن خمارویه.

ثم وليها هارون بن خمارويه ، يوم خُلع جيش ، فجعل على شرطه موسى ابن طونيق . وقامت الطائفة من الجند ممن كره ولاية هارون بن خمارويه ، وكاتبوا ربيعة بن أحمد بن طولون ] ، وكان بالإسكندرية ، ودعوه إلى الولاية ، ووعدوه القيام معه . فجمع ربيعة جمعاً كثيراً من أهل البحيرة من البربر وغيرهم ، وأقبل فيهم حتى نزل من بنبوبة من كورة وسيم " . ثم عد كانيل ، فنزل باب المدينة . فخرج إليه نفر من القواد ، فسألوه ما الذي حمله على المسير . فأخبرهم أن ناساً من القواد بايعوه . فناوشوه الحرب ، وقتلت بينهم قتلى . ثم طعن فرس ربيعة فسقط ، فأسروه ؛ أسره شفيع البعاموري أبينهم قتلى . ثم طعن فرس ربيعة فسقط ، فأسروه ؛ أسره شفيع البعاموري أبينهم من شعبان سنة أربع وثمانين إلى دار الإمارة القديمة بالعسكر ، فضرب ألفاً من شعبان سنة أربع وثمانين إلى دار الإمارة القديمة بالعسكر ، فضرب ألفاً ومئتى سوط ، ومات .

١ كذا في خ (١: ٣٢٢)، ن (٣: ٩٤). وفي ر، ث (٣: ٣٣١): تسعة أشهر.
 و هو خطأ، لانه ولي من ذي القعدة إلى جمادى الآخرة .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢٣ ، والنجوم ٣ : ٩٨ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

۲ زيادة ضرورية في ر عن خ ( ۱ : ۳۲۲ ) .

٣ وسيم : على الضفة الغربية من النيل ، على ميل من الفسطاط .

٤ كذا في ر ، وقال : لعل الصواب : اليعموري .

ثُمِّ كانت فتنة ابن قريش ، وذلك أنَّه أنكر أن يكون أحد خيراً من أهل رسول الله صلتي الله عليه وسلتم ، فوثب به الرعية ، فضُرِب بالسياط يوم الجمعة في جمادي الأولى سنة خمس وثمانين . فمات بعد يومين .

وتوني أمير المؤمنين المعتضد في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ، وبويع أبو محمد ابنه ، ولُـقتب المكتفي بالله . وخرج القَـرَّمُـطيَّ بالشام في سنة تسعين ومثتين ، فبعث إليه هارون بالقوَّاد . فحاربوه فهزمهم ، وبلغ كلُّ مبلغ . فبُعث إليه الحيوش من العراق فحاربوه .

وقُتُمَل أَبُو عُمُلاثة محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طَيَسْبة الجنمي ، وكان رجلاً ذا لسان وعارضة ، فكان ممقوتاً عند كثير من الناس . فزلَّت به القدم ، فتشاهد عليه أقوام من سيفكل الناس وأوضاعهم . و [ بلغ ]' السلطان ذلك منهم ، فقبل شهاداتهم فضُرب مراراً . وأرادوا بذلك أن يُذلِّلُوه من ضربهم إيّاه . و انكشف للناس ظلمهم له وما قُنْصِدَ به فيه ، وكان أَشَدُّ الناس عليه عامة أهل المسجد . كان قتله لستّ بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومئتين .

سمعتُ ابن قُدُ يَد يقول : أقبح ما أتَّى أهل هذا المسجد شهادتهم على [ ابن ] الفطَّاس حتى باعوه ، وعلى أبي عُلاثة حتى قتلوه . وقال إسماعيل <del>ابن [ أبي ]\ هاشم :</del>

فَسَيَا بِنَا عُلاثَةَ ۖ لَهُفْسِي عَلَيْهُ لَكَ لَلَهُ فُ صَبِّ كَنَيبٍ وَجِلْ وَحَاشَى لظُلْمكَ أَنْ يَضْمَحِلُ

فكلا نام ظلمك بل لا هذا وَيَمَا أَهْلَ مَسْجِدِ نَا مَا لَـكُمُ ٢ تَوَانَيْتُمُ عَنْهُ حَتْنَى قُنُـلُ هَوَى بِابنِ حَرْمُلَةِ مَا هُوَى وَحَسَبُ ابنِ حَرْمُلَةٍ مَا عَملُ

۱ زیادة عن ر .

٢ كذا في ر . وفي ص : ما لهم .

وَوَيَدُلٌ لِبِعَرُوطَ وَيَثُلٌ لَهُ فَسَمَا زَالَ بِعَثْرُوطُ حَنَى وَحِلُ فَلا وَاخْتَذَ اللهُ سُلُطَانَنَسَا وَإِنْ كَانَ سُلُطَانُنَا قَدْ عَجَلْ

وبعث المكتفي بالله محمد بن سليمان الكاتب . فوردت أخباره إلى مصر بنزوله حمص ، وكان بلر الحمامي والياً على الشام من قبل هارون . فكتب بدر إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة ، ثم تلقاه هو والحسين بن أحمد المافرائي ، فكانا معه في عسكره . وكتب محمد بن سليمان إلى د ميانة ، وهو بالمغر ، يأمره بالمسير في مراكبه إلى سواحل مصر وفلسطين . وضم إليه رشيق الوردامي المعروف بغلام زرافة ، فسار مع دميانة . وأقبل محمد بن سليمان إلى فلسطين ، وعليها وصيف بن صوارتكين عاملا للرون . فكتب وصيف إلى محمد بن سليمان بالسمع والطاعة . ولحق صافي مولى خمارويه محمد بن سليمان . وأخرج وأتب الاخبار إلى مصر يتبع بعضها بعضاً بمسير محمد بن سليمان . فأخرج وأبيها هارون ، فنزلها يوم التروية ؟ . وبعث هارون بوصيف القبطر ميز ومئتين . وخرج إليها هارون ، فنزلها يوم التروية ؟ . وبعث هارون بوصيف القبطر ميز " فساروا في المراكب الحربية ومعه خصيب البربري وحماد بن ما يخشي " . فساروا في المراكب الحربية ومعه خصيب البربري وحماد بن ما يخشي " . فساروا في النيل حتى أتوا تنيس ، ليمنعوا د ميانة . فلقيهم دميانة ليلة النحر فحاربهم . فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، وهرب وصيف القطرميز . ودخل فانكشفوا عنه ، واستأمن إليه كثير منهم ، ومضى حماد بن ما يخشى إلى قرى أسفل

۱ ن ( ۳ : ۹۰ ) : وصیف بن سوارتکین .

٢ يوم التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة ، سعي بذلك أنتهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أن من الا ماء بها ، فكانوا يحملون الماء معهم ويتوجهون به إليها ؛ أو سمي بذلك أن ابراهيم عليه السلام كان يتروى ويتفكر في روياه فيه .

٣ ن ( ٣ : ١٤٦ ) : وصيف القاطرميز . ط ( ٣ : ٢١٨٥ ) : وصيف قاطرميز .

٤ ن ( ٣ : ١٤٦ ) : خصيف .

ه ن ( ٣ : ١٤٦ ) : ابن با يخشى الفرغاني . وني ر هنا : حمار ، وسيأتي : حماد .

الأرض ، ففرض فروضاً ، وأقبل بهم . ومضى دميانة إلى دمياط ، فكتب إلى أصحاب هارون كتاباً ، يدعوهم إلى طاعة المكتفي . فأبوها ، فسار إليهم في خليج دمياط . فالتقوا غداة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين . فقتُتل كثير من أصحاب القطرميز ، وانهزم الباقون ، وأسر خصيب البربريّ ووصيف القطرميز وحماد بن ما يخشى. واحتوى دميانة على مراكبهم مما فيها .

وسار هارون بن خمارويه ، فنزل العَبّاسة ، واستخلف على الفسطاط حسن بن السّيْر . وخرج الهارون معه بجميع أهله وأعمامه ، خوفاً من قيامهم بعده بالفسطاط ، فكانوا معه في ضرّ وجهد . ثمّ نزل دميانة دَميرة ، فلقيه بها محمد بن أبّى وننجيع . فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فظفر بهم دميانة . وبعث علي ابن فُلفُلُ في عدّة مراكب ، فكانوا في النيل بإزاء دميانة ليمنعوه من المسير . وتفرق كثير من أصحاب هارون عنه في البر والبحر ، وبقي في نفر يسير . وتشاغل باللهو والطرب ، فأجمع عمّاه شيبان وعدي ابنا أحمد بن طولون على قتله . فدخلا عليه ، وهو ثمّل في شرابه ، فقتلاه ليلة الأحد لإحدي عشرة ليلة بقيت من صفر سنة اثنتين وتسعين ومئتين ، وسنة يومئذ ثمان وعشرون أسنة . كانت ولايته عليها ثماني سنين وثمانية أشهر [ وأيّاماً ] .

١ العباسة : قرية أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية .

۲ ر : وأخرج .

كذا في ر ، وقال : في الأصل : بحح . والأقرب أنه نجيح الرومي القائد الذي ذكر في النجوم
 ( ٣ : ٣٠٥ ) .

٤ خ (١: ٣٢٢) ، ن (٣: ١١٠) : اثنتان وعشرون .

ه زيادة عن خ، ن.

#### ١١٢ ـ شيبان بن أحمد،

ثمّ وليها شيبان بن أحمد بن طولون أبو المَقَانب ، بويع لعشر بقين ٢ من صفر سنة اثننين وتسعين . فأقرّ موسى بن طنُّونيق على الشَّرط . وقدم شيبان الفُسطاط يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر ، فسُلَّم إليه أمرها كلَّه . وبلغ طُغج ابن جُمُفٌّ وفائقاً مولى خمارويه وغيرهما من وجوه الجند والقوَّاد قتلُ هارون ، فأنكروه وخالفوا شيبان . فكاتبوا الحسين بن حمدان بن حمدون ، وهو إذ ذاك من وجوه أصحاب محمد بن سليمان ، فأخبروه بمقتل هارون ، وسألوه أخذ الأمان لهم ، وحرَّكوه على المسير إلى الفسطاط . وأقبل محمد بن سليمان حتى نزل جَرَّجير " ، فوافاه بها كتاب طغج بن جفّ بالسمع وانطاعة . ونزل محمد ابن سليمان العبَّاسة ، فلقيه بها طغج في ناس من القوَّاد كثير ، فساروا لسيره إلى الفسطاط . وأقبل دميانة بمراكبه إلى ساحل الفسطاط ، فنزل به سلخ صفر سنة النتين وتسعين . وعسكر شيبان يوم الاربعاء مستهلّ ربيع الأوّل بعين شمس . فأتاهم محمد بن سليمان ، فمضى إليه عامة أصحاب شيبان يسألونه أمانهم . فلما رأى شيبان ذلك ، أرسل إلى محمد بن سليمان في أمانه وأمان إخوته وأهله ، فآمنهم . وخرج شيبان ليلة الحميس لليلة خلت من ربيع الأوّل سنة اثنتين إلى محمد بن سليمان ، وانصرف عسكره كله . ثمّ دخل محمد بن سليمان الفسطاط . وكانت ولايته عليها اثني عشر يوماً ، .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢٣ ، والنجوم ٣ : ١٣٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

١ وكذا أيضاً في ن ( ٣ : ١٣٤ ) . وفي خ ( ١ : ٣٢٣ ) : أبو المواقيت .

۲ وكذا في خـ . و في ن : لإحدى عشر ة .

٣ جرجير : موضع بين مصر والفرما .

<sup>؛</sup> ن ( ٣ : ١٣٨ ) : وكانت مدة تغلب شيبان هذا على مصر تسعة أيام .

ثمّ دخل محمد بن سليمان الكاتب يوم الخسيس لمستهلّ ربيع الأوّل سنة اثنتين وتسعين ومئتين . فأمر بإحراق القطائع فأحرقت . ومهب أصحابه الفسطاط يومثذ . فركب محمد بن سليمان ، فطافها وأطلق من في السجون ، وسكَّن الناس . ودعا من الغد على المنبر لأمير المؤمنين المكتفي بالله . وصرف موسى ابن طونيق عن الفسطاط يوم الجمعة لليلتين خلتا من ربيع الأوّل . وجعل محمد ابن سليمان مكانه رجلاً من أصحابه يقال له البُـكُـْتُمُـرِي ١ . وصرف أبا زُرعة محمد بن عثمان القاضي عن قضائه ، وردّ محمد بن عبدة بن حرب على القضاء . وبعث محمد بن سليمان بطغج بن جفّ واليّاً إلى قنسرين ، وضمّ إليه جمعاً من جند بني طولون . ثمَّ أمر بإخراج الأعراب الذين قدِّموا معه . ثمَّ أخرج ولد أحمد بن طولون ، وهم عشرون إنساناً، وأخرج بدراً الحمَّاميّ والياً على دمشق. وأخرج منها قوَّاد بني طولون ومواليهم ، وقتاً بعد وقت ، فلم يبقَ بمصر منهم أحد يُذكر . فخلت منهم الديار ، وعفت منهم الآثار ، وتعطّلت منهم المنازل ، وحلّ بهم الذلّ بعد العزّ ، والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل ونضرة الملك ومساعدة الأيّام . قال أحمد بن محمد الحُسِيّشي :

الحَمَمُدُ لله إِقْرَاراً بما وَهَبَكَ قَدَلَمٌ بِالْأَمْنِ شَعَبَ الْحَتَى فانشَعبَا " أللهُ أصْدَقَ هَذَا الفَتَنْحَ لا كَذَبُّ فَسُوءُ عاقبة المَشْوَى لمن كَذَبَا فَتَنْحُ بِهِ فَتَتَحَ اللَّانْيَا مُحَمَّدُهُمَا لا رَيْبَ رُبّ هِيِعَاجٍ يِنَفْتَضِي دَعَةً ً رمنى الإمام به علاراء غادرة

وَفَرَّجَ ۚ الظَّلْمَ وَالإِظْالامَ وَالكُنْرَبَيَا وَ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ تُلَدُهِبُ الرَّيْسَا فافتَضَ عُدُرْتَهَمَا بالسّيفِ وَاقتَضَبَا

١ ن : وصيف البكتمري .

٢ الأبيات في خـ (١: ٣٢٢).

۳ الشعب : الصدع . انشعب : انصلح .

<sup>۽</sup> کذا في خ . وفي ر : وفتح .

مُحَمَّدُ بنُ سُلَيَهُمَان أَعَزُّهُمُ نَفَسًا وَأَكْرَمُهُمْ فِي الذَّاهِبِينَ أَبِياً سرَى بأُسنْد الشَّرَى لوْ لم يُرُووْ بتَشَراً إيهاً عَامَوْتَ عَلَى الأَيَّامِ مَرْتَبَسَةً هارَتْ بهارُونَ من ذكْرَاكَ بِـُقَـْعَـتُـهُ ۗ فَأَصْبَحُوا لا تُرزَى إلا مسَاكِنهُم

أضْحى عَرِينُهم [الحَطّيّ] الالقُضُبا حُمَّ القضَاءُ على اليَحموم حينَ أتوا ميثلَ الدَّبَي يَمتَحونَ الدبةَ الدَّأْبَا أَبِمَا عَلَي ۗ تَرَى مِن دُونِها الرُّتَسِا وَشَيَّبَ الرَّعْبُ شيباناً وَقَلَد رَغْبَا٣ كَأَنَّهَا مِن وَمَانٍ غَابِرٍ ذَهَبَا وَكُمَ تُرَى تَرَكُوا مِنْ جَنَةٍ أَنْتُفِ وَمَن نَعِيمٍ جَنَى مَن غَلَرِهِمْ غَضَبَا ا

وقال أحمد بن أبي يعقوب° :

إنْ كُنْنْتَ تَسَالُ عَنَ جَلَالَةً مِلْكُهُم وَانْظُرْ إِلَى تِلْنُكَ القَنْصُورِ وَمَا حَوَتْ وَإِن اعْشَبَرَنْتَ فَفَيِهِ أَيْضاً عِبْرَةٌ ۖ تُنْسِيكَ كَيَنْفَ تَصَرّف العَصْرَانِ يـَا قَـتَــُل َهـَارُونَ اجـُتَــَثَـنَـٰتُ أُصُولِـَهـُم لَمْ يُغن عَنهُمْ بأسُ قَيسٍ إذْ غدا في جَحْفُلَ لَنجِبٍ وَلا غَسَّانَ وَعُدُيَّةُ البَطَلُ الكَمْسِيِّ وَخَزْرَجُ

فَارْتُعُ وَعُبُحُ بِمَرَاتِعِ المَيْدانِ ٢ وَاسْرَحْ بِزَهْرَة ذَلِكَ البِّسْتَان وَأَشْبَتُ رَأْسَ أَمِيرِهِم شَيْبَان لم يَنْصُرا بأخيهما عددنان

١ الشرى : طريق تكثر به الأسود . والحطي : الرماح الجيدة المنسوبة إلى الحط ، وهي زيادة في ر

٢ يمتحون : يستقون . والدبى : الجراد الصغير ، والنمل . والدبة : إناء الزيت وغيره .

٣ هارت : انهدمت . ورغبا : يريد رغب في الإمارة . وفي خ : رعبا . وهي رواية جيدة أيضاً .

<sup>﴾</sup> الحنة الأنف : التي لم ير غيرهم مثلها . وني خ : عطبا ، في موضع : غضبا ، وهي رواية جيدة

ه خ ( ۱ : ۳۲۳ ) : أحمد بن يعقوب .

٦ رتع في المكان : أقام وأكل فيه وشرب ما شاء في خصب وسعة ورغد . وعاج به : أقام فيه . وني خ: بمرابع.

زُفّت الله آل النُّبُوّة وَالهُمدَى وَتَمَزّقت عَن شيعة الشّيطان وقال أيضاً :

نَقُمْةَ ۚ أَرْسُلَتُ مِن الشِّرْقِ تَهُوِي فَأَنَاحَتْ عَلَى بَنِي طُولُونَا كَيَسْفَ يُرْجَى صَلاحُ هَـذِي البَرَايِنَا وَابنُ أَبَّى يَسُوسُ دُنْسِيَا وَديِنَا بِأْبِي خَبِّــةٍ ۗ وَرَأْيٍ غَــَرِيبٍ كان يُمضي شَرَائه عَ الحُهُكم فيناً مَا رَأَيْنَا مِن ۚ آلِ طُولُسُونَ ۚ إِلاًّ ۗ سَادِرًا في بِطَالَةٍ مَرْهُونَا"

وقال الحُبُسَيْشي لأبي علي ّ الحسين بن أحمد الماذَراثي :

هَنيئاً لمِصرِ قَنَدْ فَتَتَحَتَ رِتَنَاجِهَا ۖ وَقُلْنَدْتَ مَا قُلْنَدْتُهُ بِتَحَكَيْمِ وَمَا الْفَتَنْحُ إِلا فَتَنْحُ رَأْيِكَ لَا الذي تَجَمَعَ يَوْمَ الْجَسَمْعِ مِن كُلِّ مُعلَمَ وَكُنتَ وَشَيبانٌ غَدَاةَ لَتَقِيتَــهُ كَسَمُوسَى وَفَرْعَوْنَ غَدَاةَ المُعَظَّمِ كَفَيَنْتَ الإِمَامَ المُكُنْتَفَعِي ما يَسَوُبه وَلَمْ يَكُ يَرْجُوهُ بِكُلُّ مُرَجِّتُم ُ وَمَمَا زِلْتَ تَـرُمُى آلَ طُولُونَ قَسَلْمُهَا

وقال ابن أبي يعقوب :

الدَّارُ بِعَدْ تَفَرَّق الْأَظْعَان لمْ تُبُدْ من حُنْزُن ۚ عَلَى أَرْبَابِها إِذْ فِي التَّرَحُّلِ رَاحَةُ الجيرَان

وَقد خالَفُوا السَّلطانَ مِنكَ بصَّيلُم ۗ

مسرورة بتهرق السكان

١ كذا في خ . و في ر : ذفت .

٢ خبة : خدعة .

٣ سادراً ؛ لاهياً أو من لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع . وفي ر ؛ ساءه .

عرجم : أي من الظنون . وكذا البيت في ر . وفي ص : كل .

الصيلم: الداهية.

<del>۲ ر : جون .</del>

774

۱۸

رَحَلُوا فَلَا نَزَلُوا بِرَوْض مُزْهِر وَعَداهُمُ سَبَلُ الغَمَامِ الدَّاني ١ حُرِمُوا صَبِيبَ المُزْنِ أنتي يمتموا وتقسمته م سطوة الرّحمن ما كَانَ أَنْقَلَمَهُمْ عَلَى كَتَفِ العُلَى وَأَكَفَ أَيْدِيهِمْ عَنِ الإحْسَانِ ما كنان أرْذَلَ دَوْلَة سَعدوا بهنا وأحققها بتهدّم الأرْكان ما عاشرُوا نِعمَ الإله بشكرها فأنابَهُم بمنوبة الكُفران ماذا أريحت مصر منه وما إلى أرض العراق مضي من البهتان ؟

كانتُوا مَصَابِيحاً إذا ظُنْلَمُ الدَّجَى يَسْرِي بِهِمَا السَّارُونَ في الإدْلاج فَانْظُرُ إِلَى آتَنَارِهِم ْ تَلَتْقَى لَهُم ْ عَلَمَا بِكُلِ تَنَبِيَّةٍ وَفُجَاجٍ ۗ

وقال إسماعيل بن أبي هاشم : قَفْ وَقَفْمَةً بِفِنَاء بِنَابِ السَّسَاجِ وَالقَصْرِ ذِي الشُّرُفَاتِ وَالْأَبْرَاجِ وَرُبُوع قَوْم أَرْعِجوا عَن دارِهِم \* بَعد الإقامَة أَبَّمَا إزْعَـاجِ وَكَنَانْ وُجُوهَهُمُ إِذَا أَبْصَرْتَهَا مِنْ فَضَّةٍ مَصْبُوعَةٍ أَوْ عَاجِ كَمَانُوا الشَّرَيَّا" لا يُرَامُ حِيمَاهُمُ ۚ فِي كُلِّ مَلَحْمَةً وَكُلُّ هِيمَاجٍ وَعَلَيْهُم مُنَا عِيشْتُ لا أَدْعُ البُكَا مَعَ كُلُّ ذِي نَظَرُ وَطَرَفِ سَاجٍ \*

وقال سعيد القاص :

جَرَىدَمْعُهُ مَا بَيْنَ سَحْرِ إِلَى نَحْرِ وَلَمْ يَجْرِ حَتَّى أَسْلَمَتُهُ يَلَدُ الصَّبرِ

- ١ السبل: المطر السائل.
- ٢ الأبيات في خ (١: ٣٢٣).
  - ٣ خـ: كانوا ليوثاً .
- إلى الثنية : العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه . والفجاج : الطريق الواسع بين جبلين .
- ه الطرف الساجي : النظر الساكن الدائم . وكذا البيت في ر عن خ . وفي ص : ذي بطن ، تحريف .
  - ٦ الأبيات في خ ( ١ : ٣٢٣ ) .

وَبَاتَ وَقِيذاً للنَّذِي خامَرَ الحَشَبَى وَهَـَل بَـستَطيعُ الصّبرَ مَـن كان ذا أسَّى لَـسِيتُ عَـلَى جَـَمْرٍ وَيَـُضْحي على جمرٍ تَسَابُعُ أَحْداثٍ تَحَيِّفُنَ صَبْرَهُ وَغَدَّرٌ مِن الْأَيّامِ وَالدَّهرُ ذُو غَدَّرِ ٢ أصَابَ على رَغْمُ الأنُوفُ وَجَدَعُهُمَا طَوَى زينَةَ الدُّنْسِيَا وَمِصْسَاحَ أَهْلُهُمَا لَلْهَا لَهُ عَلَمْهُ لِلَّهِ مِنْ طُولُونَ وَالأنجُم الزُّهر فَبَسَادُوا وَأَضْحَوْا بِنَعَدَ عِزَّ وَمَشْعَيَّةً وكانَ أَبُو العَبَّاسِ [ أحمد ] ماجداً كَأَنَّ لَيَمَالِي الدَّهُر كانَتْ لحُسنها فَإِن كُنْتَ تَبِنْغِي شاهداً ذا عَدَ اللَّه فَسِيالِحَسَلِ الغَرْبِيّ خِطّة يَشْكُرُ يدل ذوي الألباب أن بناء، بَنْنَاه بِآجُرٌ وَ آسٍ وَعَسَرْعَسَرٍ بَعِيدُ مَدَى الْاقْطَارِ سَام بِنَاوْه وَثِيقُ المَبَانِي مِن عُقُود وَمَن جُدُد دِ

يتشن كدراً أن الأسير من الأسرا ذَوِي الدِّينِ وَالدُّنْسِيَا بِقَاصِيمَةِ الطَّهرِ أحاديثَ لا تـَخفي على كلِّ ذي حيجرِ " جَمَيلَ المُحَيّا لا يَبَيت عَلَى وتنْرِ ا وَإِشْرَاقِهَا فِي عَصْرِه لَيَنْلَةَ البِلَدُرُ \* مُحلّقةٌ بَينَ السّمَاكينِ وَالغَفْرِ ينُخبَبّر عننه بالجليّ من الأمر لَهُ مُسجِيدٌ يُغني عن المَنطقِ الهَندرِ وَبَانيه لا بالضّنين وَلا الغنُمرْ ٧ وَبَالْمَرْمُرِ الْمُسنونِ وَالْجِيْصِ وَالْصَّخْرِ^

١ الوقيذ : الشديد المرض المشرف على الموت . وكذا في خ . وفي ر : وقيداً .

٣ تحيفن : أنقصن . وفي خـ : يضيعن .

٣ الحجر : العقل .

ع الوتر : الحقد والثأر . و لا يبيت عليه : أي قادر قوي لا حاجة عنده للانتقام أو سريع الانتقام . وأحمد : زيادة في ر عن خ .

ه خ: ليلة القدر.

٣ السماكان : كوكبان نيران . والغفر : منزل للقمر .

٧ الغمر : الغر الحاهل الذي لم يجرب الأمور .

٨ الآجر : ما يبنى به من الطين المطبوخ . والآس : شجر الريحان ، وفي خ بدله : وساج ، وهو شجر عظيم صلب الحشب . والعرعر : شجر السرو . والحص : ما تطلى به المنازل من كلس .

فَسيحُ الرّحابِ يَحسِرُ الطّرْفُ دونَهَ ﴿ رَقيقُ النّسيمِ طَيَسِّبُ العَرْف وَالنّشرِ ﴿ وَتَنَوْرُ فِرْعَوْنَ النَّذِي فَوْقَ قُلَّةٍ عَلَى شَاهِقِ عَالٍ عَلَى جَبَلِ وَعْسِ بَنَى مَسَنْجِداً فِيهِ يَنَفُوقُ بِنِنَاوُهُ وَيَهَدي به فِي الليل إِن ضَلَّ من يُسري تَخَالُ سَنْنَا قِنْدِيلِهِ وَضِيَاءَهُ سُهَيَيْلاً إِذَا مَا لاَحَ فِي اللّيلِ للسَّفْرِ وَعَينٌ مَعِينُ الشِّرْبِ غَيرُ رَكِينَّةٍ وَغَيرُ أَجَاجٍ للرَّوَاةِ وَللطَّهْرِ ۗ تَرُوحُ وَتَغَدُّو بَيْنَ مَدَّ إِلَى جَزْر فَارْقَاهَا مُسْتَنْسِطاً لمتعينِهِا من الأرْض من بَطن عَميق إلى ظهر " [ يِسَاءٌ لَوَ ان الحِن جَاءَت بمِثْلِهِ لقيل: لقد جاءت بمُستَفظع نُكْرٍ] يَسَمُرٌ عَلَى أَرْضِ المُعَافِرِ كُلَّهُمَا وَشَعَبَانَ وَالْأُحمورِ وَالحيِّ من بِشرِ قَبَائِيلُ لا نَوْءُ السَّحَابِ يَتَمُدُّهَا وَلا النَّيلُ يَرْوِيها وَلاَ جَدَوْلٌ يجرِي وَمَا فِيهِ مِنْ قُوَّامِهِ وَكُفَاتِهِ وَرِفْقَهُمُ بِالمُعْتَفِينَ ذَوِي الفَقَرْ وَللحَيّ رفْقٌ في علاج وَفي جَبْر منَ النَّاسِ في بَدُّو البلاد وَلا حَضْر

كَـأنّ وُفُودَ النّيل في جَنَبَاتها وَلا تَنَسْنَ مَارَسْتَمَانَهُ وَاتَّسَاعَتُهُ وَتَوَّسْعَةَ الْأَرْزَاقِ للحَوْل وَالشَّهرِ فَلَلْمُيَّتِ الْمَقْبُورِ حُسَنُ جَهَازِهِ وَإِن ۚ جَنْتَ رَأْسَ الْحَسْرِ فَانْظُرُ تَأْمَلًا ۗ إِلَى الْحَصْنِ أَوْ فَاعْبُرُ ۚ إِلَيْهِ عَنِ الْحَسْسِ تَرَى أَثَراً لم يَبَق مَن يَسْتَطيعُهُ

١ يحسر الطرف : يضعف ويكل . وفي خ : يحصر الطرف .

٢ الشرب : الماء . ومعينه : جاريته . والركية : البئر . وفي خ : عين زكية ، في موضع : غير

٣ أرقأها : سكنها وأصلحها . وفي ر : فأرفأها . وفي خ : فأرك بها . ولمعينها : كذا في خ .

٤ بيت ضروري لإيضاح المعنى ، مزيد عن خ .

ه النوء : المطر .

٦ المعتفون : الآتون يطلبون المعروف .

مَــَآثِرُ لا تَبَـُلْنَى وَإِنْ بَـَادَ رَبُّهـَــا لَقَنَدُ فُمُنَّنَ القَبَرُ المُقَدَّرُ ذَرْعُهُ أَجِلَ إذا ما قِيسَ من قَبْتَيْ حَجْرٍ وَقَمَامَ أَبُو الْجَيَيْشِ ابنُهُ بَعَدْ مَوْتِهِ كَمَا قامَ لَيَثُ الغابِ في الأسَلِ السّمرِ [ أتتُنهُ المَننَاينَا ، وَهَـْوَ في أمن داره كَنَدَاكَ اللَّيَّالِي مَن أَعَارَتُه بُهُ بِهَ جَةً وَوَرَّتَ هَارُونَ ابْنَهُ تَاجَ مَاجِدٍ وَقَدَ كَانَ جَيشُ قَبَلْلَهُ فِي مَحَلَلَهِ فَقَامَ بِأُمْرِ المُلْكِ هَارُونُ مُدّةً وَمَـا زَالَ حَـتَّى زَالَ وَالدَّهُـرُ كَاشحُ ۖ يُذَكِّرُهُمُ لَمَّا مَضَوَّا فَتَتَّابَعُوا فمَن ْ يَبِكِ شَيَئاً ضَاعَ من بعد أهلِهِ ليَسَكُ بَـنِّي طولونَ إذ بانَ عَـصرُهُـمُ

وَمُـَجِدُ يُـوَدُّي وَارِثِيهِ إِلَى الفَـخُرِ فأصْبِتَعَ مُسَلُوباً مِن النَّهْيِ وَالْأَمْرِ]' فَيَمَا لَلُكَ مَن نَبَابِ حَلَدِيدٌ وَمَن ظُنُفُرٍ ٢ كذاك أبو الأشبال ذو النيّاب وَالهَـَصرِ " وَلَكُنَّ جَيِشاً كَانَ مُستَنقَصَ العمرِ أَ عَلَى نَـكَدُ من ضِيقِ باع ٍ وَمن حصرِ عَقَارِبُهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةً تَسْرِي كما ارْفض سلك من جُمان وَمن شذر " لفقد هم فليبك حزناً على مصر فَبُورِكَ من دَهُرٍ وَبُورِكَ من عَصَرِ

وجعل محمد بن سليمان<sup>٧</sup> أبا على ّ الحسين بن أحمد الماذرائي على خراجها ،

- ١ بيت لازم لإيضاح المعنى ، مزيد من خ .
- ٢ كذا في خ . وفي ر : فيا لك من [ باب ؟ ] حديد ومن صفر .
- ٣ الهصر : الكسر . وكذا في خ . وفي ر : الظفر . وآثرت رواية خ حتى لا يتكرر اللفظ في
  - ٤ خ: مستقصر العمر.
  - ه کاشح : عدو مخف عداوته .
  - ٦ الجمان : اللوَّلوُّ . والشذر : خرز يفصل به بين اللوَّلوُّ .
- ٧ جعلت خر ( ٣٢٧ : ٣٢٧ ) محمد بن سليمان ، أول ولاة مصر بعد زوال دولة بني طولون ، وكانت ولايته أربعة أشهر . وقالت ن ( ٣ : ١٤٤ ) : « وفي ولايته أقوال كثيرةً : فمن الناس من لا يعده من الأمراء بمصر بل ذكر دخوله لفتح مصر ، وأنه كان مقدم العساكر لا غير ، وقائلو هذه المقالة هم الأكثر ،ووافقتهم أنا أيضاً على ذلك، لأن المكتفي لما خلع عليه أمره بالتوجه 🖚

وصرف عنه أبا الطيّب أحمد بن عليّ بن أحمد الماذرائي .

وورد كتاب المكتفي بولاية الحسين بن أحمد على الحراج ، وجعل إليه النظر في أمر بني طولون وضياعهم . ثمّ ورد كتاب المكتفي بولاية النّوشَـري عليها .

# <u> ۱۱۳ – عيسى النوشري.</u>

ثم وليها عيسى النوشري على صلاتها ، من قبل المكتفي ؛ دخلها خليفته عليها يوم الأحد لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومئتين ، فتسلم الشرطتين وسائر الأعمال . ثم قدمها عيسى النوشري يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة . فصرف البكتمري عن الشرط ، وجعل مكانه يوسف بن إسرائيل . وجعل على الإسكندرية علي بن وَهْسُوذان ، والمهاجر ابن طليق على أسفل الأرض ، وأبا عبدان . . . .

لقتال مصر ، وأمر أصحابه بالسمع والطاعة ، ولم يوله عملها . وعندما بلغ الحليفة المكتفي فتح مصر ولى عليها في الحال عيسى النوشري . ولهذا لم نفتتح ترجمته بافتتاح تراجم ملوك مصر على عادة ترتيب هذا الكتاب . ومن الناس من عده من جملة أمراء مصر بواسطة تحكمه وتصرفه في الديار المصرفة ».

- \* الخطط ١ : ٣٢٧ ، والنجوم ٣ : ١٤٤ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٢ .
  - ١ ن ( ٣ : ١٤٥ ) : علي بن حسان .
- ٧ سقط من المخطوط هنا ما يقدر بصفحة أو اثنتين ، ولم يترك فراغ له ، ولكن يتضح السقط من عدم اتصال الكلام ، ومن المراجع الأخرى . وأكمل السقط أولا من النجوم التي ذكرت من ولاهم النوشري ، قالت (٣ : ١٤٥) : «وإلى رجل يعرف بالكندي بتقليده الأحواف ، وإلى رجل يقال له موسى بن أحمد بتقليده برقة وما والاها ، وإلى رجل يعرف بمحمد بن ربيعة بتقليده الصعيد وأسوان ، وإلى رجل يعرف بأبي زنبور الحسين بن أحمد الماذرائي بتقليده أعمال الخراج بمصر ، وجلس في ديوان الخراج لخمس بقين من جمادى الآخرة ؛ ثم إلى دسيانة البحري بالانصراف عن مصر ، فانصرف دميانة عبما لثمان بقين من جمادى الآخرة » .

فخرج إليه أبو أحمد بن تيتك على مقدمه ابن الحليج الى معسكره بمنية الأصبغ يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة ثلاث وتسعين . ونزل أبو الأغر فلقيته <sup>٧</sup> مقدمة ابن الحليج سنة ثلاث وتسعين ومثتين .

قال إسماعيل بن أبي هاشم :

أُمِيرَنَنَا يابنَ البِهَالِيلِ العُزَرْ شَفَيَتَ من عَدُونَنَا أَبِي الْأَغَرُ صدُورَنَا وُقَيْتَ مِن ۚ كُلِّ حَذَرٌ ﴿ إِذْ جَاءَ فِي الشَّوْكِ إِلَّيْنَا وَالشَّجَرُ ۗ يتشبعُه أهلُ البَوَادي وَالحَضَرُ فَمَرَّ فِي أَسرَعَ مِن لَمْحِ البَصَرُ يَقَطُرُ مِنْهُ بَوْلُهُ قَطَرَ المَطَرُ أَحَدُثَ فَوْقَ سَرَجِهِ وَمَا شَعَرُ

في جَحفَل كَمَوْج بحر قد زَخَرُ \* صَبَرَ تُ إذ لاقيته وَمَا صَبَرَ شَفَيَتْنَنَا مِن تُرْكِهِم مِعَ الْحَزَرُ " ثَمَّ عَلَمًا أُمِيرُنَا لِمَّا قَسَدَرُ

وأوثر تكملة بقية السقط من الخطط ، التي تلخص عادة أخبار الكندي ، قالت ( ١ : ٣٢٧ ) : « وخرج محمد بن سليمان مستهل رجب ، وكان مقامه بمصر أربعة أشهر . فأخرج كل من بقي من الطولونية . فلما بلغوا دمشق ، انخنس عهم محمد بن علي الخليج في جمع كثير ممن كره مفارقة مصر من القواد . فعقدوا له عليهم وبايعوه بالإمرة في شعبان ، ورجع إلى مصر . فبعث إليه النوشري بجيش أول رمضان ، وقد دخل أرض مصر . ثم خرج إليه النوشري ، وعسكر بباب المدينة أول ذي القعدة . وسار إلى العباسة ثم رجع لثلاث عشرة خلت منه . وخرج إلى الحيزة من غده ، وأحرق الجسرين ، وسار يريد الإسكندرية . ففر عنه طائفة إلى ابن الخليج . فبعث إليه بجيش فهزمه ، وسار إلى الصعيد . ودخل ( محمد بن الحليج ) الفسطاط لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة ، فوضع العطاء ، وفرض الفروض . وقدم أبو الأغر من قبل المكتفي ، في طلب ابن الخليج . فخرج إليه لثلاث خلون من المحرم سنة ثلاث وتسعين .

- ١ اختلف المؤرخون فيه كثيراً ، فجعله خـ « محمد بن الخليج » ، ون « محمد بن علي الخلنجي » ، وابن الأثير وعقد الحمان « إبراهيم الخلنجي » ، والطبري « إبراهيم الخليجي » . وأميل أنا إلى صحة « الحليج » و « الحليجي » ، لقول الحبيشي في شعره الآتي : « وكان أبوك خليج العفاة » ، وهي كلمة لم أرها في المدح إلا في هذا الشعر ، وإن كان معناها شائعاً ، فلعله جمع بين الاسم و الصورة الشعرية .
- ٢ ر : أبو العباس فلقيه . تحريف ، كما يتضح من الشعر ، وب (٣ : ١٥١ ) ، وفي خ(٢٧٠:١)
  - ٣ كذا في ر . وفي ص : الجزر . تحريف .

وقال أحمد بن محمد الحُبيَّشيَّ :

غَضَبْتَ لمصر ومَا نَالَهَا وَشَرّدْتَ بِالْحَوْفِ مَن عَالماً تكافكيتها بعد إد بارهسا وأفبلت تطلب إقبالها وتشطهر بالشوق بلبالها وَكَادَتْ تُوءُوِّه شَوْقاً إِلْيَـٰـكَ وَمَا شَوْقُهُا كَانَ مِن ْ طَبِعُهَا وَلَكِن ۗ رَبُّكُ أَوْحَى لَهَا لَقَدَ فَرَّجَ الله كَرْبَ النَّفُوس وَبَلَّغَهَا فِيكَ آمَالَهَا منتحنك الامارة إجلالها وَلَمَّا رَأَيْنَاكَ في مصرنا وَمَا زِلْتَ تَطْلُبُهُا هِمَّةً وتركب بالسيث أهوالها وَتُعْلِم نَفْسَكَ أَنَّ الأَمُو رَ إما عليها وإما لها رَأُوا للمنية إظلالها تَمَنَّوْا لُقَاكَ فَلَمَّا رَأُوْكَ المنسايا وإنزالها رَأُوْه وَمَرَّوا يُطيعُونَ في كُلِّ شَيْءٍ وكمان أبنُوك خليج العُفساة وَبَحْرَ الشَّغُورِ الَّتِي عَالَهَا٣ بِه كَانَتِ الرّوم في أمنها تُفَزّع للذّنْبِ أطْفالها

وأقام ابن الخليج بالفسطاط صفر وربيعين . ثمّ بلغه مسير أبي شجاع فاتك المعتضدي إليه ، ومسير دميانة في المراكب . فنزل فاتك بالنويرة ، ومعه بدر الحتمّاميّ ؛ وعسّدُكر ابن الخليج بباب المدينة . وتسَخلُ من أصحابه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ، فسار بهم ليلا ليُبيّت فاتكاً . فضلوا الطريق وتاهوا ليلتهم ، وأسفر ابن الخليج قبل أن يبلغ النويرة . فعلم بهم أصحاب فاتك ليلتهم ، وأسفر ابن الخليج قبل أن يبلغ النويرة . فعلم بهم أصحاب فاتك

١ كذا في ر ، لما تقدم من ذكره . وفي ص : الحشني .

٢ توُّوه : تتوجع ، وكذا هي في ر . وفي ص : قواه ، تحريف .

٣ العفاة : طالبو المعروف .

ئنخل : اختار .

ه أسفر : طلع عليه ضوء النهار .

٣ كذا في خ . وفي ر : فساروا .

فنهضوا واقتتلوا . فانهزم أصحاب ابن الخليج ، وثبت هو يحميهم في جمع يسير ، ثُمُّ اتَّبُّعَ أصحابه منهزماً ، ولم يُتَّبُّع حتى دخل الفسطاط ِ. وكانت هذه الوقعة يوم الحميس لثلاث خلون من رجب سنة ثلاث وتسعين . واستتر ابن الحليج في منزل رجل يقال له تريك .

قال سعيد القاص لبدر الحمامي:

وَتَنْزَعْزَعْتُ تلكَ الرّماحِ فصَوّرَتْ ركنْ الْمُقَطّمِ في حَفيرٍ هَارِ طلَعَتْ نجومٌ في الرّماح برُوجهُا فَستَقَطَنَ إذْ طَلَعَتْ نجومُ قيدارٍ ٢ لمَّا انْجَلَى ذَاكَ الغُسِارِ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى وَقَد لَسِسُوا بَرِيمَ غُبَارِ ٣

حَالَتْ مَعَارِفُهُمْ ۚ إِلَى إِنْكَارِ وَغَدَا الْحَمْسِ لَهُمْ بِيَوْمِ بَوَارِ وَتَقَاطَعُوا وَتَلَاابَرُوا وَتَسَافَرُوا وَتَاكِعَنُوا فِيهِمَا كَمَاهُلِ النَّارِ وَأَتُوْكَ بَيْنَ مُعَذِّرٍ فِي عُذْرِهِ خَجِلٍ وَبَيْنَ مُصَرِّحِ الإِقْرَارِ ا فاسْعَدَ ْ بنَصرِ اللهِ وَالفَتحِ الذي عَظْمُتَ ْ به النَّعمَى على الأبْرَارِ

ودخل دميانة في مراكبه إلى الفسطاط . وأقبل عيسى النوشريّ ، والحسين ابن أحمد الماذرائي ، ومن كان معهما ألى الفسطاط . فدخلوها لحمس خلون من رجب سنة ثلاث وتسعين ومثتين . فعاد عيسى النوشري إلى ما كان عليه من [ صلاتها ، والماذرائي إلى ما كان عليه من ]\* الخراج . وعاد يوسف بن إسرائيل إلى الفسطاط . وأتَى تريك إلى عيسى النوشري ، فخبّره بأن ابن الخليج عنده .

١ المعذر : من لم يثبت له عذر . وكذا هي في ر . وفي ص : وأبوك غير معذر .

٢ القدار : الغني و اليسار و القوة .

<sup>&</sup>lt;del>٣ البريم : الحيط .</del>

<sup>۽</sup> کذا ني خ . وٺي ر : معهم .

ه زيادة لازمة عن خ، ن ( ٣ : ١٥٤ ) .

فهجم عليه ، فأخيذ وقُميَّد ، وذلك يوم الاثنين لستَّ خلون من رجب . فجميع ما أقامه ابن الخليج مُنْشَزِياً على الفسطاط سبعة أشهر وعشرون يوماًا . قال الحبيشي ٢ للحسين بن أحمد الماذرائي :

وَلَمْنَا تَدَادَى ابنِ الْحَلَيْجِ بِغَيَّهِ وَكَنَانَ إِلَى سُبُلُ الْهُدَى غيرَ مُرْشَدِ ٣ أَخَذَتَ عَلَيهِ الْأَرْضَ مِن كُلَّ وِجِهة وَطَالَعَتُه بِالْحَتُّفِ مِن كُلِّ مَرْصَدِ فإنْ يَـكُنُنِ المَجْدُولُ غَرَّ بِنَهُسُهُ فقَـد يُشَوَلَّى الأمرُ من غَيرِ وَلَيْهِ وَقَلَد تُسنَد الأسبابُ من غيرِ مُسنَد رَأَى فَتُلْلَةً فَاشْتَدَّ فيها وَربَّمَا فإنْ تُسْجِهِ الْأَقْدَارُ مِنْكَ بِمِنْةً فَمَوْعِدُهُ بَعْدَادُ آخِرُ مَوْعِدِ

إلسُكُ مِن الإكثار لا تتَتَزَيّدي فَمَا الفَتْح إلا للحسين بن أحْمل وَسَاعَدَهُ فِي أَنْحَائِهِا كُلُّ مُسْعِدِ تُصَاد القَطَا من غيرِ وَقَتِ تَصَيَّدِ

ودخل فاتك الفسطاط في عسكره يوم الحميس لعشر خلون من رجب . وأمر دميانة بالخروج ، وأخرج معه ابن الخليج في ثلاثة مراكب وحَمَامة ، ومعه ثلاثون رجلاً من وجوه أصحابه. وكان خروجهم يوم الاثنين لستّ خلون من شعبان سنة ثلاث . ثم طيف بابن الخليج وأصحابه ببغداد ، واجتمع الناس لهم هناك ، وكان يوماً مذكوراً .

ثمُّ أمر الحسين بن أحمد بهدم الميدان ، فابْشُدىءَ في هدمه في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ، وبيعت أنقاضه ، ودثر كأنَّه لم يكن .

- ۱ ن : واثنان وعشرون يوماً .
  - ۲ ر : الحسني .
  - ۳ ر : وكان لسبل .
- إلى أنها محرفة من : حمالة .

#### قال محمد بن طَـَشْوَيْهُ ١

مَن ْ لَمْ يَسَرَ الْهَـَدُ مَ للميدانِ لَمْ يَسَرَهُ أَ لَوْ أَنَّ عَينَ الَّذِي أَفْشَاه تُبْصِرُهُ وَالْحَادِثَاتُ تُعَادِيهِ لأَكْبَرَهُ كَانَتْ عُيُون الورَى تَعْشَى لهَيبَته إذا أَضَافَ إِلَيْهُ المَلْكُ عَسْكَرَهُ ٣ أَيْنَ المُلُوكُ الَّتِي كَانَتْ تَحُلُّ بِهِ وَأَينَ مَنَ ْ كَانَ يَحَمْميه وَيَحْرُسُهُ صَاحَ الزَّمَانُ بِمِنَ فيه فَفَرَّقَهُمُ وَأَخلَقَ الدُّهرُ مِنه حُسنَ جِيدَّتِهِ مِثلَ الكِتابِ مَحَا العَصرَانِ أَسْطُرُهُ دُكّتُ مَناظرُه وَاجتُثُ جَوْسَقُهُ أَوْ هَبِّ إعْصَارُ نَارٍ فِي جَوَانِيــهِ كَمْ كَانَ فيه لهُمْ مِن مَشْرَبِ غَدَق <u>أينَ ابن طُولُونَ بانيه وَسَاكنهُ</u> ما أوْضَحَ الأمرَ ليَوْ صَحَتْ لَنَا فِكُرُ

تَسَارَكَ الله ما أعلاه [و] أقدرَهُ وَأَينَ مَن ْ كَانَ بِالإِتْهَانِ دَبَرَهُ ُ من كل ليث ينهاب الليث منظرَه أ وحط ريب البلى فيه فدعشره كَأَنَّمَا الْحَسْفُ فَاجِمَّاهُ فَدَمِّرَهُ ٥ فَعَمَادَ مَعَرُوفُه للعَيْنِ مُنْسَكَرَهُ أحوى أغن عضيض الطرّف أحوره م فَعَسَبٌ طَرَفُ الرَّدَى فيه فكلدّرَهُ ٧ أماته الملك الأعلى فسأقبره طُوبَى لَمَنْ خَصَّة رُشُدٌ فَلَدَ كُنَّرَهُ ۗ

١ الشعر في ن ( ٣ : ١٤٢ ) ، خ ( ١ : ٣٢٤ ) ونسبه خطأ إلى سعيد القاص .

۲ زيادة ني ر عن ن ، خ .

٣ ر : تغشى . خ : تعشو .

غ دعشره : هدمه .

ه الجوسق : القصر .

٦ الأحوى : أسود الشفة . والأغن : ذو الغنة ، وكذا هي في ر عن خ ، وفي ص : أغر . وأحور الطرف : شديد سواد سواد البصر وشديد بياض بياضه .

٧ الغدق : الكثير الماء .

#### وقال أحمد بن إسحاق الحكر :

وَإِذَا مَا أَرَدْتَ أَعْجُوبَةَ الدُّهُ رِ تَرَاهِنَا فَانْظُرُ إِلَى المَيدانِ ٢ تَنْظُرُ البَتَّ وَالهُمُومَ وَأَنْسُوا يَعَلْمَ العَالِمُ المُبَصَّرُ أَنَّ اللهِ هُرَ فِيمَا نَرَاهُ ذُو أَلُوانَ أين ذاك المسكُ الذي ذيف بالعند بَرِ بَحْثًا وَعُلَّ بِالزَّعْفَرَانِ ۗ أينَ ذاكَ الْحَزِّ المُضَاعَفُ وَالوَشْ يُ وَمَا اسْتَجْلَبَوُوا مِنَ الكَتَّانِ أَينَ تَلكَ القِيانُ تَشدُو على الفُرْ شِ بِمَا استَحسَنُوا مِنَ الأَلحَانِ دَوَّرَ ٢ الله هُوُ آلَ طُولُونَ في هُ وَأَعَاضَ الْمَيْدَانَ مِنْ بَعَدِ أَهْلُهِ مِ ذِئَابًا تَعْوِي بِتَالُكَ الْمَغَانِي

عاً تَوَالَتُ بِهِ مِنَ الْأَشْجَانِ ٣ ش رَخِيّ وَنَضْرَة وَحِسَان وَّةً قَفْرٍ مَسْكُونُهُمَّا غَيْرُ دانَ

وقال سعيد القاص " :

وَكَنَانُ المَّيدانَ تُنكُلْكَي أُصِيبَتْ بَحَسِيبٍ صَبَاحَ لَيُلْلَةِ عُرْسِ كانَ للصّوْن في سُتُورِ الدَّمَقُسُ تَسَغَشَّى الرِّياحُ مِنْهُ مَحَلاًّ وَلَفَرْشِ الإضرِيجِ وَالبُسُطِ الدَّيْدِ اجِ فِي نَعْمُنَةٍ وَفِي لِينِ مَسَّمْ

١ خ ( ١ : ٣٢٥ ) : أحمد بن اسحاق الجفر

٢ كذا في ر عن خ . و في ص : وإذا ما رأيت أعجوبة الدهر فانظر إلى الميدان .

٣ البث : الحزن الشديد .

<sup>۽</sup> خبيراه.

ه ذيف : خلط . وعل : سقي .

٧ الشعر في خـ ( ١ : ٣٢٥ ) منسوب إلى محمد بن طشويه، وواضح أن المقريزي خلط بين قصيدتي سعيد القاص و ابن طشويه .

٨ الاضريج : الخز والصبغ الأحمر .

وَوجُوه مِنَ الوجُوهِ حِسَانِ وَخُدُود مِثْلَ اللآليء مُلْسِ كُلُّ كَنَّحُلُاءَ كَالغَزَالِ وَنَجَلًا ءَ رَداحٍ مِن بَينِ حُورٍ وَلُعْسِ الآلَ آلَ طُولُونَ كُنْنُتُمُ زِينَةَ الأَرْ ضِ فَأَضَّحَى الجَديدُ أَهدامَ لُبُسِ إِ

وقال ابن أبي هاشم :

يا مَنْ إِلاَّ لِبَنِي طُولُونَ قَدْ دَثَرَا سَقَاكَ صَوْبُ الغَوَادي القَطَرَ وَالمطرَا يَا مَنْ إِلاَّ صِرْتُ أَجْفُوه وَأَهْجُره وَكَانَ يَعْدِل عندي السّمعَ وَالبصرَا بِاللهِ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِن أُحبِتِنَا أَمْ هَلَ سَمِعَتَ لَهُمْ مَن بَعْدَنا خَبرَا

وخرج فاتك من الفسطاط إلى العراق للنصف من جمادى الأولى سنة أربع وتسعين ومئتين . وأمر النوشري بنفي المؤنثين ، ومنع من النواح والنداء على الحنائز ، وأمر بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلوات ، فكان يفتح للصلاة فقط . [و] أقام على ذلك أيّاماً ، فضج أهل المسجد من ذلك ، ففتح لهم . ثم صرف يوسف بن إسرائيل عن الشّرط ، وجعل مكانه محمد بن طاهر ، يوم الاثنين لأربع خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين .

وتوفي المكتفي بالله يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ، وورد الخبر بوفاته إلى مصر ليومين بقيا من ذي القعدة . فشغب الجند على عيسى النوشري ، وكانت منهم طائفة يقال لها الررحمه . فحاربوا النوشري على طلب مال البيعة ، فظفر بهم النوشري وأخرجهم . وبويع جعفر بن أحمد المعتضد ، وسمي المقتدر بالله ، فأقر النوشري على صلاتها .

- ١ الرداح : الثقيلة الأرداف . واللعس : السود الشفاء في جمال .
- ٢ الأهدام : الأثواب البالية ، يريد لبستم المقطع البالي بعد أن كنتم تلبسون الجديد .
  - ٣ الأبيات في خ ( ١ : ٣٢٥ ) ، ن ( ٣ : ١٤٣ ) .
    - ۽ زيادة عن ر .
      - <del>ه کذاني ر .</del>

وهنُرِم َ زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب بإفريقية ، وزال سلطانه . فأقبل إلى مصر ، فنزل الجيزة في شهر رمضان سنة ست وتسعين ومئتين . ومنعه النوشري من العبور إلى الفسطاط إلا أن يعبر وحده . وكانت بينه وبين أصحاب النوشري مناوشة بالجيزة على الجسر . ثم ّ أذن له ، فدخل الفسطاط لملا ً .

ثم توفي عيسى النوشري يوم الاربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومئتين ، وهو وال عليها ، ودفن بها . كانت ولايته عليها خمس سنين وشهرين ونصفاً ، منها سبعة أشهر وعشرون يوماً انتزى فيها ابن الخليج . وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الفتح محمد بن عيسى النوشري .

# ۱۱۶ ـ أبو منصور تكين.

ثم وليها أبو منصور تكين ، من قبل المقتدر بالله أمير المؤمنين ، على صلاتها ؛ دُعيي له بها يوم الجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سنة سبع وتسعين . فأقر عمد بن طاهر على الشرط ، وتقدم إلى تكين في الجد في أمر المغرب والاحتراس منه . فعقد لأبي النمر أحمد بن صالح من الأبناء على برقة ، وبعث معه بجيش فيه جمع كثير . فسار إليها أبؤ النمر فدخلها ، واشتد سلطانه بها ،

١ خه : أن يعبر وحده . وكذا في ن .

۲ ن : واثنان وعشرون يوماً .

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۳۲۷ ، والنجوم ۳ : ۱۷۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۳ .

٣ خ ( ١ : ٣٢٧ ) : وقدم خليفته لسبع بقين منه ، ثم قدم تكين لليلتين خلتا من ذي الحجة . وكذا في ن ( ٣ : ١٧٢ ) .

٤ خ: أبي اليمن . ن : أبي اليمني .

وفرض بها فروضاً من البربر وغيرهم . وخرج منها حتى بلغ سُرْت ، وحسن أمره في ولايته . فبعث إليه صاحب تو زرا بحساسة بن يوسف رجل من البربر من كتامة ، فكان منواقفاً له ، قد انتصف كلّ واحد منهما ، وامتنع من صاحبه . وعزم تكين على صرف أبي النمر أحمد بن صالح عما يتولاه ببرقة ، وعقد عليها لخير المنصوري . وبلغ حباسة خبره ، فبعث إلى أبي النمر وهو منواقيفه : ما الذي يحملك على حربنا وأنت معزول ؟ فبعث إليه بكتاب ورد عليه من مصر بذلك . فانصرف أبو النمر إلى برقة وتبعه حباسة . ثم رحل أبو النمر من برقة يريد مصر ، ونزل حباسة عليها . وخرج خير المنصوري إلى برقة ، ومعه عبد العزيز بن كليب الجسرشي . فوقع بينهما تشاجر ، فنفس كلّ واحد منهما الولاية على صاحبه وتجافيا . فظفر بهما حباسة وهزمهما جميعاً . وانصر فا إلى مصر منهزمين . وكتب تكين كتاباً إلى صاحب إفريقية على لسان أمير المؤمنين المقتدر ، يدعوه فيه إلى الطاعة والتمسك بها . وجمع وجوه أهل مصر فقرأه عليهم وأنفذه إليهم ، وذلك في سنة ثلاث مئة .

وخرج رجل بملَدْيَن ، زعموا أنّه من آل أبي طالب . فخرج إليه محمد ابن طاهر صاحب الشرط ، فأتمَى به . فطيفَ به لأربع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث مئة .

وأمر تكين في يوم نتوْروز ومهرجان بجمع المؤنثين وأمرَهم بإظهار المَعازف والمزامير والطبول ، وشَهَرَهم في لباسهم . وطافوا الفسطاط على المسجد الجامع ؛ كان ذلك يوم الثلاثاء لسبع خلون من ذي القعدة سنة ثلاث مئة .

١ توزر : مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير . وفي ر : توزن ، تحريف .

٢ اختلفت المراجع في اسم هذا القائد ، فأورده الأصل عشر مرات بالسين ، ومرتين بالشين ؛ وجعله المشتبه للذهبي ١٣٩ . والطبري ٣ : ٢٢٩٢ ، ٢٢٩٣ والنجوم الزاهرة : حباسة ، بالسين و فتح الحاء ، وضم ابن الأثير ٨ : ٢٦ ، ٢٧ الحاء ؟ وجعله ياقوت ٣ : ٩٧ بالشين وضم الحاء؛ وجعله القاموس بالحاء والسين مع ضمها ، وقال شارحه : «وقد ضبطه الحافظ بفتح الحاء المهملة ، والشين المعجمة ، ففي كلام المصنف نظر لا يخفى » .

وقدم نيحرير الحادم من العراق ، في إخراج ابن أبي قماش كاتب تكين ، وذلك أنَّه رفيع عليه' وكثر . فأخرجه في ربيع الأوَّل سنة إحدى وثلاث مئة . ثمّ سار حباسة بن يوسف في جيوشه من برقة قاصداً للاسكندرية ، في مئة ألف أو زيادة عليها . فدخل الإسكندريّة يوم السبت لثمان خلون من المحرم سنة اثنتين وثلاث مئة . وقدمت الجيوش من المشرق . فقدم القاسم بن سيما إلى مصر مدداً لتكين ، لعشر بقين من صفر . ثمّ قدم أبو عليّ الحسين بن أحمد الماذرائي ، وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد الماذرائي إلى مصر على تدبيرها ؛ دخلا يوم السبت لسبع خلون من ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلاث مئة . وقدم معهما أحدد بن كيغلغ ، وأبو قابوس محمود بن حمك" ، في جمع من القواد . ثمَّ خرج ابن عمرون على مقدمة تكين إلى الجيزة . وخرج تكين في جيوشه إلى الجيزة فعسكر بها . وسار حباسة من الإسكندرية فعسكر بمَشْتُنُول ً . فنودي بالنفير في الفسطاط يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الآخرة ، فلم يتخلّف عن الخروج إلى الجيزة أحد من الخاصّة والعامة . ثمّ انصرفوا عشيّـاً ولم يكن لقاء . ثمَّ نودي بالنفير من الغد يوم الاربعاء ، فخرج الناس أيضاً ، ثمَّ لم يكن لقاء . ثمَّ نودي يوم الخميس ، فخرج الناس خروجاً لم يُرَ مثله قطَّ في الاجتماع والنشاط وحسن البصيرة . وأتاهم حباسة في جيشه يومئذ ، فيما بين الظهر والعصر . فالتقوا وكثرت القتلى منهم ، وقُتـلت رَجـّالة حـَباسة كلّـهم . ثمّـّ من الله وله الحمد بهزيمتهم ، ومنح أهل مصر أكتافهم . ومضوا على وجوههم هاربین ، ورأوا من اجتماع الناس ، ونصر الله ما لم یُسمع بمثله . ومضی جمع

١ رفع عليه : أي رفع عليه شكاوى ، وكثر ذلك .

٢ ص : علي وأحمد ، خطأ .

۳ ر : محمد بن حمك ، ورجح محموداً . خ ( ۱ : ۳۲۸ ) : محمود بن حمل . ن ( ۳ : ۱۹۵ ) : محمود بن جمل .

هشتول : من الشرقية بينها وبين القاهرة ثمانية عشر ميلا .

من الرعية فاتبعوهم ، وعبروا خلفهم خليج بُوهـَة ' ، واختلط الظلام . فخرج عليهم كمين لحباسة بعد المغرب ، فاقتطع طائفة منهم ، فقتل من يرحمهم الله نحواً من عشرة آلاف . وأصبح الجند يوم الجمعة على مُصَافَّهم بالجيزة . ثُمَّ نودي بالنفير يوم الجمعة صلاة المغرب ، فاضطرب الناس لذلك اضطراباً شديداً . وخرجت الرعية إلى الجيزة ليلتهم كلَّها كخروجهم بالأمس.ثمُّ عادوا إلى الفسطاط في غداة يوم السبت ، ولم يكن لقاء . قال نافع بن محمد بن عمرو :

فجاءوا سراعاً حاسرين ودُرَّعاً وَكَانَ حُمْنَاةُ الدّينِ أَعْلَى وَأَمْنَعَنَا وَقَلَدُ سُلُقِيتٌ كَأَسَّا مِنَ المَوْتِ مُتَرَعَنَا فَــَأُمْسَوْا طَعَـَاماً للكيلابِ وَمَرْتَعَـا كأعنجاز ننخل بالبقيع تقلعا وَبُضْعَ من لَحْماتِهِم ما تَبَضَعَا ا فَقُتُل مِن أَشْيَاعِنَا مِن تَسَرَّعَا

ألا شُقّ جَيبَ الصّبرِ إن كنتَ موجعًا وَلا يُلْفِ لاح فيكَ للعَذَل مطمعًا لِما دَهُم الإسلام من فتجع حادث تنهُم له أرْكانه أن تتضعَّفعا لمَصْرَع إخْوَان عَلَى الدّينِ صُرَّعُواً لننُصرَة دينِ الله يا لنك مَصْرَعَا فماتنُوا كِرَاماً ما اسْتُضيمُوا أعزّةً يُلاقُونَ في الله الأسنّةَ شُرَّعاً أَلَمَ تَرَهُمُ يَوْمَ الْحَميسِ وَقد غَدًا عَدُوَّهُمُ فِيمنَ أَعَدّ وَجَمّعا وَقَلَدُ صَاحَ فِيهِمْ بِالنَّفِيرِ أَمِيرُهُمْ فَـصَادَمَهُمْ ۚ فِي النَّاكِثِينَ فَأَبُّدَ أُوا فَوَلَى بِخِزْي طُوْتَتَـْـه كُنْتَامَـةُ ۗ أْلُوفٌ أَبِيَادَ الْقَتَـٰلُ جَمَّ عَديدِهم ترَى القوْمَ صرْعي في الحُلافي جَوَاتْمَأَ وطييف بيهنام الفناسيقيين عتلى القننا وَكَانَتُ لَحَرْبِ الكُنُفرِ إِذْ ذَاكَ عَطَفَةٌ

١ بوهة : قريتان بشرقية مصر وثالثة بالمنوفية .

٢ الحاسرون : الذين لا يلبسون الدروع .

٣ الحلافي : الموضع الذي ينبت الحلفاء .

غ بضع من لحمه : قطع قطعاً .

## فَصَلَّى عَلَى تَلَكَ النَّفُوسِ مَلَيكُهُا وَعَوَّضَهَا أَبْقَى ثُوَابِ وَأَنْفَعَا

### وقال ابن مهشرَان :

وَأَيّ وَقَائِعٍ كَانَتُ بِسَفُطٍ [أ] لا بَلُ بَيْنَ مَشْنُولِ وَسَفُطٍ ٢ وَقَلَدُ وَافَى حَبَاسَةُ فِي كُنْتَامِ بِكُنُلٌ مُهَنَّدِ وَبِكُلُ خِطِي وَقَلَدُ حَسْلَمُوا لَمِصرَ وَدُونَ مِصرٍ [له] خَرْطُ القَتَادِ وَأَيَّ خَرْطٍ ٣ وَأَقْبُسَلَ جِاهِلاً حَتَّى تَخَطَّى وَجَازَ بِجَهُلْهِ حَدَّ التَّخَطِّي بكُتُب جَمَاعَة قد كَاتَبنُوه من اقْبِنَاطِ بِمِيصْرَ وَعَيرِ قَبِيطِي وَكُلُ مُا تَبِهُوهُ وَنَسَافَقُهُونَا وَكُلُ فِي البلادِ لَهُ مُوطّي وَوَافَانَا سُلُيَسْمَانُ بنُ كَسَافِي يَنخُطُّ الْأَرْضَ فِي غَيرِ المَخَطَّ وَحَفَتْ بِالْأَمِيرِ لَهُ رَمَاةً مِنَ الْأَثْرَاكِ مِمِّنْ لَيْسَ يُخطي وَلا سِيِّمَا عَنْ قِسْي صِلابٍ وَفِيتْيَسانِ وَمَسدٍّ بِالتَّمَطَّيُ فَوَافَى الْحَاثِينُ المَجْدولُ مِنّا سِهِاماً للمَقَاتِلِ لَسْنَ تُخْطي فَتَكُمْ بِالحِسْرِ مِنْ رّأْسِ وَكَفٍّ وَمَصْلُوبٍ وَمَشْدُودٍ بِشُرْطِ وَمَرّ لَنَنَا مَعَ الإقْبَالِ يَسَوْمُ شَفَى مَا فِي القُلُوبِ بِيكُلّ مِلْطٍ [ فَقُلُ لَمُسْلَسَةً إِنْ كُنْتَ عَنْسًا مَضَيتَ فَإِنَّ قَتَمْلَكَ لَيَسَ يُسُطَّى بِحَوْلِ اللهِ ذَاكَ فَصَدَّقُونِي وَهَذَي رُقْعَتَي لَكُمُ بِخَطَّي

١ رويت الأبيات الثلاثة الأولى في معجم البلدان لياقوت ( ٣ : ٩٧ ) .

٧ سفط : يريد سفط أبي جرجا ، قرية بصعيد مصر في غربي النيل . والهمزة مزيدة عن ي .

٣ له : مزيدة في رعن ي .

<sup>﴾</sup> القسي : لعلها مخففة من القسي جمع قوس . والشطر الثاني في ر : وفسان ومد بالتمطي . ولعل الصواب ما أثبته .

ه الشرط : جمع شريط ، يريد القيود .

٦ الملط : الحبيث الذي لا يو تمن على شيء من الرجال .

فكان الأمر كما قال ابن مهران ، قتله صاحبه بعد رجوعه إليه .

وأقبل مؤنس الحادم من العراق في جيوشه . فدخلها يوم الاثنين للنصف من شهر رمضان ، ومعه جمع من الأمراء سار بهم معه . ونزل الحمراء ، ولقي الناس من جنده كل ما كرهوا . ثم آمر أحمد بن كيغلغ بالحروج إلى الشام في شهر رمضان . فصُرف تكين عن صلاتها ، يوم الحميس لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاث مئة ، صرفه مؤنس عنها ، وأمره بالحروج يوم السبت لسبع خلون من ذي الحجة ا . وأقام مؤنس بالفسطاط يتُدعَى الأستاذ .

### ١١٥ ـ ذكا الأعور \*

ثم وليها ذكا الأعور ، من قبل المقتدر بالله ، على صلاتها ؛ دخلها يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مئة . فجعل على شرطه محمد بن طاهر . ثم خرج مؤنس الحادم منها في جميع جيوشه يوم الحميس لثمان خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاث مئة .

وخرج ذكا إلى الإسكندرية بعد خروج مؤنس. وخرج القاسم بن سيما إلى الشام لأربع عشرة خلت من المحرم سنة أربع وثلاث مئة. وقدم ذكا من الإسكندرية إلى الفسطاط لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة أربع وثلاث مئة ، وجعل على الإسكندرية ابنه مظفر بن ذكا .

وتتبع ذكا كلّ من يومأ إليه بمكاتبة صاحب إفريقية . فسجن كثيراً منهم ،

١ ن : فكانت و لايته على مصر خيمس سنين و أياماً .\_\_

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ١٨٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

وقطع أيدي قوم وأرجلهم . وجلا أهل لُوبية ومَرَاقِيمَة الله الإسكندرية ، في شوال سنة أربع وثلاث مئة ، خوفاً من ابن المهدي ٌ صاحب برقة . فبعث ذكا بجمع من القوّاد مرّة بعد أخرى إلى الإسكندرية .

وفسد ما بين ذكا وبين الرعية ، وذلك أن الرعية كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر الصحابة والقرآن [ بما لا يليق ] ٣. فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون . وكان محمد بن طاهر صاحب الشرّط معيناً لأهل المسجد والرعية على ذلك . فاجتمع الناس لأربع عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلاث مئة إلى دار ذكا بالمصلى القديم ، يتشكرونه على ما أذن لهم فيه . فوثب الجند بالناس . وحرّضهم على ذلك محمد بن إسماعيل بن متخلّد . فنهيب قوم ، وجرُرح آخرون . وأقبل ابن مخلد من الغد إلى المسجد الجامع ، فلم يترك شيئاً مما كتب عليه حتى محاه . ونهيب الناس في المسجد والأسواق ، وأفطر الجند يومئذ . وعزل ذكا محمد بن طاهر عن الشرط ، وجعل مكانه وصيفاً الكاتب الموم والثلاثاء لست عشرة خلت من رمضان سنة خمس وثلاث مئة .

ثم وقع الاختلاف بين المظفر بن ذكا بالإسكندرية وبين بربر البحيرة . فخرج عنها مظفر إلى تتروجة ، ثم رجع إلى الإسكندرية . وسارت مقدمة صاحب إفريقية إلى لوبية ومتراقيتة ، فهرب أهل الإسكندرية منها ، وجلوا عنها . وخرج منها مظفر بن ذكاً في خمسة . ودخلت مقدمة ابن صاحب إفريقية إليها ، يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة سبع وثلاث مئة . وهرب أهل

١ لوبية : مدينة بين الإسكندرية و برقة . و مراقية : أول بلد في طريق القاصد من الاسكندرية إلى
 إفريقية ثم لوبية .

٧ ر : أنى مدنني . و لعل الصواب ما أثبته .

٣ زيادة عن ن ، توضح السياق . ومثلها في خ .

٤ ن : يوسف الكاتب .

ه كذا في ر . وفي ص ؛ وخلوا .

القوة من الفسطاط إلى الشام في البرّ والبحر . فهلك أكثرهم بفلسطين ، وذكا مقيم بالفسطاط قد خالفه الجند ، وأبوا الخروج معه إلى الجيزة ، وامتنعوا وسألوا العطاء . واجتمع قوم من أهل المسجد ، فصاروا إلى ذكا ، فسألوه الحروج إلى الجيزة والمقام بها ، فوعدهم ذلك . ثمّ خرج إليها ، فعسكر بها للنصف من صفر سنة سبع وثلاث مئة في طائفة يسيرة .

وقدم الحسين بن أحمد الماذرائي ، والياً على خراجها في صفر . فخرج إلى الجيزة ، ووضع العطاء بها . وجد ذكا في أمر الحرب ، وأمر ببناء الحصن على الجسر الغربي بالجيزة ملاصق مسجد همدان . واحتفر خندقاً خندق به على عسكره ، وعلى الجيزة ، وذلك في صفر سنة سبع . وعزل وصيفاً الكاتب عن الشيرط ، يوم الاثنين لحمس بقين من صفر ، ورد محمد بن طاهر مكانه . ثم مرض ذكا ، وهو مقيم على مصافة بالجيزة ، وتوفي بها عشية الاربعاء لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخر اسنة سبع ، ودفن في مقبرة الفسطاط . فكانت إمرته عليها أربع سنين وشهراً .

# ١١٦ ــ أبو منصور تكين.

#### الثانية

ثم وليها أبو منصور تكين الثانية ، من قبل المقتدر بالله على صلاتها . فتسلسم له خليفته وقد حضر ، أبو قابوس محمود من حمك ، يوم الأحد لثمان خلون من ربيع الأوّل ، ونزل الجيزة . وقدم إبراهيم بن كيغلغ يوم الثلاثاء لسبع بقين

١ خ، ن : ربيع الأول .

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۳۲۸ ، والنجوم ۳ : ۱۹۵ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱۳ .

٢ كذا في ر , و في ص هنا : محمد ,

من ربيع الآخر . و دخل تكين والياً عليها يوم الحديس لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة سبع . و نزل الجيزة ، وحفر خندقاً ثانياً . وجعل على شرطه محمد ابن طاهر . وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة إلى الإسكندرية ، عليها سليمان الخادم . فبنعث ثمل الخادم صاحب مراكب طرسوس ، فأتتى في مراكبه إلى رشيد . فلقي سليمان الخادم لعشر بقين من شوال سنة سبع وثلاث مئة ، فاقتتلوا . وبعث الله الربح على مراكب سليمان ، فألقتها إلى البر فتكسرت . وأخد من فيها أخذاً باليد ، وأسرهم ثمل ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، واستأمن وأخذ من فيها أخذاً باليد ، وأسرهم ثمل ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، واستأمن شوال سنة سبع ، ومعه سليمان الخادم وكل رئيس كان في تلك المراكب . فأمر تكين بتمييز الأسارى ، فأطلق أهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية وميز كتامة وزويلة فاحية ً . ثم ّأذن للناس في قتلهم ، فقتلهم الجند والرعية ، ومين كانت عدة القتلى سبع مئة أو نحو ذلك . و دخل ثمل الفسطاط ، ومعه سليمان . فطيف به منقبيداً ، وبروساء المراكب ، وهم مئة وسبعة عشر ، وذلك يوم فطيف به منقبين من شوال .

وأقبل مؤنس الخادم إلى مصر ، دخلها يوم الخميس لخمس خلون من المحرم سنة ثمان وثلاث مئة . فنزل الجيزة فعسكر بها ، وكان في نحو من ثلاثة الاف . فبعث بإبراهيم بن كيغلغ إلى جزيرة الأشمرونين وكان بها [عسكر صاحب إفريقية من الإسكندرية إلى الفيوم فنزلها . ومات إبراهيم بن كيغلغ بالبهَ شَسَى مستهل ذي القعدة سنة

۱ ن ( ۳ : ۱۹۵ ) : ني حادي عشرين من شعبان .

٢ الأشمونين : مدينة كبيرة قديمة بين بحر يوسف والنيل ، وبجوار أطلالها الآن قرية الأشمونين إحدى قرى مركز ملوي بمديرية أسيوط ، وكانت عاصمة إقليم الأشمونين المسمى باسمها ، والذي كان يشمل البلاد والقرى من سمالوط إلى ديروط الشريف .

٣ زيادة ضرورية .

<del>ئمان و ثلاث مئة .</del>

وظهر تكين على جمع تعاقدوا بالفسطاط على الحروج ليلة الحمّ من شهر رمضان ، فيهم ابن المدينيّ القاصّ ونفر معه . فهرب ابن المديني ، ثمّ ظفير به في دار إسرائيل ، فأخذه .

وملكت البربر جزيرة الأشمونين كلّها مع الفيوم ، وأزالوا عنها جند [ ابن ] كيغلغ . ثمّ دخل جني الحادم المعروف بالصفواني إلى الفسطاط سلخ ذي الحجة فعسكر بالجيزة . وبعث مؤنس بأبي قابوس محمود بن حمك إلى ذات الصفا من الفيوم ، فقتل نفراً من البربر ، وغنم غنائم . ثمّ انصرف إلى الجيزة سنة تسع وثلاث مئة .

ومضى ثمل الحادم في مراكبه إلى سكندرية ، وبها ابن بعله أميراً عليها . ثم ظفر بهم ثمل ، وهرب ابن بعله . ودخل ثمل الإسكندرية ، فنفى أهلها إلى رشيد ، وذلك في المحرم سنة تسع وثلاث مئة . ورجع ثمل إلى الفسطاط ، فمضى في مراكبه إلى اللاهون . وسار مؤنس وتكين في عسكرهما ، وعلى مقد متهما جني الصفواني ، يوم الحميس لثماني عشرة خلت من صفر سنة تسع . فدخلوا مدينة الفيوم . ومضى ابن صاحب إفريقية إلى تم شنمت وأقننى ، ثم مضى هارباً إلى برقة ، ولم يكن بينهم لقاء . فرجع مؤنس وتكين إلى الجيزة يوم السبت لأربع خلون من ربيع الأول سنة تسع .

وصُرِف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأوّل سنة تسع وثلاث مئة . وولتّى مؤنس عليها أبا قابوس محمود بن حمك ، فأقام عليها أيّاماً ، ثمّ ردّ تكين عليها يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الأوّل .

و زيادة عن ر

۲ كذا في ر ، ث ( ۸ : ۸ ) ، ط ، ن ، خ . وفي ص : حني .

٣ كذا في ر ، و لعله ابن بغلة ، أو ابن يعلى .

٤ خ : ثلاثة أيام ، وجعل اسمه محمود بن حمل ، وجعله المقريزي : ابن جمل ، وفي عقد الحمان
 في حوادث سنة ٣٠٧ : ابن أحمد . وأفرد الحطط والنجوم له فصلا خاصاً .

فأقام أربعة . ثم ّ صُرِف تكين عنها سلخ ربيع الأول . وأمره مؤنس بالخروج عنها إلى الشام . فخرج في أربعة آلاف من أهل الديوان . قال ابن ميهران : وَلِيتَ وَلاينَةً وَعُزُلْتَ عَنْهَا كَمَا قَدْ كُنْتَ تَعَزِل مَن تُولِي وَطَبْلِ رَحِمْتُكَ يَا أَبَا مَنْصُورَ لمّا خَرَجْتَ كَذَا بِلا عَلَم وَطَبْلِ فلمّا وليها تكين بعد ذلك أمر فرّاشاً ، فضم ّ ابن مهران ضمّة كان فيها نفسه .

### ۱۱۷ ـ هلال بن بدر \*

ثم وليها هلال بن بدر ، من قبل المقتدر ، على صلاتها ؛ دخلها يوم الاثنين لست خلون من ربيع الآخر سنة تسع وثلاث مئة . فأقر محمد بن طاهر على الشرَط . وخرج مونس منها يوم السبت لثماني عشرة خلت من ربيع الآخر ، ومعه أبو قابوس . وخرج ثمل في مراكبه ، ومعه الأسارى سليمان الحادم وأبو خليل وغيرهما .

ثم شغب الجند على هلال بن بدر في أرزاقهم ، وخرجوا إلى مُنية الأصبغ . وصَلَّح أمر الفرسان ، واجتمعت الرَّجَّالة والبحريون إلى محمد بن طاهر صاحب الشرط ، وكان صاحبهم والمستولي على أمورهم . وتحقق هلال بن بدر فساد أمرهم من قبله ، فطلبه فاستر . ثم ظُهر عليه وعلى أخيه أبي الفتح أحمد بن طاهر فمنضى بهما إلى هلال . فقتلهما لأربع بقين من صفر سنة عشر وثلاث مئة .

١ ن : وكانت و لاية تكين هذه الثانية على مصر نحو السنة وسبعة أشهر تخميناً .

\* الحطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ٢٠١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

وجعل هلال على الشرط علي بن فارس سبعة أيّام ، ثمّ صرفه وجعل مكانه كنَنْجُور لله يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأوّل سنة عشر . وكانت مصر في أيّام هلال من النهب والقتل والفساد على نهاية . ثمّ صُرف عنها في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاث مئة ، وخرج منها لثلاث بقين من ربيع الآخر للله .

### ١١٨ ـ احمد بن كيغلغ \*

ثم وليها أحمد بن كيغلغ ، من قبل المقتدر ، على صلاتها ؛ قدمها ابنه العباس خليفة لأبيه مستهل جمادى الأولى سنة إحدى عشرة . فأقر كنجور على الشرط . وأقبل أحمد بن كيغلغ ، ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائي على الحراج ، فنزلا المنية ، لأيام بقيت من رجب سنة إحدى عشرة . فأحضر الجند ، ووضع ، العطاء ، وأسقط كثيراً من الرجالة ". فشغب الرجالة ، فأحضر الجند ، ووضع ، العطاء ، وأسقط كثيراً من الرجالة ". فشغب الرجالة ، وخرجوا إلى ابن كيغلغ ، فتنحى عنهم إلى فاقوس . وعزم محمد بن الحسين ابن عبد الوهاب على التوجة إلى الشام . فخرج إليه الجند ، فأدخلوه الفسطاط لثمان خلون من شوال سنة إحدى عشرة وثلاث مئة . وبقي أحمد بن كيغلغ بموضعه . ثم صُرف عنها ، وقدم رسول تكين بولايته عليها أ

۱ ن ( ۳ : ۲۰۲ ، ۲۱۰ ) ، خ ( ۱ : ۳۲۸ ) : ابن منجور .

٢ ن : فكانت و لاية هلال المذكور على مصر سنتين و أياماً .

<sup>\*</sup> الخطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ٢٠٦ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ .

٣ الأفعال هنا في خـ ، ن للمثنى .

٤ ن ( ٣ : ٢٠٦ ) : فكانت و لايته على مصر نحواً من سبعة أشهر .

### ۱۱۹ ــ ابو منصور تکن .

الثالثة

ثم وليها تكين المرّة الثالثة ، من قبل المقتدر ، على صلاتها ؛ قدمها الرسول بإمرته يوم الحميس لثلاث خلون من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مئة . فأقرّ كنجور على الشرط . وأسقط كثيراً من الرّجّالة الذين أثبتهم هلال بن بدر ، وهم كانوا أهل الشغب والنهب والشرّ . ونادى فيهم ببراءة اللمة ممتّن أقام بالفسطاط منهم . واجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على ما فعل بهم .

وعزل كنجور عن الشرط يوم الاربعاء لليلتين خلتا من المحرم سنة ثلاث عشرة ، وجعل مكانه وترك . ثم عزل قرل تكين ، وجعل مكانه وصيفاً الكاتب يوم الخميس للنصف من صفر سنة ثلاث عشرة . ثم عزل وصيفاً الكاتب ، وجعل مكانه بجكم الأعور يوم السبت لثلاث بقين من رجب سنة سبع عشرة .

وصلتى تكين الجمعة في دار الإمارة ، وترك حضور الجمعة في المسجدين جميعاً في سنة سبع [ عشرة ]" وثلاث مئة .

ثم ّكان قتل المقتدر في شوال سنة عشرين وثلاث مئة ، وبويع أبو منصور القاهر بالله ، فأقرّه عليها . ثم مات تكين بمصر ، وهو واليها ، يوم السبت لست عشرة خلت من ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة ، وأخرج

الخطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ٢١٠ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٣ . وجعل ابن تغري
 بر دى و لاية تكين هذه رابع و لاية له ، لأنه اعتبر الأيام الثلاثة التي تولى فيها ابن حمك و لاية خاصة
 تفصل بين و لايتين لتكين .

١ رجح ر أن الصواب : أتى بهم .

۲ ن ( ۲ : ۲۱۰ ) : قراتكين .

٣ زيادة في ر عن خ ( ١ : ٣٣٨ ) .

به في تابوت إلى بيت المقدس . فكانت إمرته هذه الثالثة عليها تسع سنين وشهرين وخمسة أيّام .

وجعل ابنه محمد بن تكين في موضعه . وأقام أبو بكر محمد بن عليّ الماذراثيّ بأمر البلد كلّه ، ونظر في أعماله . فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم ، وأحرقوا دوره ودور أهله .

وخرج محمد بن تكين فعسكر في منية الأصبغ ، ورحل إلى بلبيس . فبعث الله محمد بن علي يأمره بالخروج عن أرض مصر . وعسكر الجند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك ، وذلك سلخ ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين . ولحق محمد بن تكين بالشام . ثم "أقبل سائراً إلى مصر ، يذكر ولايته إيّاها من قبل القاهر . فامتنع محمد بن علي "في ذلك ، واستجاش بالمغاربة ، ورئيسهم حبَسَمي بن أحمد السلمي يُسكني أبا مالك. فخرج حبشي يمنع محمداً من مسيره إليها ، وأقام بجرجير .

### ۱۲۰ ـ ابو بكر محمد بن طغج «

ثم وليها أبو بكر محمد بن طغج ، من قبل القاهر بالله ، على صلاتها ؛ ورد الكتاب بولايته عليها يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين . ودُعي له بها ، وهو إذ ذاك مقيم بدمشق . فكانت ولايته عليها اثنين وثلاثين يوماً ، ولم يدخلها .

\* الخطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ٣٣٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٤ .

### ۱۲۱ - احمد بن كيغلغ.

#### الثانية

ثمّ وليها أحمد بن كيغلغ ولايته الثانية عليها ، من قبل القاهر بالله ؛ قدم الرسول بذلك يوم الخميس لتسع من شوال سنة إحدى وعشرين . واستخلف أبا الفتح [ محمد بن ] عيسى النوشري ، فأقرّ بَجْكَم الأعور على الشرط . وشغب الجند في طلب أرزاقهم على محمد بن علي الماذرائي صاحب الخراج . فاستر منهم ، فأحرقوا داره ودور أهله . وصرف بجكم عن الشرط ، وجعل مكانه الحسين بن معقل ، يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة إحدى وعشرين . فردة محمد بن علي الماذرائي إلى الشرط . فحارب الجند بجكم بالجزيرة والجيزة ، فأنهزم منهم . وعاد ابن معقل إلى الشرط . ثمّ نزغ الشيطان بين الجند ، فتفرقوا فرقتين : فكان على أهل الشرق منهم حبكويه ، وعلى بين الجند ، فتفرقوا فرقتين : فكان على أهل الشرق منهم حبكويه ، وعلى الثلاثاء لحمس خلون من ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة عند المصلى الجديد . فاقتتلوا ، فقمتل من المغاربة نحو من أربعين وجلاً ، وانهزم المغاربة ، فلجأ أكثرهم إلى الجيزة ، وتبعهم حبشي بن أحمد بعسكر منهم أثم سار بهم فلا الصعيد فنزل سيُوط . ثم عاد حبشي في المغاربة إلى الجيزة سلخ صفر سنة النتين وعشرين وثلاث مئة . فخرج إليه من كان بالفسطاط من الجند ، فعسكروا

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٢٨ ، والنجوم ٣ : ٢٤٢ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٤ .

١ كذا في خر ١ : ٣٢٨) ، ن (٣ : ٢٤٢) ، والمغرب (١٠) ، وهو ما يتفق مع كون
 ولاية ابن طنج ٣٢ يوماً . وفي ر : لسبع .

۲ زيادة في ر عن خ ، ن .

٣ كذا في ر عن خ . و في ص : وشعث .

ا ر : فيهم .

بالحيزة مستهل ربيع الأوّل سنة اثنتين وعشرين . ومضى قوم من أهل مصر إلى حبشي ، فسألوه الصلح . وجمع كل منهم إليه ، فالتقوا يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة اثنتين وعشرين بالجيزة . فتوافوا ، وجرى بينهم الصلح . فكره ذلك حبكويه ، فافضم في أصحابه إلى الجيزة ، وأقام الآخرون في الجزيرة . فبينا هم في ذلك أتاهم محمد ن تكين من فلسطين ، فصبحهم يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأوّل سنة اثنتين وعشرين . فنزل الجزيرة مع الجند ، وأظهر كتاباً بولايته . فأنكر ذلك أبو بكر محمد بن علي الماذرائي . وبعث محمد بن تكين إلى حبشي ومن معه يأمرهم بالدخول في طاعته والانقياد إليه ، فأبوا ذلك .

### <u> ۱۲۲ – محمد بن تکين ۽ </u>

ودُعي لمحمد بن تكين بالإمارة ، وعُزل الحسين بن معقل عن الشرط ، وولتي مكانه بجكم الأعور . ورجع حبشيّ في أصحابه إلى الصعيد ، ولحق به محمد بن عيسى النوشريّ ، فأمّروه عليهم وهم على الدعاء لأحمد بن كيغلغ . ثمّ عدّى حبشيّ النيل وأصحابه إلى الشرقية ، وأقبلوا إلى الفسطاط . فعسكر محمد بن تكين من بركة المَعَافر إلى الفحج . ثمّ أتت طائفة من المغاربة ، فلقيت عسكر محمد بن تكين ليلة السبت لستّ خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين ،

١ كذا في ص ، وجعلها ر : فتوافقوا .

لم يفرد له الحطط و لا النجوم و لا حسن المحاضرة فصلاً خاصاً به، ولكن الكتابين الأولين أوردا أخباره مختلطة بأحداث هذه الفترة في ( الحطط ١ : ٣٢٨ والنجوم ٣ : ٢٤٢ ) . أما السيوطي فقدم أحداث محمد بن تكين إلى ما قبل و لاية محمد بن طغج الإخشيد الأولى .

فقُتُـلِ من الفريقين جماعة . ثمّ التقوا من الغد سمحه المنوى . فانهزمت المغاربة ، ورجع محمد بن تكين فنزل دار الإمارة .

وأقبل أحمد بن كيغلغ إلى مصر ، وأتت المغاربة إلى الجيزة ، فنزلوا بولاق . وعقد محمد بن تكين لحبكويه وأحمد بن بدر السّميْ ساطي على ألف من الجند في طلب المغاربة حيث كانوا . فالتقوا في شرقيون في بلُه فينة يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين ، فاقتتلوا قتالا شديداً . فانهزم حبكويه وأحمد بن بدر وأصحابهما ، واتبعهم المغاربة ، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً . أم عد كل المغاربة النيل ، فصاروا إلى بلبيس . فعسكر محمد بن تكين بباب المدينة . ولحق بجكم بالمغاربة ، فجعل محمد بن تكين بباب المدينة . معقل . وأقبل أحمد بن كيغلغ فنزل المنية يوم الحميس لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة . فانضمت إليه المغاربة ، ولحق به كثير من أصحاب محمد بن تكين في النيل وترك عسكره . أصحابه وهم لا يحسونه ، فلحقوا كلهم بأحمد بن كيغلغ . ودخل فأصبح أصحابه وهم لا يحسونه ، فلحقوا كلهم بأحمد بن كيغلغ . ودخل فأصبح أصحابه وهم لا يحسونه ، فلحقوا كلهم بأحمد بن كيغلغ . ودخل أحمد بن كيغلغ الفُسطاط يوم الأحد لست خلون من رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة . فصرف ابن معقل عن الشرط ، ورد بجكم الأعور . وكان مُقام عمد بن تكين بالفُسطاط مئة يوم واثني عشر يوماً .

كذا في الأصل ولم أستطع أن أتبين وجه الصواب فيها .

٢ ص: السبساطي.

٣ كذا في ر عن ن . و في ص : محمد .

### ١٢٣ \_ احمد بن كيغلغ \*

ثم وردت الأخبار بخلع القاهر بالله ، وولاية أبي العباس الراضي بن المقتدر . فعاد محمد بن تكين ، فألقى إلى الناس أن أمير المؤمنين الراضي بالله ولاه مصر . فأقبل في جمع معه ، فخرج إليه حبشي بن أحمد في المغاربة . فالتقوا فيما بين فاقوس وبلبيس ، بموضع يقال له الطواحين ، فاقتلوا ، فأنهزم محمد بن تكين ، وأسر وبعُث به إلى الفسطاط ، فأخرج إلى الصعيد .

وخرج بجكم إلى الحج ، فجعُل مكانه على الشرط محمد بن زياد ، الذي يقال له كوجك . ثم عُزل سلخ ربيع الأوّل سنة ثلاث وعشرين ، فجعل على الشرط محمد بن عيسى النوشري .

ووردت الأخبار بمسير محمد بن طغج إلى مصر ، وأن الراضي بالله عقد له على ولايتها . فبعث أحمد بن كيغلغ بحبشي بن أحمد في المغاربة إلى الفرما ، ليمنع محمد بن طغج من المسير . ووقعت الرعية بصاحب الشرط محمد بن عيسى النوشري . فصرفه أحمد بن كيغلغ عن الشرط ، وجعل مكانه سعيد بن عثمان علام الأحول . ثم قبلت مراكب محمد بن طغج فدخلت تنيس ، عليها صاعد ابن كلم ألم . وسارت مقامته في البر ، ودخل صاعد إلى دمياط . وعزم أحمد ابن كيغلغ على التسليم إلى محمد بن طغج ، فأبتى ذلك محمد بن علي الماذرائي ، وانتظر ما يأمر به السلطان . وبعث بحبشي ليمانعه . وبعث بعلى بن بدر في المراكب ، فلقي صاعد بن كلملم ببوش ، من أرض سمنود على بحيرة ترسا ، فاقتتلوا . فانهزم على بن بدر ، وذلك لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث وعشرين . وأقبل صاعد في مراكبه إلى الفسطاط ، فكان في جزيرة راشدة وبالجزيرة .

 لم تفرد الكتب الثلاثة لهذه الولاية فصولا خاصة لأنها لم تعتبر ولاية محمد بن تكين كما سبقت الإشارة ، فولاية أحمد بن كيغلغ ممتدة . وكان واجباً على المؤلف أن يصف ولاية ابن كيغلغ هذه بالثالثة . ثم مضى منحدراً في النيل إلى أسفل الأرض ، ليلة الثلاثاء سلخ شعبان . وأقبل محمد بن طغج ، فعسكر أحمد بن كيغلغ للنصف من شهر رمضان . فخرج إلى محمد بن طغج كثير من الجند مستأمنين . وعاد صاعد بن كلملم ، فنزل الجزيرة يوم الأحد لعشر بقين من شهر رمضان . ولحق سعيد بن عثمان صاحب الشرط بمحمد بن طغج ، فجمع بمكانه . والتقى محمد بن طغج وأحمد بن كيغلغ عن القتال ، يوم الاربعاء لسبع بقين من شهر رمضان . فكف أحمد بن كيغلغ عن القتال ، وسلتم إلى محمد بن طغج ، وتكففا جميعاً . وكره حبشي والمغاربة جميعاً المقام مع محمد بن طغج ، فركبوا طريق الشرقية ، ومعهم بجكم وعلي بن بدر ونظيف الموسوي وعلي الغربي المعربية .

### ۱۲۶ – محمد بن طغج.

#### الثانية

ثم وليها محمد بن طغج الثانية ، من قبل الراضي بالله ، على صلاتها وخراجها ؛ دخلها يوم الحميس لست بقين من رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلاث مثة . وجعل على شرطه سعيد بن عثمان .

ولحق حبشي وأصحابه بالفيوم ، فخرج إليهم صاعد بن كلملم في مراكبه يوم السبت لثلاث خلون من شوال سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة .

١ ن : النوشري .

٢ ن : وكانت ولاية ابن كيغلغ على مصر في هذه المرة الثانية سنة واحدة وأحد عشر شهراً تنقص
 أياماً قليلة .

<sup>«</sup> الخطط ۱ : ۲۹ ، والنجوم ۳ : ۲۵۱ ، وحسن المحاضرة ۲ : ۱٤ .

٣ ن ( ٣ : ٢٥١ ) : وقال صاحب البغية : لخمس بقين .

ثمّ قدم أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن فُرات مُكشّفاً ، وقدم بالحلِكَع ، فخُلِعتَ على محمد بن طغج .

و دخل صاعد [ بن ]' كلملم في مراكبه إلى المَنْهُكَى ' ثُمٌّ صار إلى الفيوم . فاقتتل مع حبشي ، فكان بينهم قتلى . ثمّ ظفر حبشيّ بصاعد ، فأسره وقتله وقتل أصحابه ، وذلك لتسع بقين من شوال . ثمّ مضى حبشيّ من الفيوم إلى الإسكندرية في جيشه ، وسار عليّ بن بدر وبجكم في المراكب التي كانت لصاعد . فصَبَّحوا الفسطاط أوّل يوم من ذي القعدة سنة ثلاث . فأرسوا بجزيرة الصَّناعة " فشعثوها ، ثمّ مضوا إلى جزيرة راشدة . وركب محمد بن طغج في جيشه ، فوقف بحيالهم . ثمّ انحدروا إلى الإسكندرية آخر النهار . ولقوا حبشيّـــّـا ، وأجمعوا على اللحاق ببرقة . فساروا إليها ، وكتبوا إلى صاحب إفريقية يستأذنونه في الدخول في عمله ، ويسألونه أن يبعث إليهم بجيش يأخذون به مصر ، فإنَّهم يعلمون وجوه الحرب وكيف الوصول إليها . فبينا هم في ذلك ، توفي حبشيّ بن أحمد بالرَّمَادة عُ في صفر سنة أربع وعشرين . وبعث إليهم صاحب إفريقية بجيش أمرهم بالسير معهم إلى مصر . وبلغ ذلك محمد بن طغج فأمر بإخراج العساكر إلى الإسكندرية والصعيد ، وذلك في ربيع الأوّل سنة أربع وعشرين . وسار بجكم على مقدّمة أهل المغرب ، فدخل الإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع . وبعث الأمير محمد بن طغج بأحيه الحسن وصالح بن نافع في الجيوش [ إلى ]° الإسكندرية لثمان بقين من ربيع الآخر سنة أربع . فالتقوا مع أهل المغرب ، وعليهم رجل يقال له يعيش من كُتَّامة' ، وآخر يقال له أبو تازرت

4.0

٧.

١ زيادة ضرورية .

٧ المنهى : اسم الذي يخرج منه بحر يوسف من النيل .

٣ جزيرة الصناعة : جزيرة الروضة .

الرمادة : بلدة لطيفة بين برقة والإسكندرية قريبة من البحر .

د زیادة عن ر

٦ كذا في ر . وفي ص : بن كتامة .

كُتامي . فالتقوا فيما بين تروجة وأبلُوق للخمس خلون من جمادى الأولى . فالهزمت المغاربة ، وقُتلوا قتلاً ذريعاً ، وأسر منهم جمع كبير من وجوههم ، وقتل أميرهم يعيش . ودخل الحسن بن طغج وصالح بن نافع الإسكندرية ، فقتلوا من بها منهم . ولحق بجكم ومن معه ببرقة ، وسكنوا رمادة ، وهو في سلطان صاحب إفريقية . ثم قفل الجيش مع الحسن بن طغج وصالح بن نافع ، فنزلوا الجيزة ومعهم الأسارى في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين . فطيف بالأسارى أول يوم من جمادى الآخرة ، وهم مئة رجل وأربعة رجال ، وبأربعة آخرين من وجوههم ، قد أفردوا عن أولئك ، فيهم رئيس لهم يقال له عامر المجنون ، فستُجنوا ولم يُتُعتّلوا .

وخرج الفضل بن جعفر بن فُرات إلى الشام لليلة خلت من جمادى الآخرة . ثمّ قدم الفسطاط يوم الخميس لخمس بقين من المحرم سنة سبع وعشرين . ثمّ خرج من مصر أيضاً يوم الحميس لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة سبع وعشرين وثلاث مئة . ثمّ توفي بالرملة يوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى " سنة سبع وعشرين وثلاث مئة .

وورد الكتاب بالزيادة في اسم الأمير محمد بن طغج ، فلُقتب بالإخشيد ، و دُعي له بذلك على المنبر في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلاث مئة .

ووردت الأخبار بمسير محمد بن راثيق إلى الشامات . ففرض محمد بن طغج الفروض ، وبعث بمراكبه إلى الشام ، وأُطلق عامراً المجنون مع الطائفة الأسارى الذين أسروا يوم أبلوق ، وذلك في ذي القعدة سنة سبع . وبعث محمد بن طغج

١ قال ر : يشبه أن هذا هو الذي قد سمي في البيان المغرب ( ١ : ٢١٦ ) أبا زرارة .

٢ أبلوق : كفر سليم من مركز كفر الدوار .

٣ كذا في المغرب ( ٢٤ ) . وفي ر : ربيع الأول ، خطأ .

عناها ، بلغة الفرغانيين قوم محمد بن طغج ، ملك الملوك .

بعمران بن فارس إلى الشام في جيش . ثم آتى الحبر بدخول محمد بن رائق إلى دمشق ، وأن عبيد الله بن طغج سار إلى الرّمْلة ، فسُلّمَت إليه في ذي القعدة . وعسكر الأمير محمد سلخ ذي الحجة ، ثم سار إلى الشام في المحرم سنة ثمان وعشرين ، واستخلف أخاه الحسن عليها . ونزل الأمير الفرما ، فأتاه الحسن ابن طاهر بن يحيى العلوي يسأله الصلح . فبعث بعلي بن محمد بن كلا ليوافق محمد بن رائق على ذلك . ثم تم بينهما الصلح على أن يُسلم ابن رائق الرملة ويخرج عنها . وقدم الأمير محمد بن طغج من الفرما إلى الفُسطاط يوم الحميس مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين .

وقدم بجكم الأعور وعلي المغربي من برقة مستأمنين إلى الأمير ، فأمنهما .
وتوفي سعيد بن عثمان صاحب الشرط للنصف من صفر سنة ثمان وعشرين ،
فقام غلامه بدر مقامه إلى تسع بقين من جمادى الأولى ، فصروف وجعل مكانه
شادن مولى الفضل بن جعفر بن فرات . ثم صروف لست خلون من شعبان
سنة ثمان وعشرين ، وجعل مكانه على بن سبك .

وأقبل محمد بن رائق من دمشق في شعبان سنة ثمان . فبعث الأمير بالجيوش إلى الرملة . ثم خرج الأمير محمد بن طغج متوجهاً إلى الشام ، فعسكر يوم الاربعاء لست عشرة خلت من شعبان ، وسار يريد الرملة . فالتقى مع محمد بن رائق يوم الاربعاء للنصف من شهر رمضان بالعريش . فكانت بينهما وقعة عظيمة . واضطربت ميسرة معمد بن طغج ، وانهزم من فيها . ثم كر عليهم محمد بن طغج بنفسه وطائفة من أصحابه وغلمانه . فهزمهم وأسر كثيراً منهم ، وأثخنهم قتلاً وأسراً . ومضى ابن رائق منهزماً . وتبعه الأمير محمد بن طغج إلى الرملة فدخلها ، وأتى بالأسرى إلى الفسطاط ، فطيف بهم وهم نحو من خمس مئة وجل للبلتين خلتا من شوال .

وسار الحسين بن طغج [ و ] يكنى أبا نصر من الرملة ، فكان باللَّجُون . فسرى عليه محمد بن رائق ، فقتل أبا نصر الحسين بن طغج يوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة . ثمّ تداعى محمد بن طغج ومحمد بن رائق إلى الصلح أيضاً فمضى ابن رائق إلى دمشق على صلح .

وقدم الأمير محمد بن طغج إلى الفسطاط يوم الحميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وعشرين . فصرف علي بن سببك عن الشرط لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ، وولتي مكانه الحسين بن علي بن معقل . ثم صرفه للنصف من رجب وجعل مكانه ينال الحماكي ٢ .

وأتّى الحبر بموت الراضي بالله ، وبيعة إبراهيم بن المقتدر وسمي المتقي لله ، يوم الجمعة لسبع خلون من شعبان سنة تسع وعشرين . وورد كتاب المتقي على محمد بن طغج بإقراره على ولايته ، يوم الحميس لستّ بقين من شوال سنة تسع . وصرف ينال الحماكي للسيرط ، ورد ّ إليها علي ّ بن سبك ولايته الثانية يوم الاثنين لأربع خلون من ذي الحجة سنة تسع . وورد الحبر بمقتل محمد ابن رائق بالموصل ، قتله بنو حَمَّدان في [ شعبان ] " سنة ثلاثين وثلاث مئة . فبعث الأمير محمد بن طغج بجيوشه إلى الشام مع علي " بن محمد بن كلا . وصرف علي " بن سبك عن الشّرط ، وجعل مكانه أحمد بن موسى بن زغلمان المستهل ومضان سنة ثلاثين .

ثم عسكر الأمير محمد بن طغج ، وأجمع على الحروج إلى الشام . ثم سار لست خلون من شوال سنة ثلاثين ، واستخلف على الفسطاط أخاه أبا المظفر .

١ اللجون : بلد بالأردن بينه وبين طبرية عشرون ميلاً ، وبينه وبين الرملة أربعون .

۲ کذانی ر .

٣ زيادة عن خ .

٤ المغرب (١٨): أحمد بن موسى الزغلمان.

وخلا الفسطاط من الجند فخرج محمد بن يحيتى [ بن محمد ]' بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن علي "بن أبي طالب ، الذي يقال له ابن السراج ، فمضى إلى الصعيد . فخرج بشرونة " ، وصار إلى غربي النيل ، فنهب سُمُسُطًا" ، وذلك في ذي القعدة سنة ثلاثين . ومضى على وجهه فلحق طريق المغرب ، فصار إلى سلطان صاحب إفريقية .

وصُرِف أحمد بن موسى بن زغلمان عن الشرط ، وقدم محمود بن داود ، رجل من أصحاب ابن رائق ، فتسلّم الشرط يوم الثلاثاء لثمان خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين . ثم قدم الأمير محمد بن طغج ، ونزل البستان يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة . وتوفي محمد بن داود يوم الاربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ، فجعل مكانه على الشرط مظفر بن العباس الجيشاني . ووردت الأخبار بمصربه ، بمسير المتقي لله إلى الشامات ، ومعه بنو حمدان . فأمر الأمير بمضربه ، فأخرج لثمان خلون من رجب سنة اثنتين وثلاثين ، واستخلف أخاه الحسن بن طعج على الفسطاط . ومضى محمد بن طغج إلى الرقة ، فلقي المتقي لله ، وأقام في عسكره . ثم وجع إلى مصر ، فنزل البستان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر في عسكره . ثم رجع إلى مصر ، فنزل البستان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر الشولى . وأتى الحبر [ بسمل ] المتقي وخلعه ، وبيعة عبد الله بن المكتفي ، وسمي المسكتفي ، يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى الآخرة ، فأقرة عليها .

۱ زیادة في ر .

٧ شرونة : قرية بالصعيد الأدنى شرقي النيل .

٣ سمسطا: قرية بالصعيد الأدنى من البهنسا ، غربي النيل .

٤ الذي عرف بعد بالبستان الكافوري ( خ ١ : ٣٢٩ ، ن ، ٣ : ٢٥٤ ) ، وكان في شرق الخليج و حله اليوم فيما بين جامع الشعراني و السكة الجديدة ، قريباً من الموسكي ، عتداً في الجهة الشرقية إلى النحاسين ، وكانت مساحته تبلغ ٣٩ فداناً بمقياسنا اليوم .

ه كذا في ر ، و في ص بياض .

وبعث الأمير بفاتك وكافور غُلاميه في الجيوش إلى الشام . وقدمت وفاة عبيد الله بن طغج من الرملة في جمادى الآخرة . وخرج محمد بن طغج إلى الشام يوم السبت لحمس خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين ، واستخلف أخاه الحسن عليها. والتقى أصحاب الأمير محمد بن طغج مع علي بن [ عبد الله بن ] حمدان ابن حمدون ، والأمير مُقيم بلُد من أرض فلسطين . وصرف المظفر بن العباس عن الشرط يوم الاثنين لست بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ، وجعل مكانه لوثو الغوري . ثم سار الأمير ، فلقي علي بن حمدان بأرض حميم من افتتلوا . ومضى محمد بن طغج إلى حلب فدخلها .

وخليع المستكفي ، ودُعي للمطيع لله بمصر ، وهو الفضل بن جعفر المقتدر بالله ، يوم الجمعة لثلاث خلون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . وصرف لوثلواً الغوري عن الشرط للنصف من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين ، وجعل مكانه علي بن سبك بولايته الثالثة . وعاد الأمير إلى دمشق ، فأقام بها . وتوفي الأمير محمد بن طغج بدمشق لشمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة . وورد الحبر بوفاته إلى الفسطاط يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرم سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة .

إلى هنا انتهى ما كتبه أبو عمر ، وأخرَسته المنية قبل إكماله . قال ذلك ابن زولاق في أوّل كتابه «أخبار قضاة مصر ».وما بعد ذلك ليس من كلام أبي عمر °.

١ كذا في ر ، ن . وفي خـ ( ١ : ٣٢٩ ) : بحالك . وفي خـ ( ٢ : ٢٧ ) : بجالك . وفي ص : بحالل .

۲ زیادة عن خ، ن.

٣ خ، ن: قنسرين.

إن : فكانت مدة و لاية الإخشيد على مصر في هذه المرة الثانية إحدى عشرة سنة و ثلاثة أشهر ويومين .

ه هذه العبارة من الهامش بخط قديم ، وهو غير خط ناسخ الكتاب .

# ١٢٥ ــ ابو القاسم انوجور بن الاخشيد.

ثم وليها أبو القاسم أنُوجُور لا بن الإخشيد ، باستخلاف أبيه الإخشيد عليها ، يوم ورد الحبر بموت أبيه ، وكان أبو المظفر الحسن بن طغج بمصر . وقبَضَ على أبي بكر محمد بن على بن مقاتل يوم الثالث من المحرم سنة خمس وثلاثين ، وجعل مكانه [على الحراج] أبا بكر محمد بن على بن أحمد الماذرائي . وراح الأمير أبو القاسم أنوجور إلى الجامع يوم الجمعة ثالث عشر المحرم ، ودُعيي له فيه وحده .

وقدم الحاج يوم الاربعاء خامس وعشرين المحرم . ثم كان النيروز القبط ، موافقاً ليوم السبت ثامن وعشرين المحرم ، فمنَـع الناس من صب الماء . وقدم العسكر " يوم الثلاثاء أوّل صفر سنة خمس وثلاثين ، وخلَـع يوم الاربعاء على أبي علي الحسير بن محمد بن علي الماذراثي . وخرج أبو المظفر إلى المضرب يوم الأحد رابع عشر ربيع الأوّل . وكان الارتفاع من المشرق كد والطالع العقرب أ. فأقام فيه أيّاماً ، ثم رحل والعسكر معه يوم الثلاثاء حادي وعشرين شهر ربيع الأوّل . وكان مُقام العسكر بمصر شهراً واحداً وأحداً وعشرين يوماً . وقرُريء يوم الحمعة أوّل ربيع الآخر على منبر الجامع كتاب من المطيع لله إلى الأمير أبي القاسم أنوجور يعزيه فيه عن الإخشيد .

وقدم محمد بن يحيتي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله

<sup>\*</sup> الحطط ١ : ٣٢٩ ، والنجوم ٣ : ٢٩١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٤ .

١ في هذا الاسم اختلاف في رسمه ، إذ يقال أنجور وأنوجور وأونوجور .

۲ زیادة عن خـ ( ۱ : ۳۲۹ ) ، و مثله في ن .

٣ من الشام . ( خ ١ : ٣٢٩ ) .

عبارة تنجيمية .

ابن علي بن أبي طالب ، المعروف بالسراج ، من المغرب يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين فأخبر [ به أنوجور ] ، وتقد م إليه بالحروج واللحاق بالعسكر ، فخرج بعد أيّام ، وتوفي بالرملة .

وكان والي الريف" بالأشمونين غلَبْهُون . فتظلّم التجّار منه ، وأذاعوا أنّه يريد أن يثور بها . فتجهّز إليه شادن في جماعة من الجند ، وكان خروجه يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة سنة خمس . فكبس غلبون لشادن في السّحّر ، فقتل جماعة من أصحابه ، وأفلت شادن بنفسه .

وبنُعثت أسارى ابن حمدان ، وزُينَت الأسواق ، وأُدخل بالأسارى من المساء يوم الأحد السادس . وخُلِع على على بن صالح بن نافع . وعَرَّفْنا أن الوقعة كانت بينهم يوم الثلاثاء أربع وعشرين جمادى الأولى ، وأنّه انهزم بين الظهر والعصر من أكْسَال بنواحي الأردن . ودخل ابن طغج إلى دمشق بعد كسرته لابن حمدان .

ولمّا عاد شادن إلى الفسطاط بعد كبسة أصحابه وقتلهم ، بنُعيث إليه عسكر كثيف مع الحسين بن لولو وتكين الحاقانيّ وغيرهما . وشغب الأَجناد في طلب الأرزاق ، ثمّ ساروا إلى غلبون . فخالفهم في الطريق ، وجاء إلى الفسطاط ، وقاتل من بقي فيها من الغلمان ، ودخلها ونزل دار الإمارة . ثمّ كرت عليه الغلمان والعساكر ، فخرج إلى الشرقية . وتجمعت العساكر ولحقته ، وكانت بينهم مقتلة شديدة . فقتُتل غلبون في معركتها ، ونُصِب رأسه بالمصلى لخمس بقين من ذي الحجة سنة ستّ وثلاث مئة . فطيف بالأسارى ، ولم

١ تقدم أنه ابن السراج .

٢ زيادة مخمنة لتكملة العبارة .

٣ كذا في ن . وفي ر : الحرب .

أكسال : من قرى الأردن ، بينها وبين طبرية خمسة فراسخ من جهة الرملة ونهر أبي فطرس .

ه ر : منهسا .

يُحَجَّ في هذه السنة لاشتغالهم بغلبون .

وقدم كافور من الشام في الجيوش ، وجرت وحشة بين الأمير أنوجور وبين كافور ، ثمّ صلح الأمر بينهما . وعُزل تكين الحاقاني عن الشرط ، وولتي نصر العمالي وأظهر الظلم والقسوة ، وعُزل في سنة أربع وأربعين . وفي سنة سبع وأربعين وثلاث مئة ، وقع بين الأمير أنوجور وبين كافور منافرة ووحشة ، ثمّ مضى إليه الأمير وانصلح الحال . وولتي الشرطة بدر غلام يأنس في سنة إحدى وخمسين . وتوفي أنوجور بن الإخشيد يوم الأحد لشمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاث مئة المنافقة عنه المنافقة بناها المنافقة بناها

# ١٢٦ ــ ابو الحسن علي بن الاخشيد.

أبو الحسن علي بن الإخشيد ، دُعيي له يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة منة تسع وأربعين وثلاث مئة ، والناظر في البلد والمستولي على الدولة كافور ، والإمرة لعلي إلى سنة خمس وخمسين . فتوفي لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة خمس وخمسين ، وعمره يومئذ ثمان وعشرون سنة ونصف . وحُملِ في تابوت إلى البيت المقدس ، ودُفنِ مع أخيه ووالده بباب الأسباط .

- ۱ کذایی ر
- ٧ خ : لسبع . ن : يوم السبت سابع أو ثامن ذي القعدة .
  - ٣ خـ : سبع . خطأ .
  - ٤ خ : وكانت و لايته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر .
- \* الخطط ١ : ٣٢٩ ، والنجوم ٣ : ٣٢٥ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٤ .
  - ه ن ( ٣ : ٣٢٥) : يوم السبتُ عشرين ذي القعدة .
- ٣ ن : وكانت مدة سلطنة علي بن الإخشيد المذكور على مصر خمس سنين وشهرين ويومين .

### ۱۲۷ – کافور 🛪

واستبد كافور بالأمر بعد موت علي بن الإخشيد ، ودُعيي باسمه على المنابر في المحرم سنة خمس وخمسين وثلاث مئة . ووردت رسل المطيع وخلعتُه وهداياه وطوق وسوار . ورفيعت المطارد على رأسه . ووافت رسل صاحب هم حَرَّ القرمطي إلى كافور ، ومعهم نحو المئتي حمثل من متاع الحاج الذين قطع عليهم بنو سليم . فأمر برد و إلى الحاج وسلكم إليهم .

ولمّا تمّ لكافور ملك مصر والحرمين ، ولبس الحلّع ولُقَب وطُوّق وسوّر ، لم يعش بعد ذلك سوى مئة يوم ، وتوفي كافور في جمادى [ الأولى ] ، سنة سبع و خمسين وثلاث مئة ا

\* الحطط ١ : ٣٣٠ ، والنجوم ٤ : ١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٤ .

١ ر : قيد . خطأ ، كما سيتضح فيما يلي .

٢ المطارد : المذاب لطرد الذباب .

٣ كذا في ر . وفي ص : الذي .

۽ زيادة عن خد.

ه كذا ني ر عن خ . وني ص : تسع . خطأ . وني ث ( ٨ : ٢٩٩ ) والمغرب ( ٨٨ ) : ست .

٦ ن ( ٤ : ١٠ ) : وكانت إمارته على مصر اثنتين وعشرين سنة، مها استقلالا بالملك سنتان وأربعة

آشهر .

# ١٢٨ – ابو الفوارس احمد بن علي بن الاخشيد

وأجمع الرأي بعد وفاته على ولاية أبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد . فحسسنت سيرته ، وأمر برفع الكُلتف والمُون ، وتعطيل المتواخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ونقص النيل ، وكثر الغلاء في أيّامه واشتد ، حتى أكل الناس الجيف والكلاب .

ووافى الخبر من الرملة بأن الحسن بن عبيد الله بن طُغج خالف ، وأخذ البيعة لنفسه ، وقبض على أموال كافور بالرملة . وجاء القائد جوهر إلى الفسطاط ، فخرج الناس للقائه فدخل بعد عصر يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة .

وخُطِب للمُعزِّ يوم الجمعة على المنابر بمصر في السنة . وجلس جوهر للمظالم ، وأحسن السيرة . وجاء المعزّ من المغرب إلى الديار المصريّة ، فدخل يوم الثلاثاء سادس رمضان سنة اثنتين وستين وثلاث مئة .

تم بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ؛ والحمد لله ، له كما يستحق ، وصلتى الله على محمد وآله .

\* الخطط ١ : ٣٣٠ ، والنجوم ٤ : ٢١ ، وحسن المحاضرة ٢ : ١٥ .



### فهرس الأشخاص

Ĩ

إبر أهيم بن المهدي ١٩٢ – ١٩٤ آدم (عليه السلام) ٢٥٨ ابر اهیم بن میسر ة ٦٢ إبر اهيم بن نافع الطائـي ١٧٨ ، ١٨١ ابر اهیم بن نصر ۸ إبراهيم بن الوليد ١٠٦ إبراهيم بن يزيد ٤٨ إبليس ١٠٠ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ابن أبى ٢٧٣ ابن الأثير ١٠٨ ، ١٥٩ ، ٢٨٧ أثيناس ٧٢ ، ٨٠ أحمد بن ابراهيم بن عبد الله ٢٣٧ ، ٢٣٨ أحمد بن ابراهيم بن نصر الله ٢١ أحمد بن أحمد بن عمرو ١٦٧ أحمد بن إسحاق الحكر ٢٨٤ أحمد بن أسلم ٢٤٧ أحمد بن إسماعيل العجمي ٢٦٠ أحمد بن إسماعيل بن علي العباسي ١٦٧ أحمد بن بدر السميساطي ٣٠٢ أحمد بن بسطام الأزدي ٢١٦ ، ٢١٧ أحمد بن بشير ٤٨ أبو أحمد بن تيتك ٢٧٩ أحمد بن الحارث بن مسكين ٥٧ أحمد الحمراوي ٢٠٦

أبان بن عاصم بن أبى بكر ١٢٠ أبان بن عمرو بن سهيل ١٢١ إبر اهيم (عليه السلام) ٢٦٨ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ٢٤٨ إبراهيم بن الأومر بن علي التجيبي ١٥٣ إبراهيم بن بلبرد ٢٤٥ ، ٢٤٩ إبراهيم بن تميم ١٦٦ إبر اهيم بن حوي بن معاذ العذري ١٧٦ إبر اهيم بن خالد بن سعيد الصدفي ١٣٥ إبراهيم بن زبان بن عبد العزيز ١١٨ إبراهيم بن سلمة الأزدي الطحاوي ١٩٥ إبراهيم بن سهيل بن عبد العزيز ١٢١ إبراهيم بن صالح بن علي العباسي ١٤٧ ، 17 - 109 6 10V 6 1EA إبراهيم بن عبد السلام الخزاعي ١٧٨ إبراهيم بن عبد الله بن حسن ١٣٦ ، ١٣٧ إبر اهيم بن عبد الله الهروي ٤٥ إبر اهيم بن عبد الوهاب ٢٤٤ إبراهيم بن كيغلغ ٢٩٣ – ٢٩٥ إبر اهيم بن محمد ( ابن الصوفي العلوي ) إبراهيم (ابن مدبر) إبر اهيم بن المقتدر ( المتقى لله )

414

أبو أحمد محمد بن عبد الله الدبر اني ٢٣٣، ٢٣٣ أحمد بن محمد الواسطي ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، P37 . KO7 . FEA أحمد بن مزاحم بن خاقان ۲۳۷ أحمد المعتضد (أبو العباس) أحمد بن موسى بن زغلمان ٣٠٨ ، ٣٠٩ أبو أحمد الموفق ٢٤٤ ، ٢٥٠ – ٢٥٢ ، 777 4 771 4 708 أحمد بن وصيف ٢٤٩ أحمد بن يحيى السراج ٢٤١ أحمد بن يحيى بن عميرة الجذامي ١٩ ، ٠٤ ، 07 ( 0) ( 27 ( 22 ( 2) أحمد بن يحيى بن وزير ١٩ ، ٢٠ ، ٣٥ ، أحمد بن أبي يعقوب ٢٧٢ ، ٢٧٣ أحمد بن يوسف بن ابراهيم ١٩٢ أبو الأحوص عمرو بن الأحوص ١٣١،١٣٠ الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج ١٣ ، PP7 - 1 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 الأخضر بن مروان البصري ١٤٦ إدريس بن عبد الله بن حسن ١٥٥ ابن أبي أرطاة التجيبي ٨٥ ابن الأرقط (عبد الله بن أحمد) أروى بنت راشد الخولاني ٧٦ أزجور التركى ٢٣٤ – ٢٣٨ ابن أزذاد ۲٤٠ أسامة التجيبي (أبو سلمة) ابن اسبنڈیار ( محمد ) استرب ۱۹ إسحاق بن أبرهة الأصبحي ١٨٣ أحمد بن حوي بن حوي العذري ١٦٨ ، ١٨٠ أحمد بن خاقان ۲۵۱ أحمد بن خالد ٢٢٦ أحمد بن الحصيب ٢٥١ أحمد بن السري بن الحكم ١٩٧ ، ١٩٨ ، 7 . 7 . 7 . 1 أحمد بن سعد بن أبي مريم ١٤١،٩٤،٢٠ أحمد بن سماك بن نعيم ١٠٧ أحمد بن صالح الرشيدي ٢٤٧ أحمد بن صالح (أبو نصر أحمد بن على) أحمد بن صالح (أبو النمر) أحمد بن طاهر (أبو الفتح) أحمد بن طغان ٢٦٥ أحمد بن طولون ۲۳۶ – ۲۰۸ ، ۲۷۰ ، أحمد بن عبد الله الأوحدي ٢١ أحمد بن على بن الإخشيد (أبو الفوارس) أحمد بن علي بن صالح (أبو نصر) أحمد بن علي الماذرائــي ( أبو الطيب ) أبو أحمد القمي محمد بن عبد الله ٢٢٦ أحمد بن كيغلغ ٢٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، T . & - T . . أحمد بن المؤمل (أبو معشر ) أحمد بن محمد ( بغا الأصغر ) أحمد بن محمد الحبيشي ٧٧١ ، ٣٧٣ ، PV7 · 17 · 777 أحمد بن محمد بن الحكم العجيفي ٢٦٣ ، ٢٦٣ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ١٠ ، ١٤٢ أحمد بن محمد بن شجاع ( أبو أيوب )

أحمد بن محمد بن عبد الله ( بغا الأصغر )

414

ابن الأشعث ( محمد ) أشناس ۲۱۶ ، ۲۱۸ – ۲۲۱ أبو الأشهل سعيد بن الحكم الأزدي ١٣٥، ١٣٥ الأصبغ بن زبان ١٢١ الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ٧٢ ، 11 · V1 - V7 · VT الأصبغ بن عمرو بن سهيل ١٢١ أصبغ المدلجي ٢٣٥ الأعرج ٣١ أبو الأعور السلمي ٥٢ ، ٥٨ أبو الأغر ٢٧٩ الأغلب بن سالم ١٣٢ الأفشين حيدر بن كاوس الصفدي ٢١٣ – ٢١٦ الأكدر بن حمام اللخمي ٤٩ ، ٣٥ – ٦٨ ابن الأكشف ٢٠٤ المندقور ( الأعرج ) إلياس بن أسد بن سامان خدا ٢٠٧ إلياس بن منصور النفوسي ٢٤٨ امرؤ القيس ٦ الأمكيس ١٦٠ الأفصاري (أبو بشر الحسن بن عبيد) أونوجور بنالإخشيدأبوالقاسم١١،١٣–٣١٣ أبو أويس المولى ٣٦ إيتاخ ۲۲۱ – ۲۲۳ أيمن بن خريم الأسدي ٦٩ ، ٧٣ أيوب ١٤٨ أبو أيوب ١٥٨ أبو أيوب أحمد بن محمد بن شجاع ٢٤٤ أيوب بن برغوث اللخمي ١١٢ أيوب بن شرحبيل بن أكسوم ٨٨ – ٩٠

إسحاق بن إسماعيل بن حمدان ٢١٣ إسحاق بن دينار ٢٤٢ إسحاق بن سليمان ١٦١ ، ١٦١ أبو إسحاق (عيسي بن يزيد الحلودي) إسحاق بن الفرات ٣٥ إسحاق بن كنداج الخزري ٢٥١ ، ٣٥٣ ، 007 · POY--177 إسحاق بن متوكل ۲۰۸ إسحاق بن محمد بن معمر ٢٥٢ أبو إسحاق المعتصم ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١١ – أبو إسحاق بن هارون الرشيد (أبو إسحاق|لمعتصم) إسحاق بن يحيى بن معاذ ٢٢٣ ، ٢٢٤ أسد بن ربيعة ٧٢ أسد بن عبد الله البجلي ١٢٩ ابن أسطس (سعيد بن سعد) أسماء ابنة عميس ٤٥ إسماعيل بن إبراهيم (أبو قطيفة) اسماعيل بن الحكم ١٩٦، ١٩٦ إسماعيل بن حيوة الحضرمي ١٣٥ إسماعيل بن زبان بن عبد العزيز ١١٨ إسماعيل بن سهيل ١٢١ إسماعيل بن صالح العباسي ١٦٤ إسماعيل بن عيسي العباسي ١٦٥،١٦٤،١٥٥ إسماعيل بن أبي هاشم ٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٥ أبو الأسود ٣٦ الأسود بن شيبان ٥٦ الأسود بن نافع الفهري ١١٧ ، ١٢٢ الأشتر مالك بن الحارث النخعي ه ٤ ، ٦ ، ٤ – ٤ ٤ الأشعث بن قيس ٦ ب

بغا الأصغر أحمد بن محمد ٢٣٩ الباهلي ١٦٩ بغا الأكبر (أحمد بن إبراهيم بن عبد الله) بجاد التجيبسي ٣٥ أبو بجاد الحارثي ١٩٣ البكتمري ۲۷۸ ، ۲۷۸ أبو بكرة ( بكار بن قتيبة ) بجكم الأعور ٢٩٨ ، ٣٠٠ – ٣٠٧ أبو بكر بن جنادة المعافري ١٨٣ ، ١٨٦ ، البحتري (الوليد بن عبيد) بحر بن شراحيل التجيبي ١٥٣ 191 6 19 . أبو بكر بن أبـي جهم العدوي ٧٨ بحر بن علي اللخمي ٢١٥ أبو بكر الصديق ٢٥ ابن بحیر ( محمد بن معاویة ) أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان ٨٧ بدر ۳۰۷ أبو بكر بن القاسم العذري ٦٤ بدر بن جف ۲۶۵ أبو بكر محمد بن طغج ( الإخشيد ) بدر الحمامي ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ أبو بكر محمد بن علي الماذرائي ٢٨٨ ، بدر غلام یأنس ۳۱۳ البربر ه ه ، ۱۵۳ ، ۲۲۲ ، ۲۸۷ ، T1. . T.T . T.1 - T99 أبو بكر محمد بن علي بن مقاتل ٣١١ 740 4 747 بکر بن مضر ۱۰۵ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۵۸ برد بن عبد الله ۲۳۱ ابن برغوث ( أيوب ) بکار بن عمرو ۱۵۹ ، ۱۵۱ بسر بن أبي أرطاة ٣٩ - ٤١ ، ٤٥ ، ٠٥ بكار بن قتيبة القاضي ١٥ ، ٢٤١ ، ٢٤٧ ، ابن بسطام ۲۱۷ ابن بکیر (یحیی بن عبد الله) بسیسة بنت حمزة بن یشرح ۲۸ ابن بلادة (عثمان) بشر بن أوس (أبو الجراح الحرشي) البلاذري ۳۰ ، ۷۸ بشر بن برد ( أبو الحير ) أبو بشر الحسن بن عبيد الأنصاري ١٨١ – ١٨١ بلاغ غلام إبر اهيم بن الأغلب ٢٤٨ أبو بشر الدولابي (أحمد بن سعد بن أبيي البلوي ٥٥٠ بهرام شوبین ۲۰۷ مریم ) بشر بن صفوان الكلبي ٩١ – ٩٣ بهلول اللخمي ١٧٩ بشر بن مروان بن الحكم ۲۹ ، ۸۱ بهم بن الحسين ٢٣٩ - ٢٤١ بوزان التركي ٢٣٩ بعروط ۲۹۸ ابن بعله ۲۹۵ بولغيا ٢٣٧ ، ٢٣٩

ت

أبو تازرت الكتامي ٣٠٥ تكين الحاقاني ٣١٣ ، ٣١٣ تبيع ٢٠٦ تبيع ٢٠٦ ابي ( أبو منصور )
ابن التختاخ ( الحسن ) أبو تمام حبيب بن أوس الطائمي ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٠٠ تريك ٢٨١ تشركين ٢٠٠ توبة بن غريب الحولاني ١٣٨ ، ١٣٨ ابن تغري بردى ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ تيتك ٢٠١ ، ٢٥١ ، ٣٥٢

ث

ثابت بن نعيم الجذامي ۱۰۷ – ۱۰۹ ، ۱۱۲ أبو ثور اللخمي ۱۹۷ ، ۲۱۰ ثمل الحادم ۲۹۶ – ۲۹۲

ح

أبو جعفر (أشناس) جابر بن الأشعث الطائمي ١٧٤ – ١٧٥ جعفر بن جدار ۲٤٧ ، ۲۵۰ جابر بن الوليد المدلجي ٢٣١ – ٢٣٣ ، 744 4 740 أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور ١٢١ ، جبريل بن يحيى البجلي ١٥٦ · 177 · 177 · 17. — 177 · 178 ابن جبیل ۱۷۲ 120 4 127 - 177 ابن الجثما البلوي ٢٤ جعفر بن يحيمي البرمكي ١٥٩ ابن جحدم (عبد الرحمن بن عتبة) الحلودي (عيسى بن يزيد) ابن جدار ( جعفر ) أبو جمل بن عمرو الكندي ١١٠ جرجير ملك افريقية ٣٥ جناب بن مرثد الرعيني ٧١ ، ٧٧ ، ٥٧ أبو الجراح الحرشي بشر بن أوس ١١٠ ، جنادة بن عیسی ۱۷۸ 110 6 112 جنك بن العلاء ١٥٧ الحراح بن مليح ٢٦ جني الصفواني الحادم ٢٩٥ الجروي ( عبد العزيز بن الوزير ) جهم بن عبد العزيز البهراني ١٥٢ جريج النصراني ٢٣١ جوهر القائد ١٣ ، ٣١٥ جزي بن زبان بن عبد العزيز ١١٨ أبو الجيش ( خمارويه ) جزي بن عمرو بن سهيل ۱۷۸ جيش بن خمارويه (أبو العساكر) جعفر بن أحمد المعتضد (المقتدر بالله)

**TY)** Y1

ابن حدري ( محمد بن علي بن الحسن ) ابن حدیج ۷۹ ابن حديج (عبد الله بن عبد الرحمن) حديج بن عبد الواحد بن محمد ١٧٩ ، ١٨٧ ابن حديج ( معاوية ) ابن حدیج ( هبیرة بن هاشم ) ابن أبي حذيفة ( محمد ) الحر بن یوسف بن یحیسی ۹۹،۹۰ ابن حرملة ٢٦٧ حرملة بن عمران التجيبي ٥٧ ، ٦٩ أبو حرملة فرج الأسود ١٨٤ ، ١٩٧ ، 770 4 777 4 777 حرملة بن يحيى ٥٤ ، ١٤٥ أبو حزن الحضرمى ١٣٥ حسان بن بحدل ۲۰ حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن ١٠٧ – 112 6 117 6 111 6 1.4

> حسان بن عتاهية الكندي الصغير ١١٩ حسان بن النعمان الغساني ٤٧ ابن حسن (إبراهيم بن عبد الله) الحسن بن التختاخ ١٧٢ ، ١٧٣ الحسن بن ثوبان ٣٧ الحسن بن الربيع ٢٣٦ الحسن بن السير ٢٣٩

> الحسن بن أبي العباس ٢١٩ الحسن بن عبيد الأنصاري (أبو بشر) الحسن بن عبيد الله بن طنج ٣١٥

الحسن بن طغج ٣٠٥ – ٣١١

أبو حاتم سهل بن محمد ٥٨ حاتم بن هرثمة بن أعين ١٦١ ، ١٧٣ ، ١٧٤ حاتم بن هر ثمة بن النضر ۲۲۲ ابن حاتم ( یزید ) حاجي خليفة ١٦ الحارث بن الحارث الجمحي ١٤٢ الحارث بن ذاخر بن بهشم الأصبحي ٨٩ الحارث بن زرعة بن قحزم (الحارث بن زرعة بن معاوية ) الحارث بن زرعة بن معاوية بن قحزم الحولاني 147 4 141 4 140 الحارث بن عبد الواحد بن محمد (أبو هبيرة) الحارث بن مسكين ١٢ ، ٣١ الحارث بن يزيد الحضرمي ٥٤ ، ٦٢ أبو حامد الدبراني ٣٣٣ حباسة بن يوسف ۲۸۷ – ۲۹۰ ابن الحبحاب (عبيد الله) حبشي بن أحمد السلمي أبو مالك ٢٩٩ – T.0 - T.T . T.1 حبکویه ۳۰۰ – ۳۰۲ حبيب بن أبان البجلي ١٥٧ حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام) أم حبيبة ابنة أبي سفيان ٥٣ الحبيشي ( أحمد بن محمد ) الحجاج بن شداد ٣٠ ابن حجر ۷ ، ۱٤۱ حجر بن عدي الكندي ١٥ حجر بن عمرو (أبو الورد)

حجوة بن الأسود الصدفي ٦٤

ح

الحكم بن الصلت بن مخرمة ٢٣ الحكم بن ضبعان الجذامي ١٢٥ ابن حليس = الحليسي = عبد الله حمام بن عامر أبو الأكدر ٤٩ ابن حمدان ۳۱۲ حمزة بن سرح بن كلال ٣٩ حمزة بن المغيرة ٢٢٥ ابن حمك (أبو قابوس) حماد بن أبي سمين ٢٠١ حماد بن مایخشی ۲۹۸ ، ۲۹۹ حماد بن المخارق التميمي (أبو صالح) حميد ٨١ حميد بن عبد الرحمن ٥٦ حميد بن قحطبة بن شبيب ١٣٢ ، ١٣٣ حمید کاتب زبان ۱۲۱ حميد بن كوثر الحرشي ٢١٠ حميد بن هشام الرعيني ٨١ ، ٨٨ حنش بن عبد الله ۲۹ حنظلة بن صفوان الكلبي ٩١ – ٩٣ ، 1 . 4 . 1 . 8 - 1 . 7 الحوثرة بن سهيل الباهلي ٩٩ ، ١١٠ – ١١٤ حوثرة بن عبد الرحمن ۲۵۲ حوشب بن يزيد ٦٤ حوطامش ۲٦٠ حواش بن حميد الحمصي ١٠٦ حوي ۱۸۲ ابن حيوة ١٨٨ حيوة بن شريح الفقيه ١٠٠ حیویل بن ناشرة ۳۹ حيان بن الأعينِ الحضرمي ٦٤

أبو الحسن علي بن الإخشيد ٣١٤،٣١٣،١٣ أبو حسن (علي بن أبسي طالب) ٤١ ، 145 , 00 , 01 - 55 الحسن بن علي بن أبي طالب ٢٢٩ الحسن بن غالب الطرسوسي ٢٤٥ ، ٢٤٥ الحسن بن محمد المديني ١٩ ، ٣٤ ، ٣٨ ، VY ( 07 ( 0) ( £V ( £0 أبو الحسن ( ابن مرزوق ) الحسن بن معاوية النصيري ٨١ ، ٨٨ أبو حسن ( ميمون بن السري ) الحسن بن يزيد الرعيني ٨٩ الحسن بن يزيد بن هانيء الكندي ١٥٤ الحسين بن أحمد الماذرائي أبو على ٢٦٨ ، 747 > 777 > 777 + 777 > 777 > 777 الحسين بن جميل ١٦٨ – ١٧٠ الحسين بن حمدان بن حمدون ۲۷۰ حسين بن شفي الأصبحي ٣٧ الحسين بن طغج أبو نصر ٣٠٨ الحسين بن عبد الله بن منصور الجوهري ٢٦٣ الحسين بن علي بن أبي طالب ٢٢٩ الحسين بن علي بن معقل ٣٠٠ ـ ٣٠٠ ، الحسين بن لؤلؤ ٣١٢ الحسين بن محمد الماذرائي (أبو علي) الحسين بن معقل (الحسين بن علي) الحسين بن وصيف ٢٦٣ ، ٢٦٤ الحسين بن يعقوب التجيبي ١٠٥،١٠٠،٥٨ حفص بن الوليد بن سيف الحضرمي ٩٤ – 117-1.2 . 1.7 . 47 أبو الحكم بن أبني الأبيض القيسي ١٠٣

خصيب البربري ٢٦٨ ، ٢٦٩ خارجة بن حذافة العدوي ٣٣ ، ٣٩ ، ٥٥ خطاریش ۲۵۱ ، ۲۳۰ أبو الخطاب ۱۸۸ أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح الإباضي ١٣١ الخطيب ١٤١ ابن خلدون ۲۳۲ خالد بن حيان الحضرمي ١٢٥ ، ١٢٦ خلف بن ربيعة الحضرمي ٣٢ ، ٦٨ ، ١٠٨ خالد بن سعيد الصدفي ١٢٥ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، خلف الفرغاني ٢٥٠ ، ٢٥١ ابن خلکان ۷ ابن الخليج ۲۷۹ - ۲۸۲ ، ۲۸۹ أبو خليل ٢٩٦ خمارويه بن أحمد بن طولون ۲٤۲ ، ۲٥٠ ، خالد بن يزيد التجيبي ١٥٠ ، ١٥٠ 107 - A07 . YVY خورشید باشا ۲۲ خالد بن يزيد الشيباني ١٩٨ – ٢٠٠ خوط عبد الواحد بن يحيى ٢٢٦ ، ٢٢٦ أبو الخير بشر بن برد ۲۰۸ خالد بن يزيد بن المهلب ١٦٠ ، ١٦٠ خير المنصوري ۲۸۷ ابن الخثمية ( محمد بن أبي بكر ) خير بن نعيم الحضرمي ١١٧ ، ١١٢ دحية بن المعصب بن الأصبغ ١٣٤ ، ١٤٧ ،

دادویه ۲۵۹ أبو داوه ۲۳۲ داود بن الحكم ۱۹۲ ، ۱۹۰ داود بن حیاش ۱۹۳ داود الحرسي ٤٥ ابن داود ( محمد ) داود بن يزيد المهلبسي ۱۵۸ ، ۱۵۸ ابن الداية ٥٠٠ الدير اني (أبو أحمد محمد بن عبد الله)

خاقان المفلحي ٢٦٥

خالد بن أسيد ١٣٦

خالد بن حبيب ١٢٩

أبو خالد المهلبي ٢٠٩

خالد بن يزيد التركي ٢٢٨

خالد بن يزيد بن معاوية ٢٥

خالد بن نزار ٤٧

خالد بن يزيد ٢٩

خزرج ۲۷۲

144

خالد بن ثابت الفهمي ٣٩

108-101 6 189 دعبل الخزاعي ١٨٦ دفیف بن راشد مولی یزیه ۱۳۶ ، ۱۳۰ ابن دقماق ۹ – ۱۲ ، ۱۵ دميانة البحري ٢٦٨ - ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، \*\*\* - \*\*\*

دوغياش ٢٤٦ دي سلان ٧

478

خ

ذكا الأعور ٢٩١ - ٢٩٣ ذاوه البخاري ۲۱۷ – ۲۱۹ الذهبي ه ، ۷۱ ، ۱۴۱ ذرع بن يشكر اليافعي ١ ٤ رجاء بن روح ۱۲۵ ، ۱۲۹ ابن رائق (علي ) أبو رحب العلاء بن عاصم الخولاني ١٧٢ الراضي بالله ( أبو العباس ) رخش ۲۳۹ أبو رافع ٢٤ أبو الرداد المعلم ٢٢٩ أخو الرافقي ١٩٦ رسول الله ( النبـي ) رباح بن قرة ۱۸۸ رشدین بن سعد ۳۷ ، ۵۶ ، ۲۰ أبو الربداء الصحابي ٩١ رشيد التركى ٢١٦ ربيعة بن أحمد بن طولون ٢٤٧ ، ٢٦٦ الرشيد ( هارون بن محمد ) ربيعة بن حبيش الصدفي ١٣٤ رشيق الوردامي غلام زرافة ٢٦٨ أبو ربيعة العامري ٩٧ ابن رفاعة (عبد الملك) ربيعة بن قيس الحرشي ١٧٩،١٧٧،١٧٦ ابن رفاعة (الوليد) ربيعة بن لقيط ٣٩ رفن (كست) ربيعة (من موالي حمص) ١٠٥ أبو رقية عمرو بن قيس اللخمي ٦١ ربيعة بن الوليد الحضرمي ٢٠، ٣٢، ٢٨، ١٠٨ الرماحس بن عبد العزى الكناني ١١٦ الربيع بن عون العدوي ٢٠٦ روح بن روح بن زنباع ۱۲۹ ، ۱۵۹ رجاء بن الأشيم ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، روح بن زنباع ۲۰۹، ۱۵۹ 111-111 ز زافر الفياش بن عمر ١٣٦ ابن زبر ۱۵ ابن الزبير ١٠ ، ٣٥ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٧ ، زامل بن عمرو الجبراني ١٠٨ ابن زبان ۱۵۳ ٧٢ الزبير بن العوام ٣١ ، ٣٢ أبو زبان ( الأصبغ بن عبد العزيز ) زرعة بن سعد الله ( ابن أبى زمزمة ) زبان بن عبد العزيز بن مروان ١٠٩ ، زرعة بن قحزم (زرعة بن معاوية) · 11 · 11 · 11 · 11 · 11 · 11 · أبو زرعة محمد بن عثمان القاضي ٢٧١

زيادة بن قائد اللخعي ١٥٧ زيادة بن حناطة بن سيف التجيبي ٩٥ ، ٧٧ (١٧ ٧٧ زياد بن عبد الرحمن القشيري ١٤٥ زياد بن قائد اللخعي ٦٨ زياد بن يونس الحضرمي ٢٩ أبو زيد ٩٨ ، ١٠٠ زيد بن الأصبغ بن عبد العزيز ١٢١ ، ١٣٤ زيد بن أبي أمية المعافري ١١٢ زيد بن أبي زيد ٣٥ زيد بن عبد العزيز النساني ١٦٤ زيد بن عبد العزيز النساني ١٦٤ زيد بن عبد العزيز النساني ١٦٤ زيد بن علي ١٠٠ زيد بن علي ١٠٠٠

## س

السائب بن هشام بن عمرو العامري ٣٥ ، ٣٧ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٣٧ سابور خادم خمارويه ٢٦٤ ، ٢٥ ، ٢٦٢ سابور خادم خمارويه ٢٦٤ سالم بن النؤابة (سالم بن سوادة) سالم بن سوادة التميمي ١٣١ سالم أبو العلاء ١٠٢ أبو العلاء ١٠٢ أبو السرد عسامة بن الوزير الشيباني ٢٠٤ ، ٢٠٠ السري بن الحكم ١١ ، ١٧٢ – ١٧٥ ، ٢٠٠ السري بن الحكم ١١ ، ١٧٢ – ١٧٠ ،

سري بن سهل ۲۶۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

سعید بن شریح مولی تجیب ۱۰۹ سلتق التركي ٢٣٣ سلام النوبسي ١٦٩ ، ١٧٠ سعيد بن عبد الرحمن أبو صالح الغفاري ٤٥، سلمى أم الأسود بن الأسود النخعي ٤٨ أبو سلمة أسامة التجيبي ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٠ ، سعيد بن عثمان غلام الأحول ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣.٧ 177 6 181 6 77 سعيد القاص ٢٨٤ ، ٢٨١ ، ٢٨٤ سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي ١٩٢ ، سعید بن کثیر بن عفیر ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۰ – 144 سلمة بن مخزمة التجيبي ٣٩ · vr · v1 · 14 · 17 · 17 · 1. سلم بن جنادة ٤٨ . 97 . 98 . 9. . A4 . AT . VV . VO السليل بن ربيعة ٢٠٩ · 1 · A · 1 · V · 1 · £ - 1 · 7 · 1 · · أبو سليمان ٨٥ · 171 - 170 · 171 · 17. سليمان بن أبان الأنصاري ٧٨ . 187 . 184 . 187 . 187 . 181 سليمان الخادم ٢٩٤ ، ٢٩٦ . 174 . 178 . 10 . . 127 . 128 سليمان بن الصمة المهلبي ١٦٤ سلیمان بن عبد الملك ۲۵ ، ۸۷ ، ۸۸ 71 · 47 · 144 · 147 · 144 سليمان بن غالب البجلي ١٧٢ ، ١٧٤ ، سعيد بن أبي مريم ٢٠ ، ١٥١ أبو سعيد بن معاوية بن يزيد ١٢٥ 197-189 سلیمان بن کاف ۲۹۰ سعید بن هاشم بن مرثد ۲۰ سعيد الهمذاني ٢١٧ سلیمان بن و هب ۲۲۹ سليم بن عتر التجيبي ٣٧ ابن سعيد الهمذاني ٧٥ سلیم مولی معاویة بن حدیج ۳۵ سعيد بن يحيى الأموي ٧٦ سعيد بن يزيد الأزدي ٦٤، ٦٤، السموأل ١٧٨ سنيف الحادم ٢٦٤ سعيد بن يزيد القتباني ٤٥ سهل بن محمد (أبو حاتم) سعيد بن يعقوب المعافري ٤٧ سودان بن أبي رومان الأصبحي ٤١ السفاح (أبو العباس عبد الله بن محمد) سوید بن سعید ه ۱۰ سفیان بن عیینة ۲۷ ، ۲۲ سفيان القائد ١٥٢ ، ١٥٣ ابن سیما ۲۹۱ ، ۲۸۸ ، ۲۹۱ السكن بن محمد التجيبسي ٢٩ سيما الطويل ٢٤٦ ، ٢٥٦ السيوطي ٢ ، ٧ ، ١٠ ، ١٦ ، ٧٨ ، ٣٠١ سلامة بن سعید بن روح ۱۲۵ ش

شعيب بن حميد البلوي ٩١ أبو شعيب صالح بن عبد الكريم ١٧٢ الشعبي ٤٧ ، ٤٨ شفيع البعاموري ٢٦٦ شفى بن ماتع الأصبحي ٣٧ شماس بن داود بن الحكم ١٩٩ أبو شعر بن أبر هة بن الصباح ٣٦ ، ٣٤ أبو شنودة ١٥٥ ابن شهاب (الزهري) شيبان بن أحمد بن طولون أبو المقانب ٢٦٩ ، شيبان بن أحمد بن طولون أبو المقانب ٢٦٩ ، شادن مولى الفضل بن جعفر ٣٠٧ ، ٣١٧ الشافعي ( محمد بن إدريس )
ذو الشامة محمد بن عمر ٧٧
شبة بن عقال ١٣٦٦
آبو شجاع فاتك المعتضدي ١٨٥٠٢٨٢،٧٨٠ ، ٢٨٥٠ ، ٢٨٥٠ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ١١٧ ، ٢١٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، شريح بن صفوان التجيبي ٥٠٠ ، ٥٠ شريك بن سعي الغطيفي ٥٥ ، ٢٥ أبو شريك مين من يزيد المرادي ١٧٤ ، ١٧٤ شمية بن عشان التميي

ص

صالح بن شيرزاد ٢٠٨ صالح بن عبد الكريم (أبو شعيب) صالح بن علي العباسي ١١٨ – ١٤٣ ، ١٤٣ أبو صالح الففاري (سعيد بن عبد الرحمن) صالح بن نافع ٥٠٠ ، ٣٠٠ صبيح بن الصباح ١٣٦ صلاح الدين المنجد ٥٠ صل بن عوف المعافري (أبو عبادة) أبو الصهباء محمد بن حسان الكلبي ١٤١ ابن الصوفي العلوي ٤٤٠ ، ٢٤١ الصابوني القاضي ۲۶۷ صاعد بن كلملم ۳۰۳ – ۳۰۰ صاعد بن مخلد ۲۰۱ ، ۲۰۳ صاف مولى خمارويه ۲۲۵ ، ۲۲۸ صالح بن إبر اهيم العباسي ۱۹۰ أبو صالح التعيمي(أبو صالح حماد بن المخارق) أبو صالح عماد بن المخارق التميمي ۱۹۱ ، أبو صالح حماد بن المخارق التميمي ۱۹۱ ،

*س* 

أبو ضمرة ١٤٢ ابن ضوء ٢٣٥ الضحاك بن محمد اللخمي ١٢٥ ، ١٢٥ ضمام بن اسماعيل ٨٨ ، ١٠٥ ، ١٨٨

الطائي ( ابر اهيم بن فافع )

طاهر بن الحسين ١٨٩ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ١٩٠ ابن طفج ( الإخشيد )

طاهر خادم خمارويه ٢٦٤ طفج بن جف ٢٦٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ابن طاهر ( عبد الله )

طاهر خادم خمارويه ٢٦٤ طفلغ ٢٤٢ طفلغ ٢٤٢ طفلغ ٢٤٢ الطفيل بن زبان بن عبد العزيز ١١٨ الطبري ٢ ، ٨ ، ٢٧ ، ١٠٨ ، ٢٨٧ طفلق بن السمح ٢١٧ الطحاوي ( أحمد بن محمد بن سلامة )

الطحاوي ( أحمد بن محمد بن سلامة )

ع

عائذ بن ثعلبة البلوي ٦١ عائشة بنت أبي بكر ٣٥ عابس بن سعيد المرادي الغطيفي ٦١ - ٦٣ ، عابس القيسي ١٨٠ ابن عابس ( المنذر ) ابن عازب ( أبو بشر الحسن بن عبيد ) عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز ١٢٠ عاصم بن رازح بن رحب الخولاني ۸۸،۸۱ 178 4 177 عاصم بن محمد بن سعید ۱۵۲ عامر بن إسماعيل ١١٨ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، العباس بن محمد ٣٩ عامر الغارات ١١٤ عامر المجنون ٣٠٦ أبو عبادة صل بن عوف المعافري ٥٨ عباد بن محمد مولی کندة ۱۷۵ – ۱۷۷ ، 147 4 141 4 141 4 144 العباس بن أحمد بن طولون ۲٤۲ ، ۲٤۳ ، 70 × 70 · - 787

أبو العباس ( أحمد بن طولون ) العباس بن أحمد بن كيغلغ ٢٩٧ أبو العباس أحمد المعتضد ٢٥٨ – ٢٦١ ، 777 · 770 - 777 أبو العباسالراضي بنالمقتدر ٣٠٣، ٤٠٣، ٣٠٨، ٣٠٨ العباس بن عبد الرحمن التجيبي ١٤٠ ابن العباس (عبد الله ) العباس بن عبد الله بن دينار ٢٢٨ أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح ١١٩ – العباس بن عبد المطلب ١٥٠ العباس بن لهيعة الحضرمي ١٩٠ العباس ( من قواد عبد الله بن طاهر ) ۲۰۷ العباس بن موسى العباسي ١٧٩ – ١٨٢ ، العباس بن الوليد ١٢٠ عبد الأحد بن الليث ٣٩ ، ٢٠٦ عبد الأعلى بن خالد الفهمي ٨١ ، ٨٣ – ٨٥

عبد الرحمن بن عتبة بن إياس الفهري ١٠٠٠ 77 - 78 عبد الرحمن بن عتبة المعافري ١١٦ ، ١٢٢ عبد الرحمن بن عديس البلوي ٤١ - ٣٤ عبد الرحمن بن عقبة ١٢٣ عبد الرحمن بن عمر البزار (ابن النحاس المصري) عبد الرحمن بن عمرو بن قحزم الخولاني ٨٠ أبو عبد الرحمن العمري عبد الله بن عبد الحميد 7 2 1 عبد الرحمن (القائم بأمر الله) ٢٩٤ عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ٧٩ ، ٧٩ ، ۸۰ ، ۸۰ عبد الرحمن بن ملجم ٥٥ عبد الرحمن بن موسى اللخمي ١٥٤ ، ١٥٤ ، 177 6 108 عبد الرحمن بن موهب المعافري ٦٧ عبد الرحمن بن ميسرة أبو ميسرة ٢٠ ، 184 . 18 . 140 عبد الرحمن بن يحيى ٤٥ عبد الرحمن بن يحنس مولى بني أبذى ٧٧ عبد السلام بن عبد الله الشيباني ١٣٧ عبد السلام بن أبى الماضي الجذامي الجروي 717 . 717 . 7.4 عبد الصمد بن عبد العزيز الأزدي ١٩٣ عبد الصمد بن مسلم الحرشي ١٧٦ أبو عبد العزيز ٩٩ عبد العزيز الجروي (عبد العزيز بن الوزير ) عبد العزيز بن جزي بن عبد العزيز ١١٨

عبد العزيز بن سماك الجذامي ١٠٧

عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني ١١٧ – ١١٩ ، 188 4 177 4 177 عبد الأعلى بن السمح الإباضي (أبو الخطاب) عبد الأعلى بن الهجرس مولى مراد ١١٨ أبو عبدان ۲۷۸ عبد الحبار بن عبد الرحمن الأزدي ١٣٧ ، ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله) 07 6 77 6 7 6 1 6 4 عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم ٢٢٦ عبد الحميد بن حميد الكاتب مولى خزاعة ٨١ عبد الحميد بن كعب التنوخي ١٥٥ ، ١٥٥ عبد الرحمن بن جحدم (عبد الرحمن بن عتبة) عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية التجيبي عبد الرحمن بن الحكم ٦٦، ٦٥ عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة المسافري 1 . 1 . 1 . . عبد الرحمن بن خالد الفهمي ٩٨ ، ١٠١ ، عبد الرحمن بن أبـي الخطاب ١٨٨ عبد الرحمن بن سالم الجيشاني ١١١ عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص ٣٢ عبد الرحمن بن سلمة البجلي ١٥٦ عبد الرحمن بن سهيل بن عبد العزيز ١٢١ عبد الرحمن بن شماسة ٥٦ أبو عبد الرحمن الصوفي ١٨٦ – ١٨٨ ابن عبد الرحمن (عبد الجبار)

عبد الرحمن بن عبد الله ( ابن عبد الحكم )

عبد الرحمن بن عبد الله العمري ٩١

عبد الله ( ابن الزبير ) عبد الله بن سعد بن أبسي سرح العامري ٣٣ – ٤٠ ، ٣٨ عبد الله بن أبي سمير الفهمي ٩٨ عبد الله بن صالح ١٤٢ عبد الله بن طاهر بن الحسين ٢٠٨ – ٢٠٨ عبد الله بن طغيا ٧٤٧ ، ٢٥٠ عبد الله بن العباس بن موسى ١٧٩ – ١٨١ . عبد الله بن عبد الحميد (أبو عبد الرحمن العمري ) عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني ۸٧ عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج · 140-147 · 17 · 110 · 1.4 11. - 144 عبد الله بن عبد الملك بن مروان ٧٦ ، 10 - V4 عبد الله بن علي ١٥٣ عبد الله بن علي الجروي ٢٢٥ عبد الله بن عمرو بن العاص ۳۳ – ۳۰ ، 7A . 77 . 0V - 00 أبو عبد الله عمرو بن العاص ٢٩ – ٣٥ ، · 71 · 0V - 07 · 2A · 2V · 28 عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ۸۷ عبد الله بن قيس التجيبي ٥٨ عبد الله ( ابن لهيعة ) عبد الله بن محمد السفاح ( أبو العباس ) عبد الله بن محمد العباسي ١٦٨ عبد الله بن محمد المنصور ( أبو جعفر )

عبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدي ١٩٢ ، 198 عبد العزيز بن عمرو بن سهيل ١٣١ عبد العزيز بن كليب الجرشي ٢٨٧ عبد العزيز بن مروان بن الأصبغ ١٣١ ، عبد العزيز بن مروان بن الحكم ٢٥ ، ٦٦ ، 187 - 107 - 10 - 11 - 731 عبد العزيز بن أبي ميسرة الحضرمي ( الميسري ) عبد العزيز بن ودعة الحميري ١١٩ عبد العزيز بن الوزير الجروي ١٤٩ ، ١٧٠ ، \* 184 . 184 . 185 - 187 . 187 197-191 عبد الغفار الأزدي ١٢٩ ابن عبد الغفار الجمحي ١٨٢ ، ١٨٣ عبد الغني بن عدي الحجري ١٦٥ عبد الكريم بن الحارث الحضرمي ٢٠ ، ٣٨ ، 01 4 2 4 4 4 6 عبد الله بن ابر اهيم الطائي ١٧٤ عبد الله بن أحمد الفرغاني (أبو محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد ٢٣٢ - ٢٣٤ أبو عبد الله ( أحمد بن محمد الواسطي ) عبد الله بن الأرقط (عبد الله بن أحمد بن محمد) عبد ألله بن بشير ٢٥٢ عبد الله البطال بن عبد الواحد ١٨٧ عبد الله بن جعفر ٥٥ ، ٧٧ عبد الله بن الحجاج الثعلبي ٨٤٠ عبد الله بن أبى حرملة البلوي ٥٠ عبد الله بن حليس الهلالي ٢١٣٠٢١٢٠٢٠٩

عبد العزيز بن عبد الحبار الأزدي ١٧٣

أبو عبيد الله الأشعري كاتب المهدي ١٣٦ عبد الله المريسي ٢٣١ عبيد الله بن أبي جعفر ٢٩ عبد الله بن المسيب الضبعي ١٦٠ ، ١٦٢ عبيد الله بن الحبحاب ٥٥ – ٩٨ عبد الله بن المغيرة (أبو مسعدة) عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ١٧ ، عبد الله بن المكتفى ( المستكفى ) عبد الله بن المهاجر بن علي ١٤١ . Vo . V) . 74 . 77 . 77 . 7. عبد الله بن موسى العباسي ١٨٤ عبد الله بن و هب ۱۹۷ · 17 · · 1 · A · 1 · V · 1 · £ عبد الله بن يحيى طالب الحق ١١٤ · 144 · 147 · 141 · 144 - 140 عبد ألله بن يزيد بن مزيد الشيباني ٢١٥ 127 4 122 4 127 عبد الله بن يسار الفهمي ١٠١ أبو عبيد الله (سعيد بن كثير بن عفير ) عبد الله بن يوسف ١٩ ، ٢٠ ، ٤٠ ، عبيد الله الطرسوسي ١٧٤ 13 3 3 3 7 4 7 6 7 6 عبيد الله بن طغج ٣١٠ ، ٣١٠ عبد الملك بن أبي بكر بن عبد العزيز ١٢١ عبيد الله بن عبد الرحمن الحضرمي ١١٧ عبد الملك بن رفاعة الفهمي ٨٥ – ٨٨ ، عبيد الله بن عفير (عبيد الله بن سعيد) 4 ٧ عبد الملك بن صالح العباسي ١٦٢ عبيد الله بن عمر بن السارح ١٨٨ عبيد الله ( ابن قيس الرقيات ) عبد الملك بن عاصم بن أبي بكر ١٢٠ عبید الله بن مروان بن محمد ۱۱۷ عبد الملك بن مروان ۷۰ ، ۷۳ ، ۷۵ ، عبيد الله بن المهدي العباسي ١٦٣ ، ١٦٣ 104 4 AY 4 A1 4 V4 4 V7 عتبة بن أبي سفيان ٥٧ – ٥٩ عبد الملك بن مروان النصيري ١١٦ ، ١١٩ ، العتبي ٥٨ 177 عثمان بن بلادة القيسي ١٨٠ ، ١٨٠ عبد الملك بن نوفل ٣٥ عبد الملك بن يحيى بن عبد الله ٣٢ أبو عثمان السكري ١٧١ عثمان بن سهيل ١٢١ عبد الملك بن يزيد (أبو عون) عثمان بن صالح ۳۲ ، ۱۱۱ عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية ٨١ عثمان بن عبید الله بن موسی ۱۲۶ عبد الوهاب بن موسى الزهري ١٦٥ عبدویه بن جبلة ۲۰۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ عثمان بن عفان ۳۳ – ۲۶ ، ۲۰ ، ۳۰ ، أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ٢٠، ٦٤ 104 4 14 عثمان بن مستنير الجذامي ١٧٣ ، ١٧٤ ، عبيد بن السري ١٩٣ ، ١٩٧ – ٢٠٠٧ 177 ابن عبيدس الفهري ٢١٦ ، ٢١٦

أبو علاثة محمد بن أحمد الجفى ٢٦٧ عثمان بن أبي نسعة الخثعمي ١١٧ – ١١٩ علقمة بن قيس ٨٤ ابن عجیف ۲۶۰ علقمة بن يزيد الغطيفي ٥٩ عدنان ۲۷۲ أبو العلى ٢٦ ابن عديس (عبد الرحمن) علي بن إبراهيم ١٩٦ عدي بن أحمد بن طولون ٢٦٩ ، ٢٧٢ على بن أحمد بن سليمان ١٧ ، ٢١٧ عرق (صاحب البريد) ۲۳۶ على بن الإخشيد (أبو الحسن) عروة بن شييم الليثي ٤١ علي بن إسحاق المؤنسي ٢٢٨ ابن عزیز ۲۳۶ ، ۲۳۰ علي بن أعور ٢٤٧ أبو العساكر جيش بن خمارويه ٢٦٥ ، علي بن بدر ٣٠٣ – ٣٠٥ على بن الحسن بن خلف (ابن قدید) عسامة بن عمرو المعافري ١٣٣ ، ١٣٦ ، أبو على الحسين بن محمد الماذرائي ٣١١ · 101 · 184 - 187 · 180 · 188 علي بن حمدان (علي بن عبد الله) 19. 6 109 6 107 6 107 علي بن حمزة بن جعفر ١٩١ ابن عسامة المعافري ٢٣٢ ، ٢٣٣ علي بن رباح اللخمي ٦٨ ، ٧٥ ، ١٤١ عسامة بن الوزير الشيباني (أبو السرد) على بن زيدان التجيبي ١٣٩ عطاء بن شرحبیل مولی مراد ۱۲۳ ، ۱۲۷ على بن سبك ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ابن عفیر (سعید بن کثیر ) علي بن سعيد ٤٨ ، ١٥ ، ٥٦ ، ٦٢ ، ابن عقاب اللخمي ٢١٥ 101 6 100 6 77 عقبة بن عامر الجهني ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٩ - ٦١ علي بن سليمان العباسي ١٥٥ ، ١٥٥ عقبة بن مسلم التجيبي ٩٣ علي بن صالح بن نافع ٣١٢ عقبة مكلم الذئب ١٣٠ على بن أبى طالب (أبو حسن) عقبة بن نافع الفهري ٥٥ ، ٥٦ ، ٢١٥ علي بن عبد العزيز الجروي ١٩٧ – ٢٠٤ ، عقبة بن نعيم الرعيني ١٠٤ – ١٠٦ ، ١٠٩ ، 317 0 077 117 6 117 علي بن عبد الله بن حمدان ٣١٠ أبو عقرب ٥٦ عكرمة بن عبد الله الخولاني ١١٦ ، ١٢٣ ، علي بن عمرو بن خالد ۱۷ ، ۷۲ علي بن أبسي عون ١٩٦ 371 > 771 > 771 > 771 علي بن فارس ۲۹۷ عكرمة بن قحزم (عكرمة بن عبد الله) على بن الفضل ١٦٥ العلاء بن رزين الأزدي ١٣٥ على بن فلفل ٢٦٩ العلاء بن عاصم الخولاني ( أبو رحب )

777

علي بن ماجور التركي ٢٤٦ ، ٢٤٦ عمرو بن سواد ۳۹ أبو علي الماذراثي ( الحسين بن أحمد ) عمرو بن العاص (أبو عبد الله) علي بن المثنى ١٧٤ عمر بن عبد العزيز بن مروان ٨٨ – ٩٠ ، أبو علي ( محمد بن سليمان ) على بن محمد بن عبد الحكم ٢٥٢ عمرو بن عبد العزيز بن يريم الحجري ١٦٥ علي بن محمد بن عبد الله ١٣٢ ، ١٣٦ عمر بن عبد الملك بن محمد ١٨٣ ، ١٨٦ – علي بن محمد بن کلا ۳۰۸ ، ۳۰۸ علي المغربي ٣٠٤ ، ٣٠٧ ابن أبي عمر العدني ٦٢ علي بن مهرویه ۲۲۱ عمر بن غیلان ۱۵۷ علي بن موسى بن جعفر ١٩٢ – ١٩٥ عمرو بن قحزم الحولاني ٣٩ ، ٣٣ على بن و هسوذان ۲۷۸ عمرو بن قيس اللخمي ( أبو رقية ) على بن يحيى الأرمني ٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ عمرو بن كريب الرعيني ٥٥ عمران بن سعيد الحجري ١٣٩ أبو عمر (الكندي) عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل٨١،٧٩ عمرو بن محمد بن عمارة المعيطي ١٢١ عمران بن فارس ۳۰۷ عمر بن محمد الكندي ١٦ عمرو بن بحري السبثي ١٢٦ أبو عمر محمد بن يوسف (الكندي) عمرو بن الأحوص (أبو الأحوس) عمر بن مروان بن الحكم ٧٦ أبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي ١٠٤١ه عمر بن ملال (عمر بن عبد الملك بن محمد) عمر بن أبي بكر بن عبد العزيز ١٢٠ عمر بن مهران ۱۵۹ عمر بن أبي الحدير ٧٨ عمر أخو هرثمة ١٩١ عمرو بن الوضاح ١١٠ عمرو بن الحارث الفقيه مولى الأنصار ١٠٦ ، ابن عمرون ۲۸۸ 117 4 117 عمر بن حبيب المؤذن ١٣٢ عمرو بن وهب الخزاعي ١٨٩ عمر بن الخطاب ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ عمرو بن یحیمی ۱۰۸ عمرو بن دینار ۲۶ عمرو بن يزيد الشيباني ١١٣ ، ١١٣ عمر بن سعید ۸۶ العمري عبد الله بن عبد الحميد (أبو عبد الرحمن) عمار بن مسلم الطائبي الغوثي ١٤٧ ، ١٥٧ ، عمرو بن سعيد بن العاص ٢٠، ٥ 178 . 178 عمر بن سليط ١١٢ ، ١١٣ عمرو بن سهيل بن عبد العزيز ١١٦ ، ١١٨ ، ابن عميرة (عبيد الله بن عبد الرحمن) 171 6 17 . ابن عمير الحضرمي ١٣٥

عیسی بن عمرو ۱۰۶ عيسى الكرخي ٢٤٦ عيسى بن لقمان الجمحي ١٤٣ ، ١٤٣ عيسى بن لهيعة الحضرمي ٢٢٣ أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبي عيسى بن منصور الرافقي ٢١٣ ــ ٢١٦ ، 771 عيسى بن المنكدر القرشي ٢٠٧ عيسى النوشري ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۸۱ ، \*\*\* \* \*\*\* عيسى بن الوليد بن عمر بن عبد العزيز ١٢٠ عیسی بن یزید الجلودي ۲۰۷،۲۰۶ – ۲۰۹، عياش بن عقبة الحضرمي ١١٨ ، ١٢٤ ،

عمير بن الوليد ٢٠٩ – ٢١١ عنبسة بن إسحاق الضبي ٢٢٦ – ٢٢٨ عنبسة بن سعيد الجرشي ١٥٢ عوف الحروي ١١٢ عوف بن وهب الخزاعي ١٩٦،١٧٣،١٦٤ عون بن خارجة العدوي ١١٢ أبو عون عبد الملك بن يزيد ١١٨ ، ١٢٢ – 144 . 141 . 144 أبو العواء ٢٣١ عياض بن حريبة الكلبي ١٠٢ ، ١٠٢ عياض بن عقبة بن نافع الفهري ٦٤ عيسى بن شافع بن السائب ١١٩ ، ١١٩ عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني ٢٤١ ، عيسى بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري ١١٧ عیسی بن أبی عطاء ه۱۱۱،۱۰۸،۱۰۷،۱۰۸

غسان ۲۷۲

غ

غلبك التركي ٢٣٢ ابن غصين السعدي ٢٠٣ غلبون ۳۱۲ ، ۳۱۳ الغطريف الحميري ١٠٩ غوث بن سليمان الحضرمي ١٢٦

ف

أبو الفتح محمد بن عيسى النوشري ٢٨٦ ، فائق الحادم ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۷۰ T.T . T.1 . T.. فاتك غلام ابن طغج ٣١٠ فاتك المعتضدي (أبو شجاع) أبو فراس ٧٥ أبو الفتح أحمد بن طاهر ٢٩٦ فرج (أبو حرملة) الفتح بن خاقان ۲۲۸ ، ۲۳۰ فرعون ۱۸۱ ، ۲۷۳ الفرغاني ( أبو محمد عبد الله ) فتح بن الصلت بن المغيرة الأزدي ١٥٣ الفضل بن جعفر (أبو الفتح) أبو الفتح الفضل بن جعفر ه٣٠٥ ، ٣٠٦

الفضل بن دكين ١٤١ ابنة فهد بن كثير المعافري ١٢٦ ا١١٣ ا الفضل بن الربيع ١٧٣ ا ١٠٠ فهد بن موسى ١٠٤٢ ا ١١٣ ا الفضل بن صالح العباسي ١٥٢٠١٥١٠١٠٠ فهد بن موسى ٢٥٢ الفضل بن عبد الله بن مالك ١٨٣ الفهري ( ابن عبيدس ) الفضل بن مسكين بن الحارث ١٢٨ أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد ١٣ ، فضيل بن خديج ٨٤

ق

القراب ٢، ٨ أبو قابوس محمود بن حمك ۲۸۸ ، ۲۹۳ ، 744 4 747 4 740 قرة بن شريك ٨٢ – ٨٦ ، ٩٢ أبو القاسم (أونوجور بن الإخشيد) أبو قرة ( محمد بن حميد الرعيني ) القاسم بن الحسن بن راشد ٧٥ ، ٨٣ ابن قریش ۲۹۷ القاسم ( ابن سيما ) قزل تكين ۲۹۸ القاسم بن عبد الرحمن ٦٠ قسطنطین بن هرقل ۳۲ أبو القاسم (عبد الله بن الحليس) القضاعي ٥٥٥ القاسم بن أبي القاسم السبئي ٩٣ قطبة بن سعيد القيني ١٥٢ القاسم بن يحيى المريمي ٢٦٠ ، ٢٦٢ القطرميز (وصيف) القاهر (أبو منصور) قطر الندى بنت خمارويه ٢٦٤ أبو قبيل ه١٠ ، ١٨٨ ، ٢٠٦ ابن القطاس ٢٦٧ أبو قتيبة ٢٢٢ ابو قطيفة إسماعيل بن إبراهيم ١٤٦ ابن قحزم (زرعة) قعدان بن عمرو ۲۵۲ ، ۲۵۶ أبو قدامة الحرسي ١٤٥ قعنب بن المحرز ٥٦ ابن قديد الأزدي ٧، ٨، ١٧، ١٩، ٢٠، ابن أبي قماش ۲۸۸ · 17 · 10 · 77 · 77 · 77 · 70 قنبرة بن حديج ١٢٤ قیس ۱۸۱ ، ۲۷۲ . Vo . VY . VI . 14 . 1V . 14 قيس بن الأشعث التجيبي ١٠٣ · 111 · 1 · A · 1 · V · 1 · £ - 1 · Y قيس بن حرمل اللخمي ٢٤ · 147 · 141 · 144 - 140 · 14. قيس بن حفص كاتب بكار القاضي ٢٤١ ، - 148 4 147 4 141 4 144 4 147 707 4 707 · Y • 7 · 1 V 0 · 177 · 101 · 127 ابن قيس الرقيات ٧١ ، ٧٣ ، ٧٤ 777 · 778 · 719 - 717

قيس بن عدي بن خيمة اللخمي ٣٥ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ٤٤ – ٤٦ ، قیس بن کلیب ۷۹ قيس بن سلامة التجيبسي ١ ه قیس بن ملجم ه ه كنانة بن بشر التجيبي ٢١ – ٢٣ ، ٢٥ كاسر المدى ( عبد الرحمن بن حيويل المعافري ) كافور الإخشيدي ١٣ ، ١٦ ، ٣١٠ ، الكناني الصوفي ١٨٨ كنت تلكفست ١٤ 710-717 كامل الهنائسي ١٦٨ ، ١٦٩ کنجور ۲۹۷ ، ۲۹۸ کثیر ۸۷ أبو كندة بن عبيد الكلبي ١٣٥ كرب بن مصقلة الحيري ١٣٦ الكندي ٢٧٨ أبو الكرم بن حوي بن حوي ١٧٧ الكندي (المؤلف) ٥ - ١٥ ، ١٧ ، ٢١ ، کرمین بن یحیـی ۱۹۱ كريب بن أبرهة بن الصباح ٦٣ ، ٦٤ ، أبو الكنود سعد بن مالك الأزدي ٣٩ الكوثر بن الأسود الغنوي ١١٨ ، ١١٨ كريب بن مخلد الشيباني ٩٣ کوینج ۱۴ ، ۲۹ کست ۸، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳، كيدر نصر بن عبد الله ٢١٨ ، ٢١٨ ابن كيغلغ ( إبر اهيم ) 77 6 77 كلثم بن المنذر الكلبي ١٣٦ ، ١٣٦ ابن كيغلغ (أحمد) أم كلثوم الساعدية ٧٦ ل الليث بن سعد ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، اللاذق ٣٥٣ لۇلۇ غلام أحمد بن طولون ٢٥٠ ، ٢٥٦ ، . 4. . 77 . 77 . 77 . 01 . 27 477 لؤلؤ الغوري ٣١٠ 104 . 107 . 101 . 117 . 47 ابن لهيعة ١٩ ، ٢٠ ، ٣٠ – ٣٢ ، ٣٣ ، الليث بن الفضل ١٦٤ - ١٦٧ ، ١٧٥ أبو ليلى ١١٢ ( 0) ( £V ( ££ ( £+ ( T9 ( TV ابن أبي ليل التجيبي ٨١ 7.7 . 104 . 107 . 1.8 ابن لیلی (عبد العزیز بن مروان بن الحکم) لهيعة بن عيسي الحضرمي ١٦٨ أبو ليلي ( مروان بن محمد ) 44 444

أبو المجيب المولى ١٣٩ ماجور التركي ٢٤٢ ، ٢٤٤ – ٢٤٦ محصن بن هانيء الكندي ١١٩ الماذرائي ( الحسين بن أحمد ) محفوظ بن سليمان ١٦٦ ، ١٦٧ ابن مالك ١٨١ مالك ( الأشتر ) محمد بن إبراهيم الاسكندراني ٢٥٢ محمد بن أبي ٢٦٦ ، ٢٦٩ مالك بن أنس ٤٨ محمد بن أحمد الحفي ( أبو علاثة ) مالك بن دلهم الكلبـي ۱۷۲ ، ۱۷۲ محمد بن إدريس الشافعي ١٨٠ مالك بن شراحيل الحولاني ٧٧ ، ٧٧ محمد بن أسباط ٢٠٥ مالك بن كيدر ۲۱۹ ، ۲۲۰ محمد بن اسبندیار ۲۱۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۶ ، مالك بن نويرة بن الصباح ٨٩ 744 6 747 مالك بن هبيرة السكوني ٦٥ محمد بن إسحاق بن كنداج ٢٦٥ الماليني ٦ ، ٨ محمد بن اسماعیل بن مخلد ۲۹۲ المأمون ١٧٤ - ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٩١ ، محمد بن الأشعث الخزاعي ١٢٥ ، ١٣٠ ، 189 6 181 Y.Y 3 3 . Y - 7 . 7 . 9 . 7 . 3 محمد الأمين ( محمد بن هارون ) T1V- T10 محمد بن بحير (محمد بن معاوية) مؤنس الحادم ۲۹۱ ، ۲۹۶ – ۲۹۳ محمد بن بدر ۱۱ ، ۱۵ المؤنسي ٢٣٠ محمد بن أبي بكر الصديق ٥٥ ، ٥٠ – ٥٥ ابن المبارك ٢٠ ، ٧٥ مبارك الأسود مولى حميـــد بن كوثر الحرشي محمد بن تکین ۲۹۹ ، ۳۰۱ – ۳۰۳ ۲1. محمد بن جرير (الطبري) المتقي لله ٣٠٨ ، ٣٠٩ محمد بن حديج (محمد بن عبد الرحمن بن المتوكل ۲۱۷ ، ۲۲۱ – ۲۲۳ ، ۲۲۰ – معاوية ) محمد بن أبي حذيفة ٣٨ – ٤٤ TT. . TT9 . TTV المثنى ٤٩ محمد بن حري ۱۷۷ محمد بن حسان الكلبـي (أبو الصهباء) المثنى بن زياد الخثعمي ١٢٤ محمد بن الحسين الماذرائي ٢٩٧ ابن أبىي المثنى ( المهاجر ) محمد بن الحكم بن أبي بكر ١٢١ مجالد ۷۷ ، ۸۸ مجاهد ۲۲ محمد بن حميد الرعيني أبو قرة ٨١ ، ٨٨ محمد بن خالد ۱۷۲ مجاهد بن جبر مولی بنی نوفل ۳۳

محمد بن طشویه ۲۸۳ ، ۲۸۶ محمد بن خلاد ۱۸۸ محمد بن طغج ( الإخشيد أبو بكر ) محمد بن داود ۲۶۳ ، ۲۰۶ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ محمد بن العباس بن مسلم ٢٣٢ محمد بن داود المهري ۲۹ ، ۳۰ محمد بن عبدة بن حرب ۲۲۱ ، ۲۷۱ محمد بن ديوداد أبى الساج ( ابن أبي الساج ) أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار (ابن محمد بن ذؤ الة القيسي ٢٠٩ النحاس المصري) محمد بن رائق ۳۰۹ – ۳۰۹ محمد بن عبد الرحمن بن معــاوية بن حديج محمد بن رافع ۲٤٦ 181-144 6 177 محمد بن ربيعة ۲۷۸ محمد بن عبد الله (أبو أحمد الدبراني) محمد بن الربيع الجيزي ٢٠ أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني ٦ ، ٨ محمد رمزي ٥١ محمد بن عبد الله (أبو أحمد القمى) محمد ریش ۲۳۲ محمد بن عبد الله ( المهدي ) محمد بن زبان بن حبیب الحضر می ۳۱ محمد بن عبد الملك بن محمد ١٨٧ محمد بن زبان بن عبد العزيز ۱۱۲ ، ۱۱۸ محمد بن عبد الملك بن مروان ٩٤ محمد بن زهير الأزدي ١٥٧ محمد بن عبد الوارث بن جریر ۳۹ محمد بن زياد القيسي ١٧٣ محمد بن عبيد الله الشيباني ٢٣١ محمد بن زیاد کوجك ۳۰۳ محمد بن عتبة المعافري ١٩٨ ، ١٩٨ محمد بن السري بن الحكم (أبو النصر) محمد بن عثمان (أبو زرعة) محمد بن سعيد ٩٩ ، ١٣١ محمد بن عسامة بن عمرو ۱۲۸ ، ۱۷۸ ، محمد بن سعيد بن عامر الصدفي ١٤٧ 191 4 127 4 124 محمد بن سليمان بن الحكم ٢٠٢ ، ٢٠٣ محمد بن علي بن الحسن ٢٢٩ محمد بن سليمان بن غالب البجلي ٢٢٥ محمد بن علي الخليج ( ابن الخليج ) محمد بن سليمان الكاتب ٢٦٨ ، ٢٧٠ - . محمد بن على الماذرائي (أبو بكر) \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* محمد بن علي بن مقاتل ( أبو بكر ) محمد بن سهل المنتوف ۲۵۰ ، ۲۵۰ محمد بن عمر (ذو الشامة) محمد بن سهيل بن عبد العزيز ١٢١ محمد بن عمير بن الوليد ٢٠١ ، ٢١١ محمد بن سوید ۲۲۲ محمد بن عيسي ۲٤۲ محمد بن شريح المهري ١١٢ محمد بن عيسى النوشري (أبو الفتح) محمد بن صعیر ۱۷٤ محمد بن عیسی بن یزید الجلودي ۲۰۸ محمد بن طاهر ۲۸۵ ، ۲۸۱ ، ۲۹۱–۲۹۹۶ محمد بن قرا طغان ۲٦٥

محمد بن قرهب ۲۶۸ ابن مدبر ۲۶۱ ، ۲۵۱ محمد بن قشاش ۱۹۶ ابن المديني القاص ٢٩٥ محمد کرد علي ۲۶ مرسل بن حمير ١١٣ محمد بن كمشجور بندقة ٢٦٥ مروان بن الأصبغ بن عبد العزيز ١١٨ ، محمد بن أبى الليث القاضي ٢٢٥ 171 مروان بن الحكم ٢٥ – ٧٠ محمد بن مروان بن الحکم ۷۹ محمد بن مشهور الأزدي ١١٩ مروان بن عبد الرحمن (أبو عيسي) محمد بن مطير البلوي ٩٣ مروان بن عبد الملك بن أبـي بكر ١٥٤ محمد بن معاوية الكلاعي ١١٨ ، ١١٩ ، مروان بن عمرو بن سهیل ۱۲۱ . 174 . 177 - 17. . 177 . 170 مروان بن محمد الجعدي ١١ مروان بن محمد بن مروان ۹۹ ، ۲۰۹ ـ أبو محمد المكتفي بالله ٢٦٧ – ٢٦٩ ، ٢٧١، 711 3 311 - 111 3 417 3 807 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* مزاحم بن خاقان ۲۳۳ – ۲۳۷ محمد ( المنتصر ) مزاحم بن مسلمة المرادي ٩١ ابن مسافر (عبد الرحمن بن خالد) محمد بن موسى الحضرمي ١٩ ، ٠٤ ، ٤١ ، 07 6 01 6 27 6 22 المستعين ٢٣٠ ، ٢٣١ المستكفي ٣٠٩ ، ٣١٠ محمد (النبى) محمد بن هارون الأمين ١٧٢ – ١٧٧ ابن مستنير (عثمان) محمد بن هبیرة بن هاشم ۱۸۳ مسرور الخولاني ١١٣ أبو مسعدة عبد الله بن المغيرة الفزاري ١١٥ محمد بن هرثمة ٢٤٣ محمد بن هلال ۲۲۵ مسلم بن بكار العقيلي ١٦٠ محمد بن یحیمی بن محمد ۳۰۹ ، ۳۱۱ مسلمة بن عاصم بن أبى بكر ١٢٠ محمد بن يزيد بن آ دم الأو دي ١٧١ مسلمة بن مخلد الأنصاري ٣٩ ، ٥٠ ، ٥٠ ، محمد بن يعفر المعافري ١٣٩ 74-7. محمد بن يوسف (الكندي) مسلمة بن يحيى البجلي ١٥٦ محمود بن حمك (أبو قابوس) المصك بن مسكين الجرشي ١٦٣ المطلب بن عبد الله الخزاعي ١٧٨ – ١٨٦ محمود بن داو د ۳۰۹ محمود بن سليط الجذامي ١١٢ مطهر الخراساني ۲۱۱ ابن مخلد ( محمد بن اسماعیل ) المطيع لله الفضل بن جعفر ٣١٠ ، ٣١١ ، أبو مخنف ۲۰ ، ۱۳ 711

المعز لدين الله الفاطمي ٨ ، ١٣ ، ١٠٥ أبو معشر أحمد بن المؤمل ۲٤٧ ، ٢٥٠٠ المعظم بن العادل الأيوبـي ٢١ ابن معقل ( الحسين بن علي ) معلى الطائمي ١٨١ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، 717 . 7.7 . 7.1 - 199 معمر بن محمد الجوهري ۲٤۸ ، ۲٤۸ معونة ١٠٠ أبو المغيث ٢٤٠ أبو المغيث ( موسى بن ابر اهيم ) المغيرة بن الحسن بن راشد ٦٩ المغرة بن عبيد الله الفزاري ١١٥ المقتدر بالله ه ۲۸ - ۲۸۷ ، ۲۹۱ ، ۲۹۳ ، المقريزي ه ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۹ ، مقسم بن بجرة التجيبي ٣٩ ، ٣٥ المقوقس بن قرقب اليوناني ٣١ ، ٣٥ المكتفى ( أبو محمد ) أبو المكيس ١٦٠ ابن ملال ( عمر بن عبد الملك بن محمد ) ابن أبى مليكة ٧٦ مماقط خادم خمارويه ٢٦٤ المنتصر ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، المنتظر بن اسماعيل الرعيني ١٣٥ المنذر بن عابس الجذامي ١٧١ ، ١٧١ منصف بن خليفة الهذلي ٢٥٣ منصور الأشل بن الأصبغ بن عبد العزيز 171 + 371

أبو المظفر الإخشيدي (الحسن بن طغج) مظفر بن ذکا ۲۹۱ ، ۲۹۲ مظفر بن العباس الحيشاني ٣٠٩ ، ٣١٠ أبو المظفر بن قز أوغلي ١٥٩ مظفر بن کیدر بن عبد الله ۲۱۸ ، ۲۱۸ معاذ بن عزیز ۲۰۹ معاوية بن حديج ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٩ -- ٤٢ ، 0 1 - 0 . . . . معاوية الحضرمى ١٣٦ معاوية بن الزبير بن عبد كلال ١١٩ معاویة بن أبی سفیان ۲۲ — ۶۵ ، ۲۷ ، P3 ) (0) Y0) 30) 00) V0 - Y7 معاوية بن صالح الأشعري ٩٤ معاوية بن صرد البكائسي ١٦٠ ، ١٦٢ ، 174 4 174 4 174 معاوية بن عبد الرحمن بن قحزم الخولاني ١٢٦ معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية ٨٨ معاوية بن عبد الواحد بن محمد ١٩٥ ، ٢١٥ معاوية بن مالك الجذامي الجروي ١٤٩ معاوية بن مروان النصيري ١١٦ ، ١١٩ ، 144 . 144 معاویة بن معاویة بن نعیم ۲۲۰ ، ۲۲۳ معاوية بن نعيم (معاوية بن معاوية) المعتز ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩ ، 7 2 . المعتصم (أبو إسحاق) المعتضد بن أبي أحمد الموفق (أبو العباس المعتمد بن المتوكل ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۸ ،

107 3 707 3 707 3 177 3 777

موسی بن طولون ۲۶۲ ، ۲۶۶ منصور بن الأصبغ ( منصور الأشل ) أبو منصور تكين ٢٨٦ – ٢٩١ ، ٢٩٣ – موسی بن طونیق ۲۳۹ ، ۲۶۲ ، ۲۹۰ ، 177 3 377 3 777 3 477 3 177 موسى بن أبسي العباس ٢١٩ موسى بن عبد الله الثعلبـي ١١٠ موسى بن علي بن رباح اللخمي ٦٨ ، أبو منصور القاهر بالله ۲۹۸ – ۳۰۳ ، ۳۰۳ منصور بن أبـي مزاحم ٩٤ 1 1 7 - 1 1 . موسى بن عيسى العباسي ٥٥١ ، ١٥٦ ، منصور بن يزيد الرعيني ١٤٤ 177 . 104 . 104 موسی بن کعب بن عیینة ۱۲۸ ، ۱۲۸ موسى بن مصعب الخثعمي ١٢٩ ، ١٤٨ – المهاجر بن عثمان الخزاعي ١٣٠ 101 المهاجر بن أبي المثنى التجيبي ٥٨ موسى بن المهدي ١٥٢ ، ١٥٤ موسی بن المهند بن داود ۱۱۹ ، ۱۱۹ المهتدي بن الواثق ۲٤١ – ۲٤٢ موسی بن نصیر ۲۹ ، ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۲ موسى الهادي ( موسى بن المهدي ) المهدي ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤١ - ١٤٤ ، 107 . 10. . 154 - 157 الموفق (أبو أحمد) أبو ميسرة الحضرمي (عبد الرحمن بن ميسرة) ابن المهدي (صاحب برقة) ۲۹۲ ابن أبي ميسرة الحضرمي (الميسري) مهدي بن زياد المهري ١٥٠ ابن مهران ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ابن أبى ميسرة (الميسري) المهلب بن داود المهلبي ۱۳۷ أبو ميسرة (عبد الرحمن بن ميسرة) موسى (عليه السلام) ۲۷۳ الميسري عبد العزيز بن أبي ميسرة الحضرمي موسی بن إبراهيم ۲۱۶ ، ۲۱۶ . 112 . 9V . 9. . OA . T. 179 4 177 4 174 ابن میسر ۲ ، ۸ موسی بن بغا ۲۶۶ ، ۲۶۵ أبو ميمون ١٣٧ ميمون بن السري بن الحكم ١٩٠ ، ١٩١ ، موسی بن حسن بن موسی ۲۸ ، ۳۰ ، ۶۵ ، 198 6 194 أبو مينا ١٠٠ ، ١٢٣ موسی بن زریق مولی بنی تمیم ۱۶۳ ابن ميادة المري ١١٣

799

المنصور (أبو جعفر)

منصور بن زیاد ۱٦۱

منهال بن حبيب ٢٥٢ منويل الخصي ٣٥

المهاجر بن طليق ۲۷۸

مهانة بنت جابر ۴٤

موسی بن أحمد ۲۷۸ موسى بن الأمين ١٧٤

موسی بن صالح ۱۲۰

نصر بن شبث ۲۰۶ فائلة امرأة عثمان بن عفان ؟ ٥ أبو نصر بن صالح (أبو نصر أحمد بن علي) النابغة بنت خزيمة ٢٩ نصر الطحاوي ٢٣١ ناشىء خادم خمارويه ٢٦٤ نصر بن عبد الله بن عبيد ٢٠٧ ناشر الأزدي ١٥٣ نصر العنالي ٣١٣ نافع بن أبـي عبيدة الفهري ١٠٢ نصر بن كلثوم ١٥٩ نافع بن محمد بن عمرو ۲۸۹ أبو النصر محمد بن السري بن الحكم ١٩٦ – نافع بن يزيد ۲۱۷ T+7 4 19A النبيي (صلى الله عليه وسلم ) ٢ ، ٩ ، ٢١ ، . 197 . v. . 7. . 07 . £7 . £4 نصر بن مرزوق ۱٤۲ نصر بن مزاحم ٤٨ ، ٥٣ 710 6 YTV نصیب ۲۱ ، ۷۸ ، ۹۷ ، ۷۸ نجيح الرومي ٢٦٩ نظيف خادم خمارويه ٢٦٤ ابن النحاس المصري ٨ نظيف الموسوي ٣٠٤ نحرير الخادم ۲۸۸ نعم أم ولد دحية بن المعصب ١٥٤ أبو النداء مولى بلي ١٦٩ – ١٧١ نعیم بن حماد ۷ه النسائي ٧ ، ٨ نعيم بن العجلان ١٠٢ أبو نصر أحمد بن صالح (أبو نصر أحمد نفيس الحادم ٢٤٣ ابن على ) أبو النمر أحمد بن صالح ٢٨٦ ، ٢٨٧ نصر بن أحمد بن طولون ٢٦٥ نمير بن يزيد الكندي ١١٠ أبو نصر أحمد بن علي بن صالح ١٧ ، ١١١ ، النوشري ( عيسي ) 11A 4 7+7 4 101 نصر بن حبيب المهلبي ١٣٥ ، ١٣٨ نوفل ۳ه أبو نوفل ٦٥ أبو نصر (الحسين بن طغج) نوفل بن الفرات ۱۳۰ ، ۱۳۰ نصر بن حکیمة ۲۳۳

A

هارون بن أبي بردة ٤٨ ، ٣٠ هارون بن عبد الله الخزاعي ١٧٩ هارون بن خمارويه ٢٦٠ – ٢٦٧ ، ٢٧٢ ، هارون بن عبد الله الزهري ٢١٧ هارون بن محمد الرشيد ١٥٤ – ١٦٩ ، هارون بن سعيد بن الهيثم ١٧ ، ٤٧ ، ٢٤ ، ٢٧٤ ، ١٧١ ، ١٧٠

هارون الواثق بالله ۲۲۰ ، ۲۲۱ هرقل ۳۱ ابن أبي هاشم ( إسماعيل ) هرم بن سليم العامري ١٥٥ هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن ١٤٤ ، أبو الهزهاز النخعي ١٣٥ 170 4 174 4 170 هشام بن عبد الملك ۲ م ۱۰۵،۱۰۶،۱۰۲ هشام هاشم القائد ۲۰۷ هشام بن عمرو بن ربیعة ۳۵ أبو هانيء ٢٣٣ هشام بن عمار ۲۶ هانیء بن المتوکل ۳۷ ، ۱۸۸ هشام بن الغاز ۲۰ هانيء بن المنذر الكلاعي ١٠٦ هشیم ؛ ه ابن هبار ۱۱۳ هلال بن بدر ۲۹۹ – ۲۹۸ هبيرة هه الهنائي (كامل) أبو هبيرة الحارث بن عبد الواحد بن محمد ١٨٧ هند بنت شمس الحضرمية ٤٥ هبيرة بن هاشم بن عبد الله ١٧٥ ، ١٧٨ ، هند ( أم معاوية بن أبـي سفيان ) ٤٩ 140 6 148 6 141 6 14. ابن هند ( معاوية بن أبــي سفيان ) ابن ذي هجران السيباني ١٥٢ هدبة بن خالد الصدفي ١٣٥ الهيثم بن عدي ٢٠ ، ٩٨ ، ٩٩ هرثمة بن أعين ١٦١ ، ١٧٥ هياج الأنباري ١٥٣ هرثمة بن النضر الجبلي ۲۲۲ ، ۲۲۲ الهياجي ٢٢٣ • الواثق ( هارون ) الوليد الحضرمي ١٠٨ الواسطى ( أحمد بن محمد ) و اضح مولی أبي جعفر ١٤٣ الوليد بن عبد العزيز بن المطلب ١١٩ الواقدي ٢٠ وحوح بن ثابت البلوي ۲۶ ، ۱۲۵ AV - A & وردان مولی عمرو بن العاص ٦١ الوليد بن عبيد البحتري ٥٥٥ ، ٢٦٣

أبو الورد حجر بن عمرو ۲۶

وفاء بن مروان بن الأصبغ ١٢١

وصيف القطرميز ٢٦٨ ، ٢٦٩

وصيف الكاتب ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨

وصیف بن صوارتکین ۲۶۸

ابن وزیر (أحمد بن يحيى)

وستنفلد ۲ ، ۲۲

یحیمی بن موسی بن عیسی ۱۹۳ يارجوخ ٢٤٢ يحيى بن الوزير الجروي ٢١٨ یازمان الخادم ۲۰۱ ، ۲۰۶ ، ۲۲۳ يحيىي بن يزيدُ المرادي (أبو شريك) ياسين بن عبد الأحد بن الليث ٣٩ ، ٢٠٦ يحيى بن يعمر الرعيني العبلي ٢٤ ياقوت ١٥ ، ٦٦ ، ٧٤ ، ٧٨ ، ٤٩ ، ابن يربوع الفزاري ٨٠ 7AV 4 710 4 17A 4 177 يرمش ۲۲۵ یحنس ۱۱۹ يزيد بن أسد البجلي ٢٥ یحیسی ۹۸ يزيد بن أبـي أمية المعافري ١٠٨ یحیمی بن أحمد بن عبد الله ۲۲۸ يزيد التركي (يزيد بن عبد الله) یحیمی بن أیوب ۲۹ ، ۳۹ ، ۳۰ يزيد بن حاتم المهلبي ١٣٣ – ١٣٨ یحیمی بن بکیر ( یحیمی بن عبید الله ) يزيد بن أبي حبيب ٢٠ ، ٣٠ – ٣٢ ، يحيىي بن جابر أبو كنانة الحضرمي ١٣٥ يحيسى بن حنظلة العامري ٨٦ 10-70, 70, 74, 04, 711 یحیمی بن حنظلة مولی بنی سهم ۸۳ يزيد بن خالد النخلاني الكلاعي ١٤٧ یحیمی بن داود الخرسي ۱۶۵ ، ۱۶۵ يزيد بن الخطاب الكلبي ١٧٦ ، ١٧٩ ، أبو يحيىي الصدفي ١٤١ 111 يحيى بن عبد الرحمن الأعلم ١٣٦ يزيد بن الزبرقان القيسي ١٢٥ یحیمی بن عبد الله بن بکیر ۱۹ ، ۳۲ ، یزید بن سنان ۲۲۵ 37 3 77 3 03 3 73 3 76 3 76 3 يزيد بن عبد العزيز الغساني ١٦٤ 104 6 44 يزيد بن عبد الله التركي ٢٢٥ ، ٢٢٨ -٢٣٦ يحيى بن عبد الله الكندي ١٣٥ يزيد بن عروة الجملي ٧٢ یحیمی بن عثمان بن صالح ۱۷ ، ۱۹ ، يزيد بن عبد الملك ٩٠ – ٩٣ یزید بن عمر بن هبیرة ۱۱۶ ( 120 ( 121 ( 177 ( 174 ( 111 يزيد بن مسروق الحضرمي ١١١ ، ١١٢ 778 4 719 4 100 یزید بن معاویة ۲۲ ، ۳۳ یحیمی بن عمرو ۱۰۴ یزید بن مقسم مولی حضرموت ۱۲۱ يحيى بن الفضل ٢٢٦ ، ٢٢٧ یزید بن ملجم ه ه یحیمی بن مسلم مولی بنی زهرة ۱۱۷ یزید بن موسی بن وردان ۱۱۲ یحیسی بن معاذ ۱۲۹ – ۱۷۲ يزيد بن هانسيء الكلاعي ١٢٤،١٢١،١٢٠ يحيى بن أبي معاوية التجيبي ١٠٨،٦٨،٣٢

يوسف بن إبراهيم ١٩٢ يوسف بن إسرائيل ٢٧٨ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ يوسف بن نصير التجيبي ١٤٩ ، ١٥١ ابن يونس ٣٣ ، ٥٥ ، ٨٦ ، ١٥٨ يونس بن عطية الحضرمي ٥٥ يونس بن يزيد ٤٤ ، ٥٦ يزيد بن الوليد ١٠٠ ، ١٠٦ يزيد بن يزيد بن جابر ٢٠ ابن أبي يعقوب (أحمد) يعقوب بن داود كاتب المهدي ١٤٨ يميش الكتامي ٣٠٥ ، ٣٠٦ يموت بن المزرع ٣٠٠ ، ٨٥

## فهرس الجماعات

Ĭ

الاباضية (الخوارج) الأشعريون ٣٤ ، ٦٦ ، ١٣٦ الآثار الخوارج) الأتراك ٢٧٦ ، ١٥٦ ، ٣٥ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ولد أحمد بن طولون (آل طولون) بنو أمية ٥٤ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٥٦ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٠٠ بنو الأشباء ٥٠ بنو الأشباء ٥٠

ب

الباهليون ١٦٩ بنو بشر ٢٧٦

ت

ح

بنو جديلة ٩٨ بنو جدام ١٦٦، ٢١٨، ٢٠٣،١٧٧ بنو جمل ٧٧ بنو الجريش ١٧٦، ١١٦، ١١٨ بنو جهينة ٩٢

 $\subset$ 

بنو الحارث بن زهران ۱۵۳ الحفصية ۱۰۹ بنو الحارث بن كعب ۱۹۳ بنو حمدان ۳۰۸ ، ۳۰۹ بنو حام ۲۰۲ بنو حسن بن علي ۱۳۳

الخوارج ۲۳ ، ۲۶ ، ۸۵ ، ۱۵۳ ، بنو خثعم ۲٥ الخزر ۲۷۹ 777 3 437 بنو خولان ٦١ بنو خشین ۹۲ بنو خلیف ۸ه بنو راشدة ۳ ه بنو روح بن زنباع ۱۲۵ أهل الراية ١١ ، ٩٢ الروم ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۲ ، ۲۱ ، بنو ربيعة ١٩٨ الروافض ۲۲۹ بنو زمیلة ۳۹ ، ۸۵ بنو زويلة ٢٩٤ بنو زنباع بن مرثد ۱۰۶ بنو سام ۲۰۲ بنو السحول ۸۹ آل السري بن الحکم ۲۰۰ بنو سليم ٩٩ ، ٣١٤ بنو سليمة ١٣٥ بنو سهم ۱۳۵ بنو سعد ۲۰۰ ، ۷۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ السودان ۱۹۶ ، ۲۶۱ بنو سعد بن بکر ۷۶ بنو سوم بن عدي بن تجيب ١٥٣ بنو السكون ٦ بنو شعبان ۲۷٦ الشراة ( الخوارج ) الصوفية ١٨٦ بنو الصدف ١٣٤ بنو ضبة ١٨٦

**L** 

آل أبي طالب ٢٢٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٨٧ الطالبيون (آل أبي طالب)

ع

خ

بنو غافق ۷ ، ۸ ، ۳۲ ، ۲۵ ، ۹۶ بنو الغوث ۱٤٧ الغجر ۲۱

• ،

الفرس ٤٣ ، ١٣٧ بنو فهم ٢٨ ، ٩٨ الفرغانيون ٣٠٦ بنو فهم بن أبذى ٥١ ، ٥٠ بنو الفصال ١٤٠

ق

القبط ه و ، ۹۹ ، ۱۰۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۱۱ ، ۱۹۳ ، ۱۱۹۰ القراء ۱۰۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ،

بنو قضاعة ۹۲ ، ۱۷۹ بنو قیس ۸۸ ، ۹۲ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۷۱ ، ۲۰۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۹۹ ، القیسیة (قیس)

بنو کاسر المدی ۱۰۱ بنو الكلاع ١٤٧ بنو کتامهٔ ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۴، ۳۰۰ سبو کنداج ۲۰۳ آل كعب بن عدي التنوخي ٩٢ بنو کندة ۲ ، ۸ ، ۹۲ ، ۵۷۱ ل يتو لخم ۲۷، ۲۸، ۷۲، ۲۷، ۲۲، ۱۷۱، بنو لواتة ه ه VV/ · FA/ - AA/ · TVV بنو مدلج ۵۰ ، ۱۷۹ ، ۱۸۸ ، ۱۹۰ ، بنو مضر ۵۰، ۱۰۱، ۱۲۰، ۱۲۹، ۲۵۶ 771 4 710 4 190 المضرية (مضر ) المعافر ۲۳، ۲۷، ۲۰۰، ۱۳۱، ۱۳۳، بنو مذحج ۴۹ ، ۲۳ ، ۷۲ بنو مراد ۱۱۸ ، ۱۵۳ 777 · 177 بنو مسکین ۱۳۵ المغاربة ۲۹۹ – ۳۰۶ ، ۳۰۳ المسودة ۲۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۹ بنو مهرة ۹۲ ن بنو نصر ۹۹ بنو النخع ٤٨ النصارى ( القبط ) بنو نصر بن معاویة ۷٦ بنو هاشم ۱۲۹ ، ۱۳۷ بنو هوازن ۹۹ بنو هوارة ۳۱ بنو الهجيم بن عثوارة ١٣١ بنو هناءة ١٢٣ ، ١٦٩ g الوضاحية ١١٠ اليمانية ١٠٧ ، ١٣٤ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، بنو یشکر ۲۷۵ 7 . 4 . 1 . 7 . 1 . . 1 . 7

70.

اليهود ۲۶۲ ، ۲۵۲

بنو يعرب ١٠١

## فهرس المواضع أ

| · 17                                    | الآستانة ٢٢                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ( 187 ( 188 ( 188 ( 188 ( 188           | أبشادي ۱ه                               |
| ٠ ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٨٩ – ١٨٦           | أبشواي ه٢٣                              |
| ·                                       | أبلوق ٣٠٦                               |
| . 757 . 757 . 757 . 779 . 770           | اتياي البارود ٢٣١                       |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | أجدابية ١٢٤                             |
|                                         | الأحواف ۲۷۸                             |
| T.7 ( T.0                               | إخميم ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٤٠                   |
| إسنا ۲۶۰                                | أدكو ١٣٨                                |
| أسوان ۱۱۷ ، ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۷۸             | أذنة ١٥٢ ، ٢٥٢                          |
| سيوط ۲۶۶ ، ۲۹۶ ، ۳۰۰                    | الأردن ٢٥، ٥٨، ١٤، ١٢٧، ٢٥١،            |
| أشتوم تنيس ٢٢٧                          | W17                                     |
| أشليم ۲۱۰ ، ۲۱۰                         | أرسوف ۱۲۱                               |
| الأشمونين ١١٨ ، ٢٤٠ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ،       | أرمينية ٧٦                              |
| 717                                     | الأزبكية (حديقة) ٣١                     |
| اصطبل القامش ٨٦                         | اسطادنة ۲۲                              |
| اصطبل قرة ٨٦                            | أَسْفُلُ الْأَرْضُ ٣١ ، ٣٥ ، ٩٥ ، ١٠٦ ، |
| أطرابلس ۳۳ ، ٥٥ ، ٧٤ ، ١٢٤ ،            | · 197 · 187 · 189 · 188 · 188           |
| A37 ' 387                               | · YVA · YTA · Y1£ · Y•A · 14V           |
| أطواب ٣٤                                | ٣٠٣                                     |
| أعين ١٢١                                | الإسكندرية ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۰ ،          |
| افریقیة ۱۰ ، ۳۵ ، ۳۲ ، ۵۰ ، ۹۲ ،        | · VY · TW · TY · T· · • • • £Y          |
| . 174 . 171 . 1.4 . 1.5 . 44            | · 1 · T · 9T · A0 · V9 · V0 · V8        |
|                                         |                                         |

الأندلس ٦ ، ١١٨ ، ١٢١ 471 2 171 2 437 2 747 2 747 2 انطابلس ٣٣ انطاكية ٢٤٦ ، ٢٥٥ 4.4 أقنى ه ٢٣ ، ٩٩٥ أهناس ۱۲۲ أكسال ٣١٢ أوربة ٢٦ ألاق ۱۲۰ ، ۱۲۱ الأوسية ١٣٨ أيلة مه ، ۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، ۲۰۱ أم دنين ٣١ باب الأسباط ٣١٣ باب اليون ٧٣ T.V - T.O . 790 . 798 . 797 باجروان ۲٦٠ بركة المعافر ٣٠١ برکوت ۱۵۱ بالس ۱۷۱ ، ۲۹۱ البرلس ٦١ ببا ۲۶ البثنون ۲۰۱ بساق ۲۶ البستان الكافوري ٣٠٩ البجوم ١٣٨ البحر الأبيض المتوسط ١٢١ ، ١٢٤ البشرود ۱۳۸ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶ بصاق ٦٦ البحر الأحمر ٩ ، ١٦٩ البحرين ٦ ، ٩٤ البصرة ٢٢٤ ، ٢٥١ بحر يوسف ٢٩٤ ، ٣٠٥ البطس ٢٣٥ البحيرة (المديرية) ٢٤، ١٠٢، ١٤١، بغداد ۱۶ ، ۲۲ ، ۱۶۸ ، ۹۵۱ ، ۱۷۲ ، 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 بغراس هه۲ بحيرة ترسا ٣٠٣ بلبيس ۳۱ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۱۲ ، ۱۲۵ ، بخاری ۲۱٦ بدا ۱۹۹ 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . البدقون ٢٣٥ \*\*\* 6 \*\*\* البردان ١٥٤ بلخ ١١٣ برقة ٢ ، ٣٣ ، ٢٤ ، ٥٦ ، ١٢٤ ، بلقين ٢٠١ بلقینة ۲۰۱ ، ۳۰۲

بوش ۳۰۳ بلهيب ١٤١ بنا ۱۷۱ ، ۱۸۷ ، ۲۳۱ بوصير ۱۱۸ ، ۱۵۳ ، ۲۳۲ بولاق ۲۲ ، ۳۰۲ بنها ۲۲۹ بني سويف ۲۶ ، ۱۵۳ بوهة ٢٨٩ بويط ١٥٣ ، ١٥٤ البهنسا ۲۶، ۲۶، ۲۷، ۱۹۰، ۱۹۰، ۳۰۹، ۳۰۹ بيت المقدس ١٢٧ ، ٢٩٩ ، ٣١٣ البوب ۲۰۱ تجيب ٦ تنور فرعون ۲۷٦ ترسا (بحيرة) تنیس ۹۱ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۹ ترعة الفرخة ٩٥ 7.7, 7.7, 417, 477, 477, 7.7 تهامة ٢٥٤ ترعة المحمودية ٥٩ تروجة ۱۰۲ ، ۲۳۵ ، ۲۹۲ ، ۳۰۹ تهمنت ۲۳۵ ، ۲۹۵ تلا ۱ه توزر ۲۸۷ تل سنهور ۱۷۹ تونس ( افريقية ) تل المقدام ه ٥ التيه ١٢٠ 74. 4 774 4 677 4 707 الثغر ( الثغور الشامية ) الثغور الشامية ٣٤٣، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٥٢، ثنية العقاب ٢٦٣، ٢٦٣ ج الجزيرة (الروضة) جامع أحمد بن طولون ۱۰۲ ، ۲۶۳ ، 740 4 780 جزيرة راشدة ٣٠٣ ، ٣٠٥ جامع أولاد عنان ٣١ جزيرة الروضة ١٠٠ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، جامع الشعراني ٣٠٩ \* · £ · \* · \* · \* · 1 · \* · · جب عميرة ١٩٦ ، ١٨٢ جزيرة الصناعة (الروضة) جبل یشکر ۱۰۲ ، ۱۲۳ ، ۲٤٥ جزيرة الفسطاط (الروضة) الحقار ٧٧ جرجان ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ جنبویه ۲۳۱ ، ۲۳۵ جرجير ۲۰۳ ، ۲۷۰ ، ۲۹۹ ألجزيرة (من العراق) ١٢٠ ، ١٢٧ جهنم ۲۵۸

T.7 . T.7 - T.. . 790 - 797 الجيزة ٨٣ ، ١٠٩ ، ١١٧ ، ١٣١ ، الجيزية ٥٥ · 770 · 717 · 7 · · · 1 / 1 · 1 o m ح حبص ۸۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۸۰ الحبشة ١٣٧ 701 > 171 > 737 > 777 > 777 > الحجاز ۷۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۱۷۳ ، ٣١. 3 1 2 707 حمام زبان بن عبد العزيز ٩٣ حجر (حجر حمير) حمام أيسي مرة ٩٣ حجر حبير ١٦٥ ، ٢٧٧ حوض البشروط ١٣٨ الحديثة ٢٥١ الحوف ( الشرقي ) الحرمان ٣١٤ الحوف الشرقي ه٩ ، ٩٨ ، ١٠٩ ، ١١٦ ، الحصن ( بابليون ) ٣٢ ، ٣٢ (17) ( 107 ( 10. ( 184 ( 11V حصن الحزيرة ٢٤٤ ، ٢٤٥ · 177 · 177 · 171 - 174 · 177 حضرموت ۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ · 147 · 141 · 144 · 144 حلب ۱۷۱ ، ۲۵۰ ، ۲۹۱ ، ۳۱۰ حلوان ۷۱ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۱ ، 417 حماة ٢٥٩ الحوف الغربي ٢١٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٥ الحبراء ۹۹ ، ۱۸۶ ، ۲۹۱ الخط ٤٩ خراب حمير ١٠٨ الخليج ۹ ، ۳۰۹ خراسان ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۱۸۴ ، خليج العقبة ١٦٩ 71 · 6 7 · 7 · 6 14 · 6 144 · 140 الحليج الفارسي ٦ خربتا ۲۲ ، ۶۶ ، ۵۶ ، ۲۱۰ دار الرمل ۱۳۰ دار أبي عون ١٧١ دار عبد العزيز ١٤٧ دار اسرائیل ۲۹۵ دار الفلفل ۲۷ ، ۱۳۲ الدار البيضاء ٦٧

الدار المذهبة ٧٠ ، ١١٧ . 774 . 771 . 770 . 775 . 777 الدائمرك ١٦ 717 · 71 · · 7 · A · 7 · V دسونس ۲۳۱ دمقلة ٣٦ دفری ۲۰۱ دمنهور ۱۹۷ – ۱۹۹ دقناش ۲۶ دمياط ٥٠ ، ١٢٣ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ الدقهلية ۲۰۱ ، ۲۳۲ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* دقیانوس ۱ ه دميرة ١٣٨ ، ١١٩ ، ٢٦٩ دمرو ۱۷۹ دنبارة ٢٤٩ دمسیس ۲۳۲ الدنجاوية ١٣٨ دمشق ۲۱ ، ۲۴ ، ۲۰ ، ۱۰۸ ، ۱۲۷ ، دنقلة (دمقلة) 701 > 171 > 137 > 337 - 737> ديروط الشريف ٢٩٤ · 77 · · 709 · 708 · 707 - 70 · ذات الصفاه ٢٩٥ الرافقة ٢٥٣ ، ٢٦٠ الرمادة ه۳۰، ۳۰۹ رشید ۲۰۲۰۱۷۹، ۱۱۸،۸۶ مو۲۹ الرملة ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۷۳ ، ۲۶۳ ، الرقة ۱۷۱ ، ۲۶۴ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، 710 · 717 · 710 · 7.4 - 7.7 T.4 . YOT رودس ۹۰ الرقتان م ۲۹ ، ۲۰۳ ، ۲۹۱ ريسون ۽ ٩ ز الزاب الكبير ٢٨٧ زفتي ۲۰۲ ، ۲۳۲ زاوية رزين ٥١ زفيتا ٢٠٤ زاوية صقر ١٠٢ ساقية أبسي عون ٣٧ ، ١٣٧ سر من رأی ۲۰۷ ، ۲۵۱ ، ۲۹۰ السانة ٢٣٨ سفط أبي جرجا ٢٩٠ سخا ۱۳۷ ، ۱۹۵ ، ۲۱۲ ، ۲۳۲ سفط سلبط ١٨٣ سکر ۸۷ سرت ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۲۸۷

سنهور ۱۷۹ ، ۲۳۲ السكة الجديدة ٣٠٩ سندفأ ۱۷۲ ، ۱۸۲ ، ۲۳۳ سكندرية (الإسكندرية) سنورس ۲۳۵ سلمنت ۲۶ سوق الحمام ٧٠ ، ١٣٥ سمالوط ۲۹۶ سوق وردان ۱۳۵ ، ۱۸٤ Tog Heman سيدي غازي (ناحية) سبنود ۱۱۲ ، ۱۲۳ ، ۱۷۳ ، ۲۰۱ ، سيوط (أسيوط) T.T . TTT . TTT الشراك ٢٣٥ شارع الرصافة ٥٩ شرق الأردن ١٦٩ شارع كامل ٣١ الشرقية (الضفة الشرقية من النيل في الصعيد) الشام ۲ ، ۸ ، ۳۰ ، ۶۵ ، ۵۲ ، ۵۹ ، " TTE " 101 " 184 " AV " VI 4 1.0 4 4V 6 VE 6 VF 6 70 TIT . T.E . T.I . TAA . TAA (10 × 107 + 177 + 177 + 1.V الشرقية (المديرية) ١٧٦ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ شرقیون ۱۸۲ ، ۱۸۴ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، · 707 · 707 · 70 · · 727 · 727 T.T . TTT . TTT . T10 . TTE . TTT . TTT . شرونة ٣٠٩ · 797 · 797 · 791 · 779 - 777 شطنوف ۱۷۹ ، ۱۸۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ ، TIT . TII - T.7 . 744 . 744 7 . 2 - 7 . 7 الشامات (الشام) شط ينوف (شطنوف) شباس ۲۳۳ شغب ١٦٩ شبر استباط ۱۳۸ شيزر ۲۰۹ الشري ٥٥٥ ، ٢٧٢ · ٣ · ١ · ٣ · · · ٢٩ · · ٢٧٩ · ٢٧٨ ما ۲۳۳ ، ۲۳۱ T.4 . T.0 . T.T الصعيد ٣٣ – ٣٥ ، ٤٢ ، ٨٧ ، ٩٤ ، الصفا ٢٢٤ · 100 · 129 · 127 · 177 · 177 صقلية ٢٩٤ < 190 < 197 < 19 < 174 < 17A الصين ٢٦٣

401

· 778 · 78 · - 777 · 177 · 147

ط

107 3 307 3 007 3 777 3 387 طامية ٢٣٥ طناح ۲۰۲ طبرية ۳۰۸ ، ۳۱۲ الطواحين ٢٥٩ ، ٣٠٣ طحا ۱۹۳ ، ۲۱۲ طوخ ۲۰۳ طرابلس (أطرابلس) طوخ الخيل ١٣٦ طرابية ه ٩ طوة ١٣٦ طرسوس ۲۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۰ ، ع Y . V . Y . T . Y . Y العباسة ٢٧٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٩ العراق ۲۰ ، ۴۵ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۱۱۴ ، عسقلان ٤٠ ، ١٠٤ العقبة ١٦٩ A11 > FT1 > 131 > V·Y > TYY> عمريط ١٧٧ · \*\*\* - \*\*\* · \*\*\* - \*\*\* · \*\*\* \* (37 ) 737 ) 637 ) (67 ) 777 ) العواصم ٢٥٩ 377 3 647 3 447 3 187 عيذاب ٢٤١ المراقات ٢٠١ عين شمس ٢٦ ، ٢٦ العریش ۳۰ ، ۳۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، غمر ذي كندة ٦ الغربية (المديرية) ١٣٨ ، ١٧٩ ، ٢٠١ ، الغوطة ١٠٨ ، ٢٦٢ 771 4 710 4 747 غيفة ١٦٦ الغريراء ١٤٩ ، ١٥٠ غزة ٢٠٢ الفرات ۲۵۳ ، ۲۲۳ القرما ٣١ ، ٨٥ ، ١٢٩ ، ٢٠٢ ، ٢٢٩ ، فاقوس ه ۹ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۹۸ ، T.V . T.T . TV. . TOT \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* فزارة ١٤١ فاو ۱۵٤ القسطاط ۹ – ۱۱ ، ۳۳ – ۳۵ ، ۳۸ ی الفج ٣٠١

404

```
الكنيسة المعلقة ١٣٧
                                                           الكنائس ٢٣٩
                   کوم مانوس ۵۱
                                                        كنيسة مريم ١٥٥
                                  ل
                     لد ۲۲ ، ۲۳ ما
                                                            اللاهون ٢٩٥
                       لوبية ٢٩٢
                                                   لبدة ۵۱ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹
                    ليدن ۱۶ ، ۲۹
                                                            اللجون ٣٠٨
                   مسجد عبد الله ٨٠
                                                     المارستان ۲۲۳ ، ۲۷۲
                                        المتحف البريطاني ه ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٩
   مسجد عمرو بن العاص ( المسجد الجامع )
                  مسجد محمود ۲۵۶
                                                      محرس قسطنطين ١٥٥
                                                محلة أبي الهيثم ٢٠١ ، ٢١٥
                  مسجد همدان ۲۹۳
             المسناة ٢٥ – ٥٤ ، ١١١
                                                         محلة الحلفاء ٢١٥
                مشتول ۲۸۸ ، ۲۹۰
                                   المحلة الكبرى ۱۳۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۴ ، ۲۰۱
                       المشرك ٢٣٥
                                                              مدر ۱۰۰
                         المشقر ٢
                                                        مدین ۱۹۹ ، ۲۸۷
          مصر السفلي (أسفل الأرض)
                                   المدينة ٣٨ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٣ ، ١٢١ ،
              مصر القديمة (الفسطاط)
                                                         *** 6 778
                                                      المدينة ( الدار المذهبة )
                    مصلی عبسون ۸
                                                            مراقية ۲۹۲
               المصيصة ٢٥٤ ، ٢٥٦
                                                   مركز أبـي المطامير ١٠٢
                      المطرية ٢١١
                                                      مركز المحمودية ١٤١
                     معبد سمنود ۱۰
                                                            مريوط ٢٦٤
                       المعرة ٥٥٩
                                                             مزورة ٢٤
المغرب ٦ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ،
                                                  مسجد ابن طولون ( جامع )
710 6 717
                                     المسجد الحامع ٩ ، ١١ ، ٣٧ ، ١١ ،
                      مغمداش ۱۳۱
                                     المقس ٣١ ، ٢٩٤
                                     4.1 . 4.1 . 141 . 341 . 741 .
المقطم ٣٧ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ٢٢٤ ،
                                     · * 1 V · * · V · 1 V · 1 V · 1 · A
              707 2 407 2 147
                                     777 3 037 3 0A7 3 VA7 3 7P7
```

المقياس ٢١٦ منية الأصبغ ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٧٩ ، 799 6 797 المقياس الهاشمي ٢٢٩ مکة ۱۲، ۲۷، ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۸۱، منية بولاق ١٢٢ منية دمسيس ٢٣٢ 7 2 1 4 7 . 1 منية الزجاج ٩٥ ملوي ۲۹۶ منية الفرماوي ه٩ منی ۱۴۱ منية مال الله ٢٠٩ المناجاة ( ناحية ) منية مطر ۲۱۱ ، ۲۹۴ منارة الاسكندرية ٨٥ الموسكي ٣٠٩ منبوبة ۲۹۲ ، ۲۹۹ الموصل ١٣٤ ، ٣٠٨ المنزلة ١٧٦ منشية أبي عامر ٢٠٣ الموقف ١٤٧ میدان أحمد بن طولون ۲۶۲ ، ۲۵۸ ، المنهسى ه٣٠٠ منوف ۱ه 7 1 2 7 1 7 4 7 4 7 7 7 الميمون ١٢٢ المنوفية ١٥، ١٨٣، ٢٨٩ المنية ۲۹۷ ، ۳۰۲ ن ثهر أبني قطرس ١٢١ ، ٢٥٩ ، ٣١٢ نايلس ١٢١ نهيا ۲۰۰ ، ۲۳۵ فاحية سيدي غازي ١٣٨ النويرة ۲۱۱ ، ۲۸۰ فاحية المناجاة ٢٠٣ ، ٢٠٣ نتو ۹۰ ، ۱۷۳ ، ۲۱۶ النيل ۳۱ ، ۷۶ ، ۲۷ ، ۸۷ ، ۹۰ ، VII > 771 > VYI > P\$1 > YAI > نجد ۲۰۶ النجيلة ٢ ع النحاسين ٣٠٩ نطابة ٢٠٣ نقيوس ١٥ 710 6 7.4 6 7.0 6 7.7 - 7.1 نمي ۹۰ ، ۱۷۳ ، ۲۱۶ ، ۲۱۹ نيويورك ١٤ الحامة ١٢٠ ، ١٢١ هو ۲۴۰ الموزين ٢٠٣ هجر ۳۱٤

47.

الواح ۱۵۳ ، ۲۶۰ الوجه البحري (أسفل الأرض) رے الواحات ( الواح ) وسيم ٢٦٦ الواحات الخارجة ١٢٢ اليهودية ٢١٠

يافا ١٢١ يوهميريا ٢٣٥ اليحبوم ٣٧ ، ٧٥٧ ، ٨٥٧ ، ٢٧٢ اليمن ٦ ، ١٠٠

411

## تصويبات

| الصواب           | الخطأ            | السطر | الصفحة |
|------------------|------------------|-------|--------|
| <b>پ</b>         | المسل            | ٣     | ¥      |
| المعتصم          | الكندي           | V     | ٧      |
| ا<br>ابن جحدم    | ابن جذام         | ٦     | ١.     |
| في قضايا ذات سمة | في ذات سبة قضايا | ١     | ١٠     |
| ء<br>وابنه عمر   | ۔<br>و ابن عمر   | ٣     | 17     |
| سعيد             | سعد              | 1 ٧   | ١٧     |
| السائب           | السري            | Y1610 | ٣.     |
| يتشرط            | يشتر ط           | 1.4   | ٤١     |
| تخلفوا عليك      | تخلفوا           | ١٤    | • •    |
| عليب             | عليها            | ١.    | 7.7    |
| نفسك             | <br>نفسي         | 17    | ٨١     |
| عند              | عن *             | 1.1   | ٨٠     |
| و قفل            | و فضل            | ŧ     | ٩.     |
| كلب              | طلب              | ۰     | 41     |
| بني أيدعان       | بن أيدعان        | ٧     | 44     |
| <br>سیف          | يوسف             | ٦     | 4 8    |
| مضر              | منصور            | ۲     | 111    |
| شيء              | شيثآ             | 4     | 117    |
| ياً خا           | يا أخا           | 1 8   | 115    |
| الفهري           | الفهمي           | 11    | 117    |
| الدعاة           | الرعاة           | 10    | 171    |
| سعيد             | معيد             | ١     | 101    |
| جميماً           | جمعاء            | 1 •   | 101    |
| سلمة             | سلامة            | ٧٤٦   | 144    |
| سلمة             | سلامة            | 17411 | 190    |
| مواقفا           | موافقا           |       | 710    |
| بن أحمد          | من أحمد          |       | 478    |
| بولنيا ُ         | بولفيا           |       | 227    |
| بولغيا           | بو لفيا          | ٤     | 774    |
| المهتدي          | المتمد           | 1 7   | 7 2 1  |
| النجب            | النجب ُ          | ٦.    | Y . V  |
| الغرر            | العزر            | •     | ***    |
|                  | *77              |       |        |

## و لاة مصر

| ٥   | • | • | • | •  | •       | •             | •              | مقدمة                                |
|-----|---|---|---|----|---------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 4   | • | • | • |    | •       |               |                | ثبت آثار الكندي                      |
| 17  |   |   |   |    |         |               |                |                                      |
| 19  |   |   |   |    |         |               |                | الرواة الأساسيون لك                  |
| ۲١  |   |   |   |    |         | •             |                |                                      |
| 40  |   |   |   |    |         |               |                |                                      |
| 77  |   |   |   |    |         |               |                | المراجع ورموزها                      |
|     |   |   |   |    | -51     |               |                | _                                    |
|     |   |   |   | ٠٠ | ولاد مم | •             |                |                                      |
| 44  |   |   |   | •  | •       | العاص         | مرو ب <i>ن</i> | ١ ــ أبو عبد الله عـ                 |
| 45  |   |   | • |    |         |               | بن سعد         | ٢ ــ ولاية عبد الله                  |
| ٣٨  | • | • | • | •  | •       | ند <b>يفة</b> | , أبي ح        | ۳ ـــ انتزاء محمد بن                 |
| ٤٤  | • | • | • | •  | •       | •             | سعد            | <ul> <li>٤ – ولاية قيس بن</li> </ul> |
| ٤٦  | • | • | • | •  | •       | •             | •              | <ul> <li>الأشتر</li> </ul>           |
| ۰۰  | • | • | • | •  | •       | لديق          | بكر الص        | ٦ - محمد بن أبي                      |
| ٥٤  | • | • | • | •  | •       | •             | س .            | ٧ ـــ عمرو بن العام                  |
| ٥٧  | • | • | • | •  | •       | •             | سفيان          | ٨ – عتبة بن أبي س                    |
| 09  |   |   |   |    |         |               |                | <ul> <li>عقبة بن عامر</li> </ul>     |
| 71  | • | • | • | •  | •       | •             | •              | ١٠ ـــ مسلمة بن مخلد                 |
| 74  |   |   |   |    |         |               | •              | ۱۱ سعید بن یزید                      |
| 7 £ | • | • | • | •  | •       | •             | ن عتبة         | ۱۲ – عبد الرحمن بر                   |
|     |   |   |   |    |         |               |                |                                      |

| ٧٠        |   | • | • |       | ۱۳ — عبد العزيز بن مروان     .      .  |
|-----------|---|---|---|-------|----------------------------------------|
| <b>V9</b> | • |   |   |       | ١٤ – عبد الله بن عبد الملك             |
| ٨٤        |   |   | • |       | ١٥ ـــ قرة بن شريك                     |
| ۸٧        |   |   | • |       | ١٦ – عبد الملك بن رفاعة                |
| ۸۹        |   |   |   |       | ۱۷ – أيوب بن شرحبيل                    |
| 41        |   |   |   |       | ۱۸ ــ بشر بن صفوان                     |
| 94        | • | • |   | •     | ١٩ ــ حنظلة بن صفوان                   |
| 4 £       |   |   |   |       | ۲۰ – محمد بن عبد الملك                 |
| 90        |   |   |   |       | ۲۱ — الحر بن يوسف                      |
| 47        |   |   |   |       | ۲۲ ــ حفص بن الوليد                    |
| 4∨        |   |   |   |       | ۲۳ — عبد الملك بن رفاعة                |
| 4.4       |   |   |   |       | ۲٤ ـــ الوليد بن رفاعة   .     .     . |
| 1.1       |   |   | • |       | ٢٥ ــ عبد الرحمن بن خالد               |
| 1.4       |   |   |   |       | ۲٦ ــ حنظلة بن صفوان                   |
| ١٠٤       |   |   | • | ٠. (  | ۲۷ ــ حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي    |
| ١.٧       |   |   |   |       | . ۲۸ ـــ حسان بن عتاهمة                |
| 1.4       |   |   |   |       | ۲۹ ــ حفص بن الوليد .       .     .    |
| 11.       | • |   | • | •     | ٣٠ ـــ الحوثرة بن سهيل                 |
| 110       | • |   |   |       | ٣١ ـــ المغيرة بن عبيد الله            |
| 117       |   |   |   |       | ٣٢ عبد الملك بن مروان                  |
| 117       | • |   |   | •     | قدوم مروان بن محمد إلى مصر .           |
|           |   |   |   | باسية | الدولة العب                            |
| 119       | • |   |   | •     | ٣٣ ـ صالح بن علي                       |
| ١٢٣       | • |   | • |       | ٣٤ ـــ أبو عون عبد الملك بن يزيد       |
| 174       |   |   |   |       | ٣٥ ــ صالح بن علي بن عبد الله بن عباس  |

|   | 144   | •  | • | • | •   |         | ٣٦ ـــ أبو عون عبد الملك بن يزيد                 |
|---|-------|----|---|---|-----|---------|--------------------------------------------------|
|   | ١٢٨   |    |   |   |     |         | ۳۷ ــ موسى بن كعب .                              |
|   | 14.   |    |   | • |     |         | ٣٨ _ محمد بن الأشعث .                            |
|   | 147   |    |   |   |     |         | ۳۹ ــ حميد بن قحطبة · •                          |
|   | 144   |    |   |   |     |         | ٠٤ ـ يزيد بن حاتم .                              |
|   | 149   |    |   |   | • . | . •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
|   | ١٤٠   |    | • |   |     |         | ٤٢ ـ محمد بن عبد الرحمن                          |
|   | 1 2 1 |    |   |   |     |         | ٤٣ ـــ موسى بن على بن رباح اللـــ                |
|   | 127   | •  | • |   |     | -       | ٤٤ – عيسى بن لقمان الجمحي                        |
|   | 124   |    | • |   |     | •       | <ul> <li>٤٥ – واضح مولى أبىي جعفر .</li> </ul>   |
|   | 1 £ £ |    | • | • |     | الرعيبي | ٤٦ ـــ منصور بن يزيد بن منصور                    |
|   | 122   |    | • |   |     | -       | ٤٧ ــ يحيسي بن داود الخرسي                       |
|   | 127   |    | • |   |     |         | ٤٨ ـــ سالم بن سوادة التميمي .                   |
|   | 124   | •  |   |   | •   |         | ٤٩ ـــ ابر أهيم بن صالح                          |
|   | ١٤٨   |    |   |   | •   |         | ه ۵ ــ موسى بن مصعب الخثعمي                      |
|   | 101   | •  | • |   |     |         | ٥١ ــ عسامة بن عمرو المعافري                     |
|   | 107   | •  |   | • |     |         | ٥٢ ـــ الفضل بن صالح بن علي الع                  |
|   | 108   |    |   |   |     |         | ۵۳ – على بن سليمان العباسي                       |
|   | 100   |    |   |   |     | العباسي | ۵۶ ـــ موسى بن عيسى بن موسى                      |
|   | 101   |    | • | • |     | •       | ٥٥ ــ مسلمة بن يحيىي البجلي .                    |
|   | 104   | •  | • | • |     | •       | <ul> <li>٣٥ – محمد بن زهير الأزدي .</li> </ul>   |
| • | 104   | •  |   | • | •   |         | <ul> <li>۷٥ – داو د بن يزيد المهلبي</li> </ul>   |
|   | 101   | •  |   | • | •   |         | ٥٨ ـــ موسى بن عيسى العبّاسي                     |
|   | 104   | •  | • | • | •   | •       | <ul> <li>٩٥ – إبراهيم بن صالح العباسي</li> </ul> |
|   | 17.   | •  | • | • | •   | الضبي   | ٦٠ ــ عبد الله بن المسيب بن زهير                 |
|   | 17.   | .• | • | • |     | •       | ٦١ ـــ إسحاق بن سليمان                           |
|   |       |    |   |   |     |         |                                                  |

|       |   |   |   |   | _                                      |
|-------|---|---|---|---|----------------------------------------|
| 171   | • |   | • |   | ٣٢ ـــ هر ثمة بن أعين                  |
| 177   |   |   |   |   | ٦٣ ــ عبد الملك بن صالح بن علي العباسي |
| 177   |   | • | • |   | ٦٤ — عبيد الله بن المهدي العباسي       |
| 174   | • | • | • | • |                                        |
| 174   |   |   | • | • | ٦٦ – عبيد الله بن المهدي               |
| 178   | • |   | • |   | ٦٧ — اسماعيل بن صالح العباسي .         |
| 178   |   |   | • | • | ٦٨ – اسماعيل بن عيسى العباسي           |
| 170   | • | • | • |   | <b>.</b> الليث بن الفضل                |
| 177   | • | • | • |   | ٧٠ ــ أحمد بن اسماعيل العباسي .        |
| 178   | • | • | • |   | ٧١ ــ عبد الله بن محمد العباسي .       |
| ۱٦٨   | • |   | • |   | ٧٢ – الحسين بن جميل                    |
| 171   | • | • | • |   | ٧٣ – مالك بن دلهم الكلبي               |
| 171   | • | • | • |   | ٧٤ ـــ الحسن بن التختاخ                |
| ۱۷۳   | • | • | • |   | ٧٥ ـــ حاتم بن هر ثمة بن أعين .        |
| ۱۷٤   |   | • | • | • | ٧٦ — جابر بن الأشعث الطائي .           |
| 140   | • | • |   |   | ۷۷ ــ عباد بن محمد بن حیان .           |
| 144   |   | • |   |   | ٧٨ — المطلب بن عبد الله الخزاعي .      |
| 144   | • | • | • | • | ٧٩ ـــ العباس بن موسى بن عيسى العباسي  |
| 14.   | • | • | • |   | ٨٠ ــ المطلب بن عبد الله               |
| 171   | • | • | • |   | ٨١ ـــ السري بن الحكم                  |
| 14.   | • | • | • |   | ٨٢ – سليمان بن غالب بن جبريل البجلي    |
| 191   | • | • |   | • | ۸۳ ـــ السري بن الحكم                  |
| 197   | • | • |   |   | ٨٤ ـــ أبو النصر بن السري              |
| 144   | • | • |   |   | ٨٥ ــ عبيد الله بن السري               |
| ۲ • ٤ |   |   |   | • | ٨٦ — عبد الله بن طاهر                  |
| ۲.۸   | • | • |   | • | ۸۷ — عيسى بن يزيد الحلودي .            |

| 7 • 9        | •   |     |     |       | ۸۸ – عمیر بن الولید                  |
|--------------|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| <b>Y 1 1</b> | •   | •.  |     | •     | ۸۹ عیسی بن یزید الجلودي .            |
| 714          | •   | •   |     |       | <b>٩٠</b> ـ عبدويه بن جبلة           |
| 418          | •   | •   |     |       | ۹۱ ـ عیسی بن منصور                   |
| 717          | •   |     |     |       | قسدوم أمير المؤمنين المأمون الفسطساط |
| <b>Y 1 Y</b> | •   | • . |     |       | ۹۲ – كيدر نصر بن عبد الله.           |
| <b>Y 1 A</b> | •   | •   | •   |       | <b>۹۳</b> – مظفر بن کیدر             |
| 414          |     |     |     |       | <b>٩٤</b> — موسى بن أببي العباس .    |
| 414          |     | • , | •   |       | <b>٩٠</b> ــ مالك بن كيدر            |
| 44.          | • , | •   |     |       | ٩٦ – علي بن يحيبي الأرمني .          |
| 441          |     | •   |     |       | <b>۹۷</b> ـ عیسی بن منصور            |
| 777          | .•  | . • |     |       | ٩٨ ــــ هرثمة بن النضر الجبلي .      |
| ***          | •   | •   |     | •     | <b>٩٩ ــ حا</b> تم بن هرثمة بن النصر |
| 777          | •   |     |     |       | ١٠٠ – علي بن يحيىي الأرمني .         |
| 774          |     |     |     |       | ١٠١ ـــ إسحاق بن يحيبي بن معاذ       |
| 440          | •   |     |     |       | ۱۰۲ — خوط عبد الواحد بن يحيى .       |
| 777          |     |     | •   |       | ١٠٣ — عنبسة بن اسحق الضبي .          |
| <b>77</b>    |     | •   | . • |       | ١٠٤ — يزيد بن عبد الله التركي .      |
| 745          |     |     |     |       | ١٠٥ ــ مزاحم بن خاقان . ` .          |
| 747          |     |     |     |       | ١٠٦ – أحمد بن مزاحم بن خاقان .       |
| 747          |     | •   | •   | •     | ١٠٧ ـــ أزجور التركي                 |
|              |     |     |     |       |                                      |
|              |     |     |     | لونية | الدولة الطو                          |
| U.W.A        |     |     |     |       | And the second of the Anna           |
| 744          | •   |     |     |       | $1 \cdot \Lambda$                    |
| Y0X          | •   | •   | •   | •     | ١٠٩ ــ خمارويه بن أحمد               |
| 410          | •   | •   | •   | •     | ۱۱۰ ـــ أبو العساكر جيش بن خمارويه   |
|              |     |     |     |       |                                      |

| <b>777</b>  | •   |   |   | •     | •       | •        | ۱۱۱ ــ هارون بن خمارویه    |
|-------------|-----|---|---|-------|---------|----------|----------------------------|
| **          | • . |   |   |       | •       |          | ١١٢ _ شيبان بن أحمد        |
| ***         | •   |   | • |       |         | •        | ۱۱۳ – عيسى النوشري         |
| 7.7.7       | •   | • |   |       | •       |          | ۱۱۶ ــ أبو منَّصور تكيُّن  |
| 791         | •   |   |   |       |         |          | <b>١١٥</b> ــ ذكا الأعور . |
| 794         | •   |   |   |       | •       | •        | ۱۱۹ ــ أبو منصور تكين .    |
| Y47         |     | • | • | •     |         |          | ملال بن بدر .              |
| <b>79</b>   |     |   | • | •     |         | -        | ١١٨ _ أحمد بن كيغلغ        |
| <b>79</b> A |     |   | • | •     |         |          | ۱۱۹ ــ أبو منصور تكين      |
| 444         |     |   |   | •     |         |          | ۱۲۰ ــ أبو بكر محمد بن ط   |
| 4           |     |   |   | •     |         | _        | ١٢١ ــ أحمد بن كيغلغ       |
| 4.1         |     |   | • |       |         |          | ۱۲۲ – محمد بن تکین         |
| 4.4         | •   | • |   |       |         |          | ١٢٣ _ أحمد بن كيغلغ        |
| 4.8         | •   |   |   |       |         |          | ۱۲۶ - محمد بن طغج .        |
| 411         | ٠.  | • |   |       |         |          | ١٢٥ ــ أبو القاسم أنوجور   |
| 414         |     | • |   |       |         |          | ۱۲۹ ــ أبو الحسن على بن ا  |
| 418         |     | • | • |       |         |          | ۱۲۷ — کافور                |
| 410         | •   | • |   | شيد . | بن الإخ | . بن على | ١٢٨ ــ أبو الفوارس أحمد    |
| 414         | •   |   |   |       |         | -        | فهرس الأشخاص.              |
| 454         |     |   | • |       |         | •        | فهرس الجماعات              |
| 401         |     |   | • |       |         | •        | ف سالم اضع                 |